# رُوخ لمِعَالَى

## تَعَنَّيْ يُرالقا لَا الْعُظْيُرُ وَالْسِيْعِ ٱلْمُ الْعُانِيُ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبي الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة ٧٧٠ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليـه سجال الاحسان والنعمة آمـــين

**─**€€0%05°

### المنتاك المنتك

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق للمرحوم السيد محمودشكرى الالوسى البغدادي

> اِدَارَة اِلطِّبِ اِعَةِ المَنْ عُلِيدِ اِللَّهِ وَلَرُ الِمِياء الْارْلِ الْمِلْ ميدن بنان

مصر: درب الاتراك رقم ١

#### بينيب

وروى عن ابن عباس رضى تعالى الله عنهما . وأبى . وابن جبير . والضحاك . وعطاء أنهم قرءوا ( إلامن ظلم) على البناء للفاعل ، فالاستثناء منقطع ، والمعنى لكن الظالم يحبه أولكنه يفعل ما لايحبه الله تعالى فيجهر بالسوء ، والموصول في محل نصب ، وجوز الزمخشرى أن يكون مرفوعا بالابدال من فاعل ( يحب ) كأنه قيل : لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : مأجاء نى زيد إلا عمرو بمعنى ماجاء نى إلا عمرو ، ومنه (لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ) وهى لغة تميمية ، وعليها قول الشاعر :

#### عشية ما تغنى الرماح مكانها ولاالنبل (إلا) المشرفي المصمم

وقد نقل هذه اللغةسيبويه وأنكرها البعض ، وكنى بنقل شيخ الصناعة سنداً للمثبت ، ونقل عن أبى حيان أنه ليس البيت كالمثال لانه قد يتخيل فيه عموم على معنى السلاح ، وأما زيد فلا يتوهم فيه عموم ولا يمكن تصحيحه إلا على أن أصله ماجاء في زيد ولاغيره ، فحذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التي ذكرت ، ورد عا قال الشهاب \_ بأنه لو كان التقدير ماذكره في المثال لهكان الاستثناء متصلا والمفروض خلافه ، وأن المراد على يفهمه كلام الطبي - جعل المبدل منه بمنزلة غير المذكور حتى كأن الاستثناء مفرغ والني عام إلا أنه صرح بنى بعض أفر ادالعام لزيادة اهتهام بالني عنه ، أو لكونه مظنة توهم الاثبات ، فيقولون : ماجاء في زيد إلا عمرو والمعنى ماجاء في إلا عمرو فكذا همنا المعنى \_ لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم \_ فأدخل لفظ (الله) تأكيداً لنفى والمعنى ماجاء في ماجاء في إلا عمرو فكذا همنا المعنى \_ لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم \_ فأدخل لفظ (الله) تأكيداً لنفى والمعنى ماجاء في ماجاء في المنافقة المناف

محبته تعالى يعني لله سبحانه اختصاص في عدم محبته ليس لأحد غيره ذلك .

وفانقيل ما بعد (إلا) حينئذلا يكون فاعلا و هو ظاهر فته بين البدل و هو غلط ، أجيب بأنه إنما يكون غلطا لو لم يكن هذا الحاص في موقع العام، ولم يكن المعنى ماجاء في أحد إلا عمر و فان قيل فيكون لفظ (الله) مجازاً عن أحد ولا سبيل اليه ، أجيب بأن لا يحب الله مؤل بلا يحب أحد، و واقع موقعه من غير تجوز في لفظ (الله) كذا قيل و تعقبه السهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاما ، فإما بتقدير لفظ - كاذكره أبو حيان - و إما بالتجوز في لفظ العلم ، وكلاهما مر مافيه ، ولا طريق الحموم ، فما ذكره المجيب لا بد من بيان طريقه اللهم إلا أن يقال ؛ إن الاستثناء من العلم يشترط فيه أن يكون صاحبه أحق بالحكم بحيث إذا نفي عنه يعلم نفيه عن غيره بالطريق الأولى من غير تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلا ؛ إذا لم يحب الله سبحانه الجهر بالسوء و هو الغنى عن جميع الاشياء فغيره لا يحبه بطريق من الطرق ، وأنت تعلم أن هذا لا يشفى الغليل لأن الاشتراط المذكور بما لم يقم عليه دليل على أن دعوى كون نفي حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعلم منه نفيه عن غيره بالطريق الأولى في غاية الخفاء ، فالأولى ماذكره بعد بأن يقال يقدر في الدكلام ماذكر لكنه عد الاستثناء منقطعا بحسب المتبادر ، والنظر إلى الظاهر » وقد بأن يقال يقدر في الدكلام ماذكر لكنه عد الاستثناء منقطعا بحسب المتبادر ، والنظر إلى الظاهر »

وجوز على قراءة المعلوم أن يكون متعلقا بالسوء أى إلا سوء من ظلم فيجب الجهر به ويقبله ، وقيل ؛ إنه متعلق بقوله تعالى : ( مايفعل الله بعذا بكم إن شكرتم وأمنتم ) فقد روى عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول هذا على التقديم والتأخير ، أى ـ (مايفعل الله بعذا بكم إن شكرتم وآمنتم ، إلا من ظلم) ـ وكان يقرأها كذلك ، ولا يكاد يقبل هذا فى تخريج كلام الله تعالى العزيز ﴿ وَكَانَ اللهُ سَميعاً ﴾ بجميع المسموعات فيندرج فيما كلام المظلوم والظالم ﴿ عَليماً ١٤٨ ﴾ بجميع المعلومات التي من جملتها حال المظلوم والظالم ، والجملة تذييل مقر ر لما يفده الاستثناء ولا بأبي ذلك التعميم كاتوهم ه

مقرر لما يفيده الاستثناء ولا يأبي ذلك التعميم كاتوهم و ووجه ربط هدنه الآية بما قبلها \_ على ماقاله العلامة الطيبي \_ أنه سبحانه لما فرغ من بيان إيراد رحمته وتقرير إظهار رأفته جاء بقوله جل وعلا : (لايحب الله الجهر بالسوء) تتميا لذلك وتعليما للعباد التخلق بأخلاقه جل جلاله ، وفيه إنهذا مما لامحصل له ولا تتم به المناسبة ، وزعم أن الآية الأولى فيها أيضاً إشارة إلى تعليم التخلق بالأخلاق العلية \_ كا قرره عصام الملة \_ ورجا أن يكون من الملهمات ، وحينتذ يشتركان في أن كلا منهما متضمنا(١) التعليم المذكورليس بشئ كا لايخنى ، ومثل ذلك ماذكره على بن عيسى فى وجه الاتصال وهوأنه تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق ، وهو إظهار خلاف ما يبطن بيتن جل وعلا أن مافي النفس منه ما يحوز إبطانه ومنه ما يحوز إظهاره ، وقال شهاب الدين : الظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه سبحانه به ومحبة إظهاره تممه عزوجل بذكرضده ، فكأنه قيل : إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإعلانه ، وفيل : المراد (إن تبدوا) جميلا حسناً من القول فيمن أحسن اليكشكراً له على إنعامه عليكم ، وقيل : المراد (إن تبدوا) جميلا حسناً من القول فيمن أحسن اليكشكراً له على إنعامه عليكم ، وقيل : المراد الخيرالمال والمعنى إن تظهروا التصدق ﴿ أُو تُحفّوهُ مَن مؤاخذته وأذن فيها ، والتنصيص على هذا مع اندراجه أي تصفحوا عمن أساء اليكم مع ماسق علكم من مؤاخذته وأذن فيها ، والتنصيص على هذا مع اندراجه

فى ابتداء الخير وإخفائه على أحدالاقوال للاعتداد به والتنبيه على منزلته وكونه من الخير بمكان ، وذكر إبداء الخير وإخفائه توطئة وتمهيداً له كما ينبئ عن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً قَديراً ١٤٩ ﴾ فان إبراد العفو فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن الاقتصار فى الجزاء على كون الله تعالى عفواً قديراً أى يكثر العفو عن العصاة مع كال قدرته على المؤاخدة ، وقال الحسن : يعفو عن الجانين معقدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى ، وقال الكلى : هو أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب من ظلمكم ، وقيل : (عفواً) عمن عفا (قديراً) على إيصال الثواب اليه ، نقله النيسابورى ، وغيره ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ باللَّهَ وَرُسُله ﴾ أى على ما يؤدى اليه مذهبهم وتقتضيه آراؤهم لاأنهم يصرحون بذلك كما ينبى عنه قوله تعالى :

﴿ وَيَرْيِدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهَ وَرُسُلُه ﴾ فى الا يمان بأن يؤمنوابه عزوجل ويكفروا برسله عليهم الصلاة والسلام، لـكن لايصرحون بالإيمـان به تعالى وبالـكفر بهم قاطبة، بل بطريق الالتزام كما يحـكيه قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ نُوْمَنُ بِيَعْضِ وَنَكُفُرُ بِيَعْضِ ﴾ أى نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و نكفر بيعضهم كما فعل أهل الـكتاب ، وماذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله ، لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمــان بجميــع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما من نبي إلا وقد أخبر قومه بحقية دين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل وبالله تعالى أيضاً من حيث لايشعر ﴿ وَ يُريدُونَ ﴾ بهــذا القول ﴿ أَن يَتَّخــذُواْ بَيْنَ ذَٰلكَ ﴾ أى الايمــان والــكفر ﴿ سَبيلاً ﴾ أى طريقاً يُسَلِّكُونَهُ مَعَ أَنَّهُ لاواسطة بينهماً قطعاً ، إذ الحق لايختلف ، (وماذا بعد الحق إلا الصَّلال )! هذا ماذهب آليه البعض في تفسير الآية وهو الذي تؤيده الآثار ، فقد أخرَج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادةأنه قال فيها : أولئك أعداء الله تعالى اليهود · والنصارى ، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالانجيل وعيسى عليهالسلام ، وآمنت النصارى بالانجيل وعيسي عليه السلام وكفروا بالقرآن ومحمدصلي الله تعالى عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانيةوهما بدعتان ليستا من الله عز وجل وتركوا الاسلام وهو دين الله تعالى الذي بعث به رسله ، وأخرج ابن جرير عنالسدى . وابن جريج مثله ، وقال بعضهم : الذين يكفرُون بالله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين خلص كفرهم الصرف بالجميع فنفوا الصانع مثلا وأنكروا النبوات ، والذين يفرقون بينه تعالى وبين دسله عليهم الصلاة والسلام همالذين آمنوا بالله تعالى وكفروا برسله عليهم الصلاة والسلام لاعكسه ، وإن قيل : إنه يتصور في النصاري لايمانهم بعيسي عليه السلام وكفرهم بالله تعالى حيث قالوا : إنه ثالث ثلاثة ، والـكفر بالله سبحانهشاملالشركوالانـكار إذ لايخني مافيه ، والذين يؤمنون ببعضو يكفرون ببعض هم الذين آمنوا ببعض الانبياء عليهم السلام وكفروا ببعضهم كاليهود ، فهذه أقساممتقابلة كان الظاهر عطفها \_ بأو \_ لـكن أتى بالواو بدلها فهي بمعناها ، وقيل : إن الموصول مقدر بناءاً على جواز حذفه مع بقا صلته ، وقيل : إن قوله تعالى : ( ويريدون أن يفرقوا ) الخ عطف تفسيري على قوله سبحانه : ( يكفرون) لأن هذه الارادة عين الـكـفر بالله تعالى لأن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالى البراهمة ، وأما قوله جل وعلا: ( ويقولون نؤمن ببعض ) الخفعطف على صلة الموصول والواد بمعنى أوالتنويعية ، فالأولون

فرقوا بين الا يمان بالله تعالى ورسوله بو الآخرون فرقوا بين رسل الله تعالى عليهم السلام فا آمنو ا ببعض و كفرو ا ببعض ظليهو د، وعلى كل تقدير فخبر (إن) قوله تعالى: ﴿ أُولَـكُ ﴾ أى الموصوفون بالصفات القبيحة ﴿ هُمُ الْكُفُرُ ونَ ﴾ الكاملون فى الكفر لا عبرة بما يدعونه و يسمونه إيمانا أصلا ﴿ حَقًا ﴾ مصدر مؤكد لغيره وعامله محذوف أى حق ذلك أى كونهم كاملين فى الكفر حقاً ، وجؤزان يكون صفة لمصدر الكافرين ، أى هم الذين كفروا كفراً حقاً أى لاشك فيه و لاريب ، فالعامل مذكور ، و (حقاً ) بمعنى اسم المفعول ، وليس بمعنى مقابل الباطل، ولهذا صح وقوعه صفة صناعة ومعنى ، واحتمال الحالية - كا زعم أبو البقاء - بعيد ، و الآية على ما زعمه البعض متعلقة بقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا آمنوا) الخ على أنها كالتعليل له وما توسط بين العلة والمعلول من الجمل موضع متعلقة بقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا آمنوا) الخ على أنها كالتعليل له وما توسط بين العلة والمعلول من الجمل المضمر تذكيراً بوصف الكفر الشنيع المؤذن بالعلية ، وقد يراد جميع الكفار وهم داخلون دخو لاأولياً ه المضمر تذكيراً بوصف الكفر الشنيع المؤذن بالعلية ، وقد يراد جميع الكفار وهم داخلون دخو لاأولياً ه و عَذاباً مُهيناً ١٥١ ﴾ يهينهم و يذلهم جزاء كفرهم الذى ظنوا به العزة \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهَ وَرُسُلُهُ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ ﴾ بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا با تحرين كافعل الـكفرة، ودخول (بين) على أحد قد مر الـكلام فيه والموصول مبتدأ خبره جملة قوله: ﴿ أَوْلَـدَ عِلَى ﴾ أى المنعو تون بهذه النعوت الجليلة ﴿ سَوْفَ يُوثِّ يَهِمْ ﴾ أى الله تعالى ﴿ أُجُورَهُمْ ﴾ الموعودة لهم ، فالاضافة للعهد ،

وزعم بعضهم أن الخبر محذوف أى أضدادهم و مقابلوهم، والاتيان بسوف لتأكيدالموعود الذى هو الايتا. والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر لاالاخبار بأنه متأخر إلى حين، فعن الزمخشرى أن يفعل الذى للاستقبال موضوع لمعنى الاستقبال بصيغته ، فاذا دخل عليه سوف أكد ماهو موضوع له من إثبات الفعل فى المستقبل لأن يعطى ماليس فيه مر في أصلد فهو فى مقابلة لن ومنزلته من يفعل منزلة لن من لا يفعل لأن لا لننى المستقبل فإذا وضع لن موضعه اكد المعنى الثابت, هو ننى المستقبل فإذا كل واحد من الن وسوف حقيقته التوكيد ، ولهذا قال سيبويه : لن يفعل ننى سوف يفعل وكانه اكتنى سبحانه ببيان ما له ولاء المؤمنين عن أن يقال: أو المك ها المؤمنون حقا مع استفادته ما دل على الضدية، وفى الآية التفات من التكم إلى الغيبة ه

وقرأ نافع.وابن كثير . وكثير ـ نؤتيهم ـ بالنون فلا التفات ﴿ وَكَانَ اللهُ غُفُورًا ﴾ لمن هذه صفتهم ماسلف لهم من المعاصى والآثام ﴿ رَحياً ﴾ بهم فيضاعف حسناتهم ويزيدهم على ماوعدوا ﴿ يَسْأَلُكَ ﴾ يامحمد ﴿ أَهْلُ الْكَتَابِ ﴾ الذين فرقوابين الرسل ﴿ أَن تُنزّلَ عَلَيْهم كَتَاباً مِن السَّمَاء ﴾ فقالوا: إن موسى عليه السلام جاء بالألواح من عندالله تعالى فأتنا بألواح من عنده تعالى فطابوا أن يكون المنزل جملة ، وأن يكون بخطسهاوى، وروى ذلك عن محمد بن كعب القرظى . والسدى \*

و عن قتادة أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصا لهم، وقريب منه ماأخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال: إن اليهود قالوا لمحمد والله الله على ما تدعونا اليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى من الله تعالى إلى فلان إنك رسول الله وإلى فلان إنك رسول الله والم سألوه ذلك استرشاداً لاعناداً لاعطاهم ماسألوا ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ﴾ عليه السلام شيئاً أو سؤلا ﴿ أَ كُبَر من ذَلكَ ﴾ المذكور وأعظم ، والفاء فى جواب شرط مقدر والجواب مؤل ليصح الترتيب،أى إن استكبرت هذا وعرفت ماكانوا عليه تبين لك رسوخ عرقهم فى الكفر ، وقيل : إنها سببية والتقدير لاتبال ولا تستكبر فانهم قد سألوا موسى عليه السلام ماهو أكبر ، وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لماكانوا على سيرتهم فى كل ماياً تونويذرون أسند اليهم، وجعله بعض المحققين من قبيل إسناد ماللسبب للسبب، وجوز أن يكون من إسناد فعل البعض إلى الديمل بناءاً على كمال الاتحاد نحو

قومي هم قتلوا أميم أخي فاذا رميت يصيبي سهمي

فيكون المراد بضمير (سألواً) جميع أهل الكتاب اصدور السؤال عن بعضهم، وأن يكون المراد بأهل الكتاب أيضاً الجميع فيكون إسناد (يسألك) إلى أهل الـكتاب من ذلك الاسناد، وأن يكون المراد بهم هذا النوع، ويكون المراد بيان قبائح النوع فلا تـكلف ولاتجوز لافى جانب الضمير ولا فى المرجع،

وأنت تعلم أن إسناد فعل البعض إلى الـكل مما ألف فى الكتاب العزيز ، ووقع فى تحو ألف موضع ، وقرأ الحسر. أكثر بالمثلثة ﴿ فَقَالُوا أَرنا اللّهَ ﴾ الذى أرسلك ﴿ جَهْرَةً ﴾ أى مجاهرين معاينين فهو فى موضع الحال من المفعول الأول - كاقال أبو البقاء ويحتمل الحالية من المفعول الثانى أى معاينا على صيغة المفعول ولا لبس فيه لاستلزام كل منهما للآخر ، فلا يقال: إنه يتعين كونه حالا من الثانى لقربه منه ،

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الاراءة لأن الجهرة فى كتب اللغة صفة للا ولا الثانى ، فيقال: التقدير (أرنا) نره رؤية جهرة ، وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالا أى سؤالا جهرة ، وقيل: قولا أى قولا جهرة ، ويؤيد هذا ماأخرجه ابن جرير. وابن المنذرعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية: إنهم إذا رأوه فقد رأوه إنما قالوا (جهرة) (أرنا الله) تعالى فهو مقدم ومؤخر ـ وفيه بعد والفاء تفسيرية ﴿ فَا حَذَتُهُم ﴾ أى أهلكتهم لماسألوا وقالوا ماقالوا ﴿ الصَّعْقَةُ ﴾ وهى نار جاءت من السهامة وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: (الصاعقة) الموت أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة بقولهم ماشاء الله تعالى أن يميتهم ، ثم بعثهم ، وفى ثبوت ذلك تردد \*

وقرأ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الصعقة ﴿ بُطُلْهُمْ ﴾ أى بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم لما يستحيل فى تلك الحالة التى كانوا عليها، وإنكار طلب الكفار للرؤية تعنتا لا يقتضى امتناعها مطلقا، واستدل الرخشرى بالآية على الامتناع مطلقا، وبنى ذلك على كون الظلم المضاف اليهم لم يكن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية ثم قال : ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا به ظالمين و لما أخذتهم الصاعقة ، كاسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحياه المواتق، ثم أرعد وأبرق و دعا على مدعى جواز الرؤية بما هو به أحق وأنت تعلم أن الرجل قد استولى عليه الهوى فغفل عن كون اليهود إنما سألوا تعنتاً ولم يعتبروا المعجز من حيث هو مع أن المعجزات سواسية الاقدام فى الدلالة و يكفيهم ذلك ظلما ، والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العجب العجاب كما لا يخفي على ذوى الألباب ﴿ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعَجْلَ ﴾ وعبدوه ه

﴿ مَنَ بَعْدَ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبِينَّاتُ ﴾ أى المعجزات التى أظهرها لفرعون من العصا . واليد البيضاء . وفلق البحر . وغيرها ، أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لاالتوراة لانها إنما نزلت عليهم بعد الاتخاذ ﴿ فَعَفُوْنَا عَن ذَلْكَ ﴾ الاتخاذ حين تابوا ، وفي هذا على ماقيل: استدعاء لهم إلى التوراة كأنه قيل : إن أو لئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنكم \*

وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا مَبْيِناً عُومٍ ﴾ أى تسلطا ظاهراً عليهم حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم ، وهذا على ماقيل : وإن كان قبل العفو فان الأمر بالقتل كان قبل التوبة لأن قبول القتل كان توبة لهم ، لكن الواو لاتقتضى الترتيب، واستظهر أن لايجعل التسلط ذلك التسلط بل تسلطا بعدد العفو حيث انقادوا له ولم يتمكنوا بعد ذلك من مخالفته ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلْطُورَ ﴾ وهو ماروى عن قتادة جبل كانوا فى أصله فر فعه الله تعالى فجعله فوقهم كأنه ظلة، وكان تمعسكر هم قدر فرسخ فى فرسخ وليس هو على ما فى البحر - الجبل المعروف بطور سيناه ، والظرف متعلق ـ برفعنا ـ وجوز أن يكون حالا من الطور أى رفعنا الطور كائنا فوقهم ﴿ بميثاقهم ليعطوه ـ على ماروى ـ أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع عليهم فقبلوها أوليخافوا فلا ينقضوا الميثاق ـ على ماروى ـ أنهم هم ميثاقا غليظا ) ، وزعم الجبائي أن المراد عن النقض ميثاقهم الذى أخذ عليهم بأن يعملوا بما فى التوراة فنقضوه بعبادة العجل ، وفيه إن التوراة إبمـانزلت بعد عبادتهم العجل كا مرآنها فلا يتأتى هذا ، وقال أبو مسلم : إنما رفع الله تعالى الجبل فوقهم إظلالا لهم من الشمس جزاءاً لعهدهم وكرامة لهم ، ولا يخفى أن هذا خرق لاجماع المفسرين ، وليس له مستند أصلا ه

﴿ وَقُلْنَا لَهُمْمُ ﴾ على لسان يوشع عليه السلام بعد مضى زمان التيه ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلبَّابَ ﴾ قال قتادة في ارواه ابن المنذر . وغيره عنه : كنا نتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس ، وقيل : هو إيلياء ، وقيل : أريحاء ، وقيل : هو اسم قرية ، أو ( قلنالهم ) على لسان موسى عليه السلام و الطور مظل عليهم ( ادخلوا الباب ) المذكور إذا خرجتم من التيه ، أو باب القبة التي كانوا يصلون اليها لأنهم لم يخرجوا من التيه في حياته عليه السلام . والظاهر عدم القيد ﴿ سُجَّداً ﴾ متطامنين خاضعين ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ركعاً ، وقيل : ساجدين على جباهكم شكراً لله تعالى ﴿ وَقُلْنَاهُمُ مُ على لسان داود عليه السلام ﴿ لاَتَعَدُواْ ﴾ أى لا تتجاوزوا ماأييح لم أو لا تظلموا باصطياد الحيتان ﴿ فَالسَّبت ﴾ ويحتمل ـ كا قال القاضى بيض الله تعالى غرة أحواله - أن يراد على لسان موسى عليه السلام حين ظال الحبل عليهم فانه شرع السبت لكن كان الاعتداء فيه ، والمسخ في زمن داود عليه السلام ، وقرأ ورش عن نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين و تشديد الدال ، وروى عن قالون تارة في السبت ) فانه يدل على أنه من الاعتداء وهو افتعال من العدوان . فأريد إدغام تائه في الدال فنقلت حركتها و السبت ) فانه يدل على أنه من الاعتداء وهو افتعال من العدوان . فأريد إدغام تائه في الدال فنقلت حركتها حدهما ، وأما السكون الحين وقلبت دالا وأدغمت ، وأما السكون الحض فشئ لايراه النحويون لأنه جمع بين ساكنين على غير حدهما ، وأما الإخفاء والاختلاس فهو أخف من ذلك لما أنه قريب من الاتيان بحركة ما ، وقرأ الاعش - تعتدوا -

واختار أبوحيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لودوده مصرحا به كذلك في قوله تعالى : (فيها نقضهم ميثاقهم لعناهم) ، وجوز غير واحمد تعلق الجار \_ بحرمنا \_ الآتي على أن قوله تعالى : ( فيظلم) بدل من قوله سبحانه : ( فيها نقضهم ) ، واليمه ذهب الزجاج ، وتعقبه في البحر بأن فيه بعداً لكثرة الفواصل بين البدل والمبدل منه ، ولآن المعطوف على السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم عنالتحريم ، فلا يمكن أن يكون جزء سبب أوسببا إلا بتأويل بعيد ، وبيان ذلك إن قوطم \_ على مريم بهتانا عظيما \_ وقوطم (إنا قتلنا المسيح ) متأخر في الزمان عن تحريم الطيبات عليهم ، واستحسنه السفاقسي ، "مقال : وقد يتكلف لحله بأن دوام التحريم في ظرزمن كابتدائه ، وفيه بحث ، وجعل العلامة الثاني الفاء في ( فيها نقضهم ) عطفا على أخذنا منهم ، أو جزاء شرط مقدر ، واستعده أيضامن وجهين : التقدير تكراراً للفاء في ( فيها نقضهم ) عطفا على أخذنا منهم ، أو جزاء شرط مقدر ، واستعده أيضامن وجهين : مع القطع بأن المعمول هو الجار والمجرور فقط ، والثاني بدلالته على أن تحريم بعض الطببات مسبب عن مثل هذه الجرائم العظيمة ومتر تب عليه ، ثم قال : ولو جعلت الفاء للعطف على ( فيا نقضهم ) كما في قولك : بريد وبحسنه ، أو فبحسنه أو شمحسنه أو المناني فلا "نه استطراد يتم الكلام دونه ؛ فلتعلقه بكلام آخر لآنه رد و إنكار لقوطم ( قلوبنا غلف ) ، وأما الثاني فلا "نه استطراد يتم الكلام دونه ؛ فلتعلقه بكلام آخر لآنه رد وإنكار لقوطم ( قلوبنا غلف ) ، وأما الثاني فلا "نه استطراد يتم الكلام دونه ؛

والحاصل أنه لابد للقرينة منالتعلق المعنوى بسابقتُهاحتى تصلحاذلك ، ومنه يعلم أنه لامور دللنظر بأن الطبعين

متوافقان فى العروض ، أحدهما بالـكفر ، والآخر بالنقض ، وقيل: هو متعلق بلايؤمنون ، والفاء ذائدة ، وقيل : بما دل عليه و لا يخفى رد ذلك ﴿ وَكُفْرِهُم بِا ۖ يَأْيَـٰتَ ٱللَّهُ ﴾ أى حججه الدالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام والقرآن ، أو مافى كتابهم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به

﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْآنِيَاءَ بَغَيْرَ حَقَّ ﴾ كزكريا . ويحيى عليهما السلام ﴿ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ جمع غلاف بمعنى الظرف ، وأصله غلف بضمتين فخفف ، أى أوعية للعلم فنحن مستغنون بما فيها عن غيره ، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وعطاء ، وقال الكلبي : يعنون إن قلو بنا بحيث لا يصل اليها شي. إلا وعته ولو كان في حديثك شي. لوعته أيضاً ، ويجوز أن يكون جمع أغلف أى هي مغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصل اليها ماجاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون كقوله تعالى : (وقالوا قلو بنا في أكنة مما تدعونا اليه) •

﴿ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بَكُفْرِهُ ﴾ كلام معترض بين المعطوفين جي. به على وجه الاستطراد مسارعة إلى ردّ عهم الفاسد ، أى ليس الأمركما زعمتم من أنها أوعيه العلم فانها مطبوع عليها محجوبة من العلم لم يصل اليها شيء منه كالبيت المقفل المختوم عليه ، والباء للسببية ، وجوز أن تمكون للآلة ، وبجوزأن يكون المعنى ليس عدم وصول الحق إلى قلوبكم لمكونها في أكنة وحجب خلقية كها رعمتم بل لآن الله تعالى ختم عليها بسبب كفركم المكسبي ، وهذا الطبع بمعنى الحذلان والمنع من التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر بالمواعظ عند المكثير وطبع حقيقي عند البعض ، وأيد بما أخرجه البزار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصى و اجترئ على الله تعالى بعث الله تعالى الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا ، وأخرجه البيهقى أيضا في الشعب إلا أنه ضعفه ه

﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقَلِيـلًا ٥٥ ﴾ نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى إلا إيمانا قليلا فهو كالتصديق بنبؤة موسى عليه السلام وهو غير مفيد لأن الكفر بالبعض كفر بالكل كما مر ، أوصفة لزمان محذوف أى زمانا قليلا ، أو نصب على الاستثناء من ضمير (لا يؤمنون) أى (إلا قليلا) منهم كعبدالله بن سلام . وأضرابه ، ورده السمين بأن الضمير عائد على المطبوع على قلوبهم ، ومن طبع على قلبه بالكفر لا يقع منه إيمان ، وأجيب بأن المراد بما مر الإسناد إلى الكل ماهو للبعض باعتبار الاكثر ه

وقال عصام الملة؛ كما يجب استثناء القليل من عدم الايمان المتفرع على الطبع على قلوبهم يجب استثناء قليل من القلوب من قلوبهم ، فكائن المراد بل طبع الله تعالى على أكثرها فليفهم ﴿ وَبكفْرهُم ﴾ عطف على سبكفرهم الذي قبله ، ولايتوهم أنه من عطف الشيء على نفسه ولافائدة فيه لأن المراد بالكفر المعطوف الكفر بعيسى عليه السلام ؛ والمراد بالكفر المعطوف عليه، إما الكفر المطلق أو الكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لاقترانه بقوله تعالى: (قلوبنا غلف) ، وقد حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة في مواجهتهم له عليه الصلاة والسلام في مواضع ففي العطف إيذان بصلاحية كل من الكفرين السبية .

وقد يعتبر في جانب المعطوف المجموع، ومغايرته للمفرد المعطوف عليه ظاهرة، أو عطف على (فيمانقضهم) ويجوز اعتبار عطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ماقبله، ولا يتوهم المحذور، وإن قلنا باتحادال كمفر أيضا لمغايرة المجموع للجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضا، وقد يقال بمغايرة الكفر في المواضع الثلاثة

( م ۲ -ج ۲ - تفسیر روح العانی )

بحمله فى الأخيرين على ماأشرنا اليه ، وفى الأول على الكفر بموسى عليه السلام لاقترانه بنقض الميثاق، وتقدم حديث العدو فى السبت ﴿ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهُ تَانَا عَظِيماً ﴾ لا يقادر قدره حيث نسبوها ـ وحاشاها ـ إلى ماهى عنه فى نفسها بألف ألف منزل ، و تمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة ، والبهتان الكذب الذى يتحير من شدته وعظمه ، ونصبه على أنه مفعول به \_لقولهم ـ وجوزأن يكون صفة لمصدر محذوف أى قولا بهتانا ، وقيل : هو مصدر فى موضع الحال أى مباهتين ﴿ وَقَوْلُمُمْ ﴾ على سبيل التبجح ه

﴿ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّه ﴾ ذكروه بعنوان الرسالة تهكاواستهزاءاً كما في قوله تعليه الصلاة عن الحمفار: (ياأيها الذي نزل عليه الذكر) الخ ، ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءاً على قوله عليه الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه ، وقيل: إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم فغير في الحميكاية، فيكون من الحمكاية لا من المحمكي ، وقيل: هو استثناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام ورفعاً لمحله وإظهاراً لغاية جراءتهم في تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم في تبجحهم ﴿ وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ حال . أو اعتراض ﴿ وَلَكن شُبّه لَمُن ﴾ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ـ أن رهطا من اليهود سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخناز ير فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهود فحاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا اليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بيتا ورفعه منه إلى الساء ولم يشعروا بذلك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يحده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه \*

وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه عنه ابن المنذر : « أتى عيسي عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلماد خلوا عليهم صيرهمالله تعالى كلهم على صورة عيسى عليه السلام فقالو الهم : سحرتمو نا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه : من يشترى نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقالدجلمنهم : أنا ، فخرج إليهم فقال : أنا عيسىفقتلو موصلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام»، وبه قالقتادة . والسدى . ومجاهد . وابن إسحق ، وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبه عليه السلام ألقى على جميعهم بل قالوا: ألقى شبهه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بينهم ه ورجح الطبرى قول وهب ، وقال: إنه الأشبه ، وقال أبو على الجبائى : إن رؤساء اليهو دأخذوا إنسانافقتلوه وصلبوه على موضع عال ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته ، وقالوا : إنا قتلنا عيسي ليوهموا بذلك على عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيتالذي به عيسى عليه السلام فلما دخلوه و لم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سببًا لإيمان اليهود ففعلوا مافعلوا ، وقيل :كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال : أنا أداكم عليه وأخذعلي ذلك ثلاثين درهما فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه على المنافق فدخلو اعليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسىعليه السلام،وقيل : غير ذلك ، و( شبه ) مسند إلى الجار والمجرور ، والمراد وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلامومن صلب ، أو في الامر يا على قول الجبائي ـ أوهو مسند إلى ضمير المقتول الذي دل عليه إنا قتلنا أي (شبه لهم ) من قتلوه بعيسي عليه السلام ، أو الضمير للامر و ( شبه ) من الشبهة أى التبس عليهم الأمر بناياً على ذلك القول؛ وليس المسند اليه ضمير المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه مشبه به لامشبه ﴿ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فيه ﴾ أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لماوقدت تلك

الواقعة اختلف الناس فقال بعضهم: إنه كان كاذبا فقتلناه حقاً ، وتردد آخرون فقال بعضهم: إن كان هذاء يسى فأين صاحبنا ، وإن كان صاحبنا ، وقال فأين عيسى ؟ ! وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا ، وقال من سمع منه - إن الله تعالى يرفعنى إلى السهاء - إنه رفع إلى السهاء ، وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته عليه السلام : صلب الناسوت وصعد اللاهوت ، ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت ويرد هؤلاء إن ذلك يمتنع عند اليعقوبية القائلين : إن المسيح قد صار بالاتحاد طبيعة واحدة إذ الطبيعة الواحدة لم يقال السوت متميز عن لاهوت و الشئ الواحد لا يقال : مات ولم يمت ، وأهين ولم يهن ه

وأما الروم القائلون: بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين، فيقال لهم: فهل فارق اللاهوت ناسو ته عند القتل؟ فان قالوا: فارقه فقد أبطلوا دينهم، فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد، وإن قالوا: لم يفارقه فقد التزموا ماورد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت، وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهو أن الإله جعله مسكناً وبيتاتم فارقه عند ورود ماورد على الناسوت أبطلوا المحيته في تلك الحالة، وقلنا لهم: أليس قد أهين؟ وهذا القدريكني في إثبات النقيصة إذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص، فان أليس قد أهين؟ وهذا القدريكني في إثبات النقيصة وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه، وإن لم يكن قادراً كان قادراً على نفيها فقد أساء مجاورته ورضى بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه، وإن لم يكن قادراً فذلك أبعد له عن عز الربوبية، وهؤلاء ينكرون إلقاء الشبه، ويقولون: لا بجوز ذلك لانه إضلال، ورده أظهر من أن يخنى، ويكنى في إثباته أنه لولم يكن ثابتاً لزم تكذيب المسيح، وإبطال نبو ته بلوسائر النبوات على أن قولهم في الفصل؛ إن المصلوب قال: إلهي إلهي لم لم تركتني وخذلتني، وهو ينافي الرضا بمر القضا؛ ويناقض التسليم لاحكام الحدكم، وأنه شكي العطش وطلب الماء والانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين يوما وليلة إلى غير ذلك مما لهم فيه إن صح مما ينادي على أن المصلوب هو الشبه كا لا يخفى \*

فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعاً ﴿ لَنَي شَكَّ مُّنَّهُ ﴾ أى لني تردد ، وأصل ــ الشك ــ أن يستعمل فى تساوى الطرفين وقد يستعمل فى لازم معناه ، وهو التردد مطلقاً وإن لم يترجح أحد طرفيه وهو المرادهناولذا أكده بننى العلم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه : ﴿ مَالَهُمُ به مَنْ عَلْم الَّا أَتَّبَاعَ ٱلظَّنّ ﴾ والاستثناء منقطع ، أى لـكنهم يتبعون الظن ٥

وجوز أن يفسر الشك بالجهل، والعلم بالاعتقاد الذي تسكن اليه النفس جزماً كان أو غيره؛ فالاستثناء حينئذ متصل، واليه ذهب ابن عطية إلا أنه خلاف المشهور، وماقيل: إن اتباع الظن ليس من العلم قطعافلا يتصور اتصاله فمدفوع بأن من قال به حعله بمعنى الظن المتبع ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيناً ﴾ الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهر أي ماقتلوه قتلا يقينا، أو متيقنين، ولا يرد أن نني القتل المتيقن يقتضى ثبوت القتل المشكوك لانه لنفى القيد ولامانع من أنه قتل في ظنهم فانه يقتضى أنه ليس في نفس الامر كذلك فلاحاجة إلى التزام جعل يقينا مفعولا مطلقا لفعل محذوف، والتقدير تيقنوا ذلك يقينا، وقيل: هو راجع إلى العلم؛ واليه ذهب الفراء. وابن قتية أي وماقتلوا العلم (يقينا) من قولهم: قتلت العلم، والرأى، وقتلت كدنا علماً إذا تبالغ علمك فيه، وهو مجاذ كما في الأساس، والمعنى ما علموه يقينا، وقيل: الضمير للظن أي ماقطعوا الظن (يقينا) ونقل ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والسدى وحكى ابن الانبارى أن في الكلام تقديما وتأخيراً، وأن (يقيناً)

متعلق بقوله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ أي بل رفعه سبحانه إليه يقينا ، ورده في البحر بأنه قد نصالخليل على أنه لا يعمل مابعد بل فيها قبلها، والـكلام ردّ وإنـكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة السلام، وفيه تقدير مضاف عند أبى حيانأى إلى سمائه، قال: وهو حي في السماء الثانية على ماصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث المعراج ، وهو هنالك مقيم حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال ويملؤها عدلا كما ملئت جوراً شمَّ يحيا فيها أربعين سنة أوتمامها من سنّ رفعه ، وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة ويموت كما تموت البشرويدفن فى حجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أوفى بيت المقدس ، وقال قتادة: رفع الله تعالىعيسىعلميه السلاماليه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار إنسيا ملكيا سهاوياً أرضياً ، وهذا الرفع على المختار كانقبلصلب الشبه ، وفى إنجيللوقا مايؤيده ؛ وأما رؤية بعض الحواريين له عليه السَّلام بعد الصلب فهو من باب تطور الروح ، فإن للقدسيين قوة التطور في هذاالعالم وإنرفعتأرواحهم إلى المحلالاسني،وقد وقع التطور لكثير منأوليآء هذهالامة،وحكاياتهم.فذلك يضيق،عنهأ نطاق الحصر ﴿ وَكَانَ أَلَتُهُ عَزِيزاً ﴾ لا يغالب فيما يريده ﴿ حَكيًّا ١٥٨ ﴾ في جميع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانه في أمر عيسى عليه السلام و إلقاء الشبه على من القاه دخو لا أولياً ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ ٱلْـُكَتَّـٰبِ ﴾ أى اليهود خاصة كما أخرج ابنجرير عن ابن عباسرضيالله تعالى عنهماءأوهم.والنصاري فإذهب اليه كثير منالمفسرين(وإن) افية بمعنى ما،وفى الجار والمجروروجهان:أحدهما أنه صفة لمبتدأ محذوف،وقوله تعالى:﴿ إِلَّا لَيُوْمَنَّنَّ بِه قَبْلَمَوْتِه ﴾ جملة قسمية ، والقسم مع جوابه خبر المبتدا ولايرد عليه أن القسم إنشاء لان المقصود بالخبر جوابه وهو خبر مؤكد بالقسم،ولاينافية كون جوابالقسم لامحلُّله لأنذلكمن حيث كونه جو اباً فلا يمتنع كونه له محل باعتبار آخر لو سلمأن الخبر ليس هو المجموع، والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به، والثاني أنه متعلق بمحذوف وقع خبراً لذلك المبتدأ، وجملة القسم صفة له لاخبر، والتقدير وإن أحد إلا ليؤمن به كائن من أهل الكتاب ومعناه كل رجل يؤمن به قبل مو ته من أهل الكتاب، وهو كلام مفيد، فالاعتراض على هذا الوجه ـ بأنه لا ينتظم منأحد، والجار والمجرور إسناد لانه لايفيد ـلايفيد لحصول الفائدة بلا ريب،نعمالمعنى علىالوجه الأولكل رجل من أهل الكتاب يؤمن به قبل موته ، والظاهر أنه المقصود ، وأنه أتم فائدة ،والاستثناء مفرغ من أعم الاوصاف ، وأهل الكوفة يقدرون موصولا بعد إلا،وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صلته، والضمير الثاني راجع للمبتدأ المحذوف أعنى أحد،والأول لعيسىعليه السلام فمفادالآية أنكل يهودىونصراني يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه بأنه عبد الله تعالى ورسوله ، ولا ينفعه إيمانه حينئذ لأنذلك الوقت لكونه ملحقا بالبرزخ لمـا أنه ينـكشف عنده لـكل الحق ينقطع فيه التكليف، ويؤيد ذلك أنه قرأ أبى \_ ليؤمنن به قبل موتهم \_ بضم النون و عود ضمير الجمع لاحد ظاهر لـكونه في معنى الجمع،وعوده لعيسى عليه السلام غيرظاهر ه

وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك ، فقيل له : أرأيت إن خرّ من فوق بيت ؟ قال : يتكلم به فى الهواء ، فقيل : أرأيت إن ضرب عنقه ؟ قال : يتلجلج بها لسانه ...
وأخرج ابن المنذر أيضاً عن شهر بن حوشب قال : قال لى الحجاج : ياشهر آية من كتاب الله تعالى

ماقرأتها إلااعترض فينفسي منها شئ قال الله تعالى : (و إن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل مو ته) ، و إني أوتى بالاساري فأضربأعناقهم ولاأسمعهم يقولون شيئاً. فقلت : رفعت اليك على غير وجهها إن النصراني إذا خرجت روحه \_ أي إذا قرب خروجها كما تدل عليه رواية أخرى عنه \_ ضربته الملائكة من قبله ومن دبره ، وقالوا : أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنه الله تعالى ، وأنه ابن الله سبحانه ، وأنه ثالث ثلاثة عبدالله وروحه وكلمته،فيؤمنبه حين لاينفعه إيمانه ، وأن اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره ، وقالوا : أي خبيث إن المسيحالذي زعمت أنك قتلته عبدالله وروحه فيؤمن به حين لاينفعه الإيمان،فاذاكان عند نزول عيسي آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم ، فقال : من أين أخذتها ؟ فقلت : من محمد بن على ، قال : لقد أخنتها من معدنها ، قال شهر : وأيم الله تعالى ماحدثنيه إلا أم سلمة ، ولكني أحببت أن أغيظه ، والاخبار بحالهم هذه وعيد لهم وتحريض إلىالمسارعة إلىالايمان به قبل أن يضطروا اليه مع انتفاء جدواه ، وقيل : الضميران لعيسي عليه السلام ، وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً . وأبي والك . والحسن . وقتادة . وابن زيد ، واختاره الطبراني ، والمعنى أنه لايبقى أحد منأهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها ديناً واحداً ، وأخرج أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمعلهالصلاة ويعطىالمال حتىلايقبل. ويضعالخراج. وينزل الروحاء فيحج منها أويعتمر أو يجمعهما» قال : و تلاأبو هريرة رضى الله تعالى عنه (و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مو ته) ، وقيل : الضميرالاول لله تعالى ولايخفي بعده ، وأبعد من ذلكأنه لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وروى هذا عرب عكرمة ، ويضعفه أنه لم يجر له عليــه الصلاة والسلام ذكر هنا ، ولا ضرورة توجب رد الـكناية اليه ، لاأنه - كازعم الطبري ـ لوكان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعدموتهم لأن ذلك الإيمان إنما هو في حال زوال التـكليف فلايعتد به ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقَيْـٰمَةُ يَكُونُ ﴾ أي عيسى عليــه السلام ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ أى أهل الـكتاب ﴿ شَهيداً ١٥٩ ﴾ فيشهد على اليهود بتكذيبهم إياه . وعلى النصارى بقولهم فيه : إنه ابن الله تعالى ، والظرف مُتعلق ـ بشهيداً ـ و تقديمه يدلعلى جوازتقديمُخبركان مطلقاً ، أو إذاكان ظرفاً أومجروراً لأن المعمول إنمـا يتقدم حيث يصح تقديم عامله ، وجوز أبو البقاء كونااعامل فيه يكون •

﴿ فَبَظُمْ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ ﴾ أى تابوا من عبادة العجل ، والتعبير عنهم بهذا العنوان إيذان بكال عظم ظلمهم بتذكير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة إثر بيان عظمه بالتنوين التفخيمي أى بسبب ظلم عظيم خارج عن حدود الاشياء والنظائر صادر عنهم ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيهُمْ طَيِّبَت أحلَّت لَهُنَهُ ﴾ ولمن قبلهم لالشيء غيره كا زعموا ، فأنهم كانوا ظلما ارتكبو امعصية من المعاصى التي اقترفوها يحرم عليهم نوع من الطيبات التي كانت عللة لهم ولمن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم ، ومع ذلك كانوا يفترون على الله تعالى الكذب ويقولون ؛ لسنا بأول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم . ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر الينا فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة وبكتهم بقوله سبحانه : ( كل الطعام كان حلاله في الانعام مفصلا ه تقدم الكلام فيها ، وذهب بعض المفسرين أن المحرم عليهم ماسياتي إن شاءالله تعالى في الانعام مفصلا ه

واستشكل بأن التحريم كان في التوراة ولم يمكن حينئذ كفر بمحمد عليه السلام ولا ماأشار اليه قوله تعالى : ﴿ وَبِصَدِّمْ عَنَسَبِيلِ اللَّهَ كَثيرًا . ١٦ ﴾ أى ناسا كثيرًا ، أوصداً ، أو زمانا كثيراً ، وقيل في جوابه : إن المراداستمرارالتحريم فتدبر ولاتغفل ، وهذامعطوف على الظلم وجعله ، وكذاماعطف عليه في الـكشاف بيانا له، وهو ـ خ قال بعض المحققين ـ لدفع مايقال: إن العطف على المعمول المتقدمينا في الحصر ، ومن جعل الظلم بمعناه وجعل ( بصدّه ) متعلقاً بمحذّوف فلا إشكال عليه ، ومن هذا يعلم تخصيص ماذكره أهل المعانى من أنه مناف للحصر بما إذا لم يكن الثانى بياناً للأول يما إذا قلت: بذنب ضربت زيداً . وبسو. أدبه ، فأن المراد فيه لابغير ذنب ، وكذا خصصوا ذلك بما إذا لم يكن الحصر مستفاداً من غير التقديم، وأعيدت الباءهنا ولم تعدفى قوله تعالى: ﴿ وَأَخْذَهُمْ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولا للمعطوف عليه ، وحيث فصل بمعموله لم تعد ، وجملة ( وقد نهوا ) حالية ، وفىالآية دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم كما هو محرم علينا ، وأن النهى يدل على حرَّمة المنهى عنه ، وإلا لما توعد سبحانه على مخالفته ﴿ وَأَكُلُهُم أُمُواَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطَلِ ﴾ بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة ﴿ وَأَعْتَدْنَا للْكَلْفِرِينَ مُنْهُمْ ﴾ أى للمصرين على الـكفرلالمن تاب وآمن من بينهم \_ كعبد الله بن سلام وأضرابه \_ ﴿ عَذَا باً أَلِيماً ١٦١ ﴾ سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة التحريم ، وذكر في البحر أن التحريم كان عاما للظالم وغيره ، وأنه من باب ( واتقوافتنة لا تصيبت الذين ظلموا منكم خاصة ) دون العذاب ، ولذا قال سبحانه : (للـكافرين) دون \_ لهم \_ و إلى ذلك ذهب الجبائي أيضاً فتدبر ﴿ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعَلْمِ مُنْهُم ﴾ استدراك من قوله سبحانه: ( وأعتدنا ) الخ ، وبيان لـكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلا وآجلا ، و ( منهم ) في موضع الحالأي لـكن الثابتونالمتقنون منهم في العلم المستبصرون فيه غير التابعين للظن كأو لئك الجهلة ، والمرادبهم عبد الله بنسلام. وأسيد . وثعلبة . وأضرابهم ، وفي المذكورين نزلت الآية كما أخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ﴿ وَٱلْمُؤْمَنُونَ ﴾ أي منهم ، واليه يشير كلام قتادة ، وقدوصفوا بالإيمان بعدماوصفوا بما يوجبه منالرسوخ فىالعلم بطريق العطف المبنى على المغايرة بين المتعاطفين تنزيلا للاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذاتي كما مر ، وقولهسبحانه : ﴿ يُوْمُنُونَ بَمَا أَنزِلَ الَّيْكَ ﴾ من القرآن ﴿ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلُكَ ﴾ من الـكمتب على الانبياء والرسل حالمن ـ المؤمنون ـ مبينة لـكيفية إيمانهم، وقيل: اعتراض مؤكد لما قبله، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ قال سيبويه . وسائر البصريين : نصب على المدح ، وطعن فيه الـكسائي بأن النصب على المدح إنمايكون بعدتمام الـكلام ، وهناليس كذلك لأن الخبر سيأتي ، وأجيب بأنه لادليل علىأنه لايجوز الاعتراض بين المبتدا وخبره ، وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لأن القطع لا يكون في العطف و إيما يكون في النعوت ، ومن ادعى أن هذا مزباب القطع في العطف تمسك بما أنشده سيبويه للقطع مع حرف العطف من قوله:

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاًمراضيع مثل السعالى ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاًمراضيع مثل السعالي وقال السلام، وقال السكام العطف على ( ماأنزل اليك ) على أن المراد بهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام،

ل: وليس المراد باقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها بين الناس وتشريعها ليكون وصفاً خاصاً ، وقيل المراد بالمقيم ين الملائكة لقوله تعالى : ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) ، وقيل ضمير ( اليك ) ، وقيل : ضمير أى وبدين المقيمين ، وقال قوم : إنه معطوف على ضمير ( منهم ) ، وقيل ضمير اليك ) ، وقيل : ضمير ( قبلك ) والبصريون لا يجيزون هذه الاوجه الثلاثة لما فيها من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وقد تقدم الكلام في ذلك ، وزعم بعض المتأخرين أن الأشبه نصبه على التوهم لكون السابق مقام - لك - المثقلة وضع موضعها ( لكن ) المخففة ، ولا يخفي مافيه ، وبالجلة لا يلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن، وأن الصواب والمقيمون بالولو كما في مصحف عبد الله ، وهي قراءة مالك بن دينار . والمجدرى . وعيسى الثقني إذ لاكلام في نقل النظم تو اتراً فلا يجوز اللحن فيه أصلا ، وأما ماروى أنه لما فرغ من المصحف أتى به الملى من هذيل . والمكاتب من قريش لم يوجد فيه هذا ، فقد قال السخاوى : إنه ضعيف ، والاسنادفيه اضطراب المملى من هذيل . والمكاتب من قريش لم يوجد فيه هذا ، فقد قال السخاوى : إنه ضعيف ، والاسنادفيه اضطراب بألسنتها ، وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها اختلاف أصلا إلا فيا هو من وجوه القرا آت ، وإذا لم يقمه ومن بأشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم ؟ إ و تأول قوم اللحن في خلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرم والا ماء كما في قوله :

منطق راثع وتلحن أحيا نأوخيرالكلام ماكان لحنآ

أى المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطآ كألف الصابرين بما يعرفه القراء إذا رأوه ، وكذا زيادة بعض الحروف وقد قدمنا لك ماينفعك هنا فتذكر »

ثم الظاهر أن المقيمين علىقراءة الرفع معطوف علىسابقه وينزل أيضاً النغاير العنو انىمنزلة التغايرالذاتى، والعطف علىضمير (يؤمنون) ليس بشيء وكذا الحال في قوله تعالى :

﴿ وَٱلْمُوْتُونَ الزّكُوةَ وَٱلْمُوْمُنُونَ بِاللّهَ وَٱلْيُومُ ٱلآخر ﴾ فان المراد بالكلمؤمنوا أهل الكتاب وصفوا أولا بكونهم داسخين في علم الكتاب لا يعترضهم شك ولا تزلزلهم شبة إيذاناً بأن ذلك موجب للايمان وأن من عداهم إنما بقوا مصرين لعدم دسوخهم فيه ، بل هم كريشة في بيداء الصلال تقليم زعازع الشكوك والأوهام، ثم بكونهم مؤمنين بجميع ماأنول من الكتاب على الانبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بكونهم عاملين بمافيهامن الاحكام ، واكتفى من بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء لزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية ، ولما الاحكام ، وانقطاعا عن السوى، وتوجها إلى المولى كسى في إقامة الصلاة على وجهها انتصابا بين يدى الحق جل جلاله ، وانقطاعا عن السوى، وتوجها إلى المولى كسى المقيمين حلة النصب ليهون عليهم النصب وقطعهم عن التبعية ، فياما أحيلي قطع يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب، ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحيازتهم الإيمان بقطريه ، وإحاطهم به من طرفيه ، وتعريضا بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين بواحد منهما حقيقة لانهم قد مزجوا الشهد سها وغدوا عن عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين بواحد منهما حقيقة لانهم قد مزجوا الشهد سها وغدوا عن النباع الحق الصرف عمياً وصا في أولية يهالى: ﴿ سَنُوْتِهُم أَجراً عَظياً ﴾ خبره ، والجملة خبر المبتدا الذى هو الشأن الحكمة البنيان، وهو مبتداً وقوله تعالى: ﴿ سَنُوْتِهُم أَجراً عَظياً ﴾ خبره ، والجملة خبر المبتدا الذى هو الشأن الحكمة البنيان، وهو مبتداً وقوله تعالى: ﴿ سَنُوْتِهُم أَجراً عَظياً ﴾ خبره ، والجملة خبر المبتدا الذى هو

الراسخون، والسين لتوكيد الوعد كما قدمنا، وتسكير الآجر للتفخيم كامرغير مرة، ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفى الاستدراك حيث أو عدالآولون بالعذاب الاليم ووعدالآخرون بالاجر العظيم، وجوزغير واحد من المفسرين كون خبر المبتدا الاولجلة (يؤمنون) وحمل المؤمنين على أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ممن عدا أهل الدكتاب والمناسبة عليه غير تامة، و ذهب بعضهم إلى أن الاستدراك إيماهو من قوله تعالى: (يسئلك أهل الدكتاب) الآية كأنه قيل: المكتب المنزلة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب اتباعك عليهم فلا حاجة بهم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ فى قلو بهم ما يكفيهم عن ذلك، وروى هذا عن قتادة . و تجاوب طرفى الاستدراك عليه أتم منه على قول الجمهور \* وقرأ حزة (سيؤتيهم) بالياء مراعاة طاهر قوله تعالى: (المؤمنون بالله) \*

﴿ إِنَّا أُوحَيْنَا الَيْكَ كَا اُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَٱلْنَدِينَ مَن بَعْده ﴾ جواب لأهل الـكتاب عن سؤالهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كـتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن شأنه فى الوحى كشأن سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لاريب فى نبوتهم، وقيل: هو تعليل لقوله تعالى: (الراسخون فى العلم) \*

وأخرج ابن إسحق. وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «قال سكين. وعدى بن زيد: يامحمد مانعلم الله تعالى هذه الآية » والكاف فى علىه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية » والكاف فى محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى إيحاءاً مثل إيحاثنا إلى نوح عليه السلام، أو حال من ذلك المصدر المقدر معرفا كما هورأى سيبويه أى إنا أو حينا الإيحاء مشبها بايحائنا النح، و(ما) فى الوجهين مصدرية «

وجوّز أبوالبقاء أن تكون موصولة فيكون السكاف مفعولا به أى أوحينا اليك مثل الذى أوحيناه إلى نوح من التوحيد وغيره وليس بالمرضى، و (من) بعده متعلق ـ بأوحينا ـ ولم يجوّزوا أن يكون حالا من النبيين لأن ظروف الزمان لا تسكون أحو الا للجثث ، وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهـم لأنه أول نبي عوقب قومه ، وقيل : لانه أول من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والاحكام ، وتعقب بالمنع ، وقيل : لمشابه ته بنبينا صلى الله تعالى علمه وسلم فى عموم الدعوة لجميع أهل الأرض ، ولا يخلو عن نظر لأن عوم دعوته عليه السلام اتفاقى لا قصدى ، وعموم الفرق على القول به ، وسيأتى إن شاء الله تعلى تحقيقه ليس قطعى الدلالة على ذلك كما لا يخنى هو من المناه المناه على المناه على ذلك كما لا يخنى هو مناه المناه على ذلك كما لا يخنى هو مناه الله على ذلك كما المناه المنا

(وأو حينا إلى إبراهيم) عطف على (أوحينا إلى نوح) داخل معه فحكم التشبيه أى كما أوحينا إلى إبراهيم وأسمَعيلَ وإسمَعيلَ وإسمَعيلَ وهم ولاديعقوب عليه السلام في المشهور، وقال غير واحد: إن الاسباط في ولد إسحق كالقبائل في أو لاد إسمعيل ، وقد بعث منهم عدة رسل ، فيجو ذأن يكون أراد سبحانه بالوحى اليهم الوحى إلى الانبياء منهم كاتقول: أرسات إلى بنى تميم ، وتريد أرسات إلى وجوههم ، ولم يصحأن الاسباط الذي هم أخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندى \_ وألف فيه الجلال السيوطي رسالة \_ خلافه (وعيسَى وأيونَس وهرونَ وسليمانَ ) ذكروا مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريفاً لمم وإظهاراً لفضاهم على ماهو المعروف في ذكر الخاص بعد العام في مثل هذا المقام ، وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحى ، وبدأ بذكر إبراهيم بعد التكرير

لمزيد شرفه ولانه الآب الثالث للانبياء عليهم الصلاة والسلام كما نص عليه الأجهوري . وغيره،وقدم عيسي عليه السلام على من بعده تحقيقاً لنبوته وقطعاً لمارآه اليهود فيه،وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولى العزم بعد تغير صفة المتعاطفات إفراداً وجمعا وكلهذه الاسهاء ـ علىماذكره أبو البقاء ـ أعجمية إلاالاسباط،وفىذلك خلاف معروف،وفي (يونس) لغات أفصحها ضم النون من غير همز،ويجوز فتحها وكسرها مع الهمزوترك ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ عطف على أوحينا داخل في حكمه لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء،ويما آتيناداود رَبُوراً \_ وإيثاره على أوحينا إلى داود \_ لتحقق الماثلة في أمر خاص، وهو إيتاء الكتاب بعد تحققها في مطلق الإيحام، والزبور بفتح الزاىعند الجمهور وهو فعول بمعنىمفعول ـ كالحلوب.والركوب ـ كا نص عليه أبو البقاء . وقرأ حمزة . وخلف (زبوراً) بضم الزاى حيث وقع،وهوجمع زبر بكسرفسكون بمعنى مزبورأىمكتوب، أو زَ بْـر بالفتحو السكون كَفلس وفلوس، وقيل: إنه مصدرٌ كالقعود والجلوس، وقيل: إنه جمع زبور على حذف الزوائد ، وعلى العلات جعل اسها للكتاب المنزل على داود عليه السلام،وكان إنزاله عليه عليه السلام منجما وبذلك يحصل الالزام،وكان فيه على القرطبي- مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام،وإنما هي حَـِكَتَمُومُواعَظُ وَالْتَحْمَيْدُ وَالتَّمْجِيْدُ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ ﴿ وَرُسُلًّا ﴾ نصب بمضمر أى أرسلنارسلاء والقرينة عليه قوله سبحانه: (أوحينا) السابق\لاستلزامه الارسال، وهومعطوفعليه داخلمعه فحكماالتشبيه، وقيل: القرينة قوله تعالى: ﴿ قَدْ قَصَصْنَا مُعْ عَلَيْكَ ﴾ لاأنه منصوب بقصصنا بحذف مضاف أى قصصنا أخبار رسل، ولاأنه منصوب بنزع الخَافضأى كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل ـ كما قيل\_لخلوه عما فىالوجه الاولمن تحقيق المماثلة بين شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين شئون من يعترفون بنبوته من الانبياء عليهماالسلام فىمطلق الإيحاء، ثم في إيتاء الكتاب، ثم في الأرسال، فإن قوله سبحانه : (إنا أوحينا اليك) منتظم لمعني (آنيناك) و(أرسلناك) حتمًا فكا نه قيل: إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلىفلان وفلان،وآ تيناك مثلُما آتيناً فلانًا،وأرسلناك مثل ماأرسلنا الرسل الذي قصصناهم وغيرهم ولاتفاوت بينك وبينهم فىحقيقة الايحاء والارسال فمآ للـكفرة يسألونك شيئالم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة السلام حكاية إخبارهم له و تعريف شأنهم وأمورهم﴿ مَن قَبْلُ ﴾ أى منقبل هذه السورة ، أو اليوم،قيل: قصهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة في سورة الانعام وغيرها ، وقال بعضهم: تصهم سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام بالوحى في غير القرآن ثم تصهم عليهم بعد في القرآن ﴿ وَرُسُلًا لَّمْنَقُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي من قبل فلا تنافي الآية ماورد في الخبر من أن الرسل ثلثمائة وثلاثة عشر، وَالْانبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وعن كعب أنهم ألفُ ألفُ وأربعمائة ألفُ وأربعة وعشرون ألفاً لأن نفى تصهم من قبل لايستلزم نفى قصهم مطلقا، فان نفي الخاص لايستلزم نفي العام، فيمكن أن يكون قصهم عليه عليه عليه عليه علمهم، فأخبر بما أخبر على أن القبلية تفهم من الكلام ولو لم تكن في القابل لأن (لم) في المشهور إذا دَخلت على المضارع تقلب معناه للمضي على أن القص ذكر الأخبار ، ولا يلزم من نفى ذكر أخبارهم له را القص ذكر عددهم مجرداً من ذكراً الاخبار والقصص، فيمكن أن يقال بلم يذكر سبحانه له عليه أخبارهم أصلا لمكن ذكر جل شأنه له عليه الصلاة والسلام أنهم كـذا رجلا فاندفع ماتوهمه بعض المعاصرين منأن الآية نص في عدم علمه وحاشاه عليه الصلاة والسلام ( م ٣ -ج ٣ - تفسير روح المعانى )

عدة المرسلين عليهم الصلاة والسلام فيأخذ بها ويرد الحديث وكأن الذي أوقعه في الوهم كلام بعض المحققين والاولى أن لا يقتصر على عدد الآية ، فأخطأ في الفهم ومات في ربقة التقليد نسال الله تعالى العافية ، والاوكم أن لا يقتصر على عدد الآية ، فأخطأ في الفهم ومات في ربقة التقليد نسال الله تعالى العافية ، وكم وكلم أنه أنه وأكم ألله موسى، وعن إبراهيم . ويحيى بن وثاب أنهما قرآ على القلب ، وكلم مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز على ماذكره غير واحد، ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكد للمعلى فيرفع المجاز عنه، وأما رفعه المجاز عن الاسناد بأن يكون المكلم رسله من الملائدكة، كما يقال الخليفة كدا إذا قاله وزيره فلاء مع أنه أكد الفعل ، والمراد به معنى مجازى كقول هند بنت النعمان في زوجهاروح ابن زنباع وزير عبد الملك بن مروان :

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف

فأ كدت « عجت » مع أنه مجاز لآن الثياب لا تعج وما نقل عن الفراء من أن العرب تسمى ماوصل إلى الانسان كلاما بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر . فاذا أكد لم يكن إلا حقيقة السكلام لا يني بالمقصود إذ نهاية مافيه رفع المجاز عن الفعل في هذه المادة ، ولا تعرض له لرفع المجاز عن الإسناد فللخصم أن يقول : التكليم حقيقة إلا أن إسناده إلى الله تعالى مجاز ولا تقوم الآية حجة عليه إلا بنني ذلك الاحتمال ، نعم إنها ظاهرة فيما ذهب اليه أهل السنة ، والجملة إما معطوفة على قوله تعالى: (إنا أو حينا اليك ) عطف القصة على القصة لاعلى - آتينا وماعطف عليه ، وإما حال بتقدير قد كما ينبئ عنه تغيير الأسلوب بالالتفات ، والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب الوحى وأعلاها ، وقد خص به من بين الأنبياء الذين اعترفتم بنبوتهم موسى عليه السلام ولم يقدح فنهم أصلا فسكيف يتوهم أن نزول التوراة عليه جملة قادح في نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع ظهور حكمة ذلك ،

هذا وقد تقدم لك كيفية سماع موسى عليه السلام لـكلام الله عز وجل ، وقد وقع التكليم أيضا لنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى الاسراء مع زيادة رفعة ، بل مامن معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مثلها معزيادة شرف له شرفه الله تعالى ، بل مامن ذرة نور شعت فى العالمين إلا تصدقت بها شمس ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولله سبحانه در البوصيرى حيث يقول :

وكل آي أتى الرسل الكرام بما فاعا اتصات من نوره بهم

فصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيراً ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذرينَ ﴾ نصب على المدح، أو باضهار (أرسلنا) أوعلى الحال من (رسلا) الذى قبله ، أوضميره وهي حال موطئة ، والمقصود وصفها . وضعف هذا بأنه حينئذ لا وجه للفصل بين الحال وذيها ، وجوزأن يكون نصباً على البدلية من (رسلا) الأول ، وضعف بأن اتحاد البدل والمبدل منه لفظاً بعيد ، وإن كان المعتمد بالبدلية الوصف أى (مبشرين) من آهن وأطاع بالجنة والثواب (ومنذرين) من كفر وعصى بالنار والعقاب ﴿ لثَلَّا يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ ﴾ أى معذرة يعتذرون بها قائلين (لولا أرسلت الينا رسولا) فيبين لنا شرائعك ويعلمنا مالم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن إدراك جزئيات المصالح ، وعجز أكثر الناس عز إدراك كلياتها ، فالآية ظاهرة فى أنه لابد من الشرع وإرسال الرسل ؛ وأن العقل لا يغنى عد ذلك ، وزعم المعتزلة أن العقل كافوأن إرسال الرسل إيما هو للتنبيه عن سنة الغفلة التي تعترى الانسان من دون اختيار ، فمعنى الآية عندهم لئلا يبقى للناس على الله حجة ، وسيأتى عن سنة الغفلة التي تعترى الانسان من دون اختيار ، فمعنى الآية عندهم لئلا يبقى للناس على الله حجة ، وسيأتي

رد ذلك إن شاء الله تعالى مع تحقيق هذا المبحث \*

وتسمية مايقال عند تركُّ الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لاحد عليه سبحانه ( حجة ) مجاز بتنزيل المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمة ولطفة منزلة الحجة القاطعة التي لامرة لها ، فلا يبطل قول أهل السنة أنه لااعتراض لأحد على الله تعالى فى فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل بمن شاء ماشاء , واللام متعلقة ـ بأرسلنا ـ المقدر ، أو - بمبشرين ومنذرين ـ على التنازع ، وجوز أن تتعلق بمايدلان عليه ، و(حجة ) اسم كان وخبرها( للناس) ، و( على الله )حال من ( حجة ) وَيجوز أن يكون الخبر ( على الله ) و(للنَاس )حال ، ولايجوز أن يتعلق على \_ بحجة \_ لأنها مصدر ومعموله لايتقدم عليه ، ومن جوزه فى الظرف جوزه هنا ، وقوله تعالى : ﴿ بَعْدَ ٱلرَّسُل ﴾ ـ أى بعدإرسالهموتبليغااشريعة على ألسنتهم ـ ظرف لحجة ، وجوزأن يكون صفة لها لأن ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً ﴾ لايغالب فى أمر يريده & ﴿ حَكَّيمًا ١٦٥ ﴾ في جميع أفعاله ، ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين ، وقطع الحجة بارسال الرُّسل وتنوع الوحى اليهم والاعجاز، وقيل: ( عزيزاً ) في عقاب الـكفار ( حكيما ) في الأعدار بعد تقدم الإنذار كأنه بعد أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى ﴿ لَـٰكَن اللَّهُ يُشْهَدُ ﴾ بتخفيف النون ورفع الجلالة ه وقرأ السليمي بتشديد النون ونصب الجلالة ، وهو استدراك عن مفهوم ماقبله كأنهم لما سألوه عَيْنَا إنزال كتابمنالسماء وتعنتوا وردعليهم بقوله تعالى : ( إنا أوحينا اليك) الخقيل : إنهم لا يشهدون (لـكنالله يشهد)ه وحاصل ذلك إن لم تلزمهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد ، وقيل : إنه سبحانه لما شبه الايحاء اليه صلى الله تعالى عليـه وسلم بالانجاء إلى الانبيـاء عليهم الصلاة والسلام أوهم ذلك التشبيه مزية الايحاء اليهم، فاستدرك عنه بأن للايحاء اليك مزية شهادة الله تعالى ﴿ بَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ أى بحقية الذي أنزله اليك وهو القرآن ، فالجار و المجرور متعلق ـ بيشهد ـ والباء صلة والمشهود به هو الحقيـة ، ويجوزأن يكون المشهود به هو النبوة وتعلق بما أنزل تعلق الآلية أي يشهد بنبو تك بسبب ماأنزل اليك لدلالته باعجازه على صدقك ونبوتك ، ولعل ما ل المعنى ومؤداه وأحد فانشهادته سبحانه بحقية ماأنزله من القرآن بإظهار المعجز المقصود منه إثبات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأخرج البيهقي في الدلائل ، وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يا قال : « دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى آلله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهم: إنى والله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله فقالوا : مانعلم ذلك فنزلت ( لكن الله يشهد ) » وفى رواية ابن جرير عنه « أنه لما نزل ( إما أوحينا اليك ) قالوا : مانشهد لك فنزل ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) » ، وقرى. ﴿ أَنزِلَ ﴾ على البناء للمفعول ﴿ أَنَزَلَهُ بعلْه ﴾ ذكر فيه أربعة اوجه : الأول أن يكون المعنى أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره سبحانه ، وهو تأليُّهه على نظم وأسلوب يعجز عَنه كل بليغ وصاحب بيان ، واختاره جماعة من المفسرين ، والثاني أن يكون المعنى ( أنزله )وهوعالم بأنك أهل لانزاله اليك لقيامك فيه بالحق ودعائك الناس اليه ، واختاره الطبرسي ، والثالث أن يكون المعنى (أنزله) بماعلم من مصالح العباد مشتملا عليه ، والرابع أن يكون المعنى (أنزله) وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائك ، والعلم على الوجه الأول قيل: بُمعنى المعلوم ، والمراد به التأليف والنظم المخصوص وليس من جدل العلم

بجازاً عن ذلكولو جعل عليه العلم بمعناه المصدرى ، والباء للملابسة ويكون تأليفه بياناً لتلبسه لاللعلم نفسه صح لكن فيه تجوز منجهة أن التأليف ليس نفسالتلبسبل أثره ، ويحتمل على هذا أن تكون الباء للا َّلية ﴾ يقال: فعله بعلمه إذا كان متقناً وعلى ماينبغي ، فيكونوصفا للقرآن بكالالحسن والبلاغة ، وأما علىالوجه الثانى والثالث فالعلم بمعناه ، أو هو فى الثالث بمعنى المعلوم ، والظرف حال من الفاعل أو المفعول ، ومتعلق العلم مختلف وهو أنكأهل لانزاله أو مصالح العباد ، وظاهر كلام البعض أنه على الثاني حال منالفاعل، وعلى الثالث من المفعول ، وجوز أن يكون مفعولًا مطلقاً مطلقاً أي إنزالًا متلبساً بعلمــه ، وموقع الجملة على الأول موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة على مانص عليه الزمخشري،وعلى الوجهين موقع التقرير والبيان للصلة، وقيل : إنها فى الأوجه الشلاثة كالتفسير ـ لانزل اليك ـ لانها بيان لانزاله على وجه مخصوص ، وأما على الوجه الرابع فقد ضمن العلم بمعنى الرقيب والحافظ ،والظرفحال،نالفاعل ، ويكون(أنزله)تكريراً ليعلق به ماعلق.أو كما قيلل، ولم يعتبر بعضهم هذا الوجه لأنه لامساس له بهذا المقام، وقيل: إن فيه تعظيما لامر القرآن بحفظه من شياطين الجن المشعر بحفظه أيضا من شياطين الانسفتكون الجملة حينئذ كالتفسير الشهادة أيضًا ،وقرىء نزله ﴿ وَٱلْمَلَاءَكُمُ يَشْهَدُونَ ﴾ أيضًا بماشهد الله تعالى به لانهم تبع له سبحانه فىالشهادة ،والجملة عطف على ماقبلها ، وُقيل : حالمن مفدولُ (أنزله) أى أنزله (وااللائكة يشهدون) بصدقه وحقيته ، وجعل بعضهم شبهادة الملائكة على صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم في دعواه باتيانهم لاعانته عليه الصلاة والسلام فى القتالظاهرين كماكان فىغزوة بدر،وأياًما كان \_فيشهدون\_ من الشهادة ، وذكر أنه على الوجه الرابع من الشهو دللحفظ ﴿ وَكَنَىٰ بِاللَّهَ شَهِيداً ٢٦٣﴾ على ماشهد به لك حيث نصب الدليل. وأوضح السبيل. وأزال الشبه · وبالغ فى ذلك على وجه لا يحتاج معه إلى شهادة غيره عزوجل

هذا ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) أى لا يحب أن يهتك العبد ستره إذا صدرت منه هفوة ، أو اتفقت منه كوة ( إلا من ظلم) أى إلا جهر من ظلمته نفسه برسوخ الملكات الخبيثة فيه فانه مأذون له باظهار مافيه من تلك الملكات وعرضها على أطباء القلوب ليصفوا له دواه ها ، وقيل : ( لا يحب الله ) تعالى إفشاء سر الربوبية و إظهار مواهب الالوهية ، او كشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب ( إلا من ظلم ) بغلبات الاحوال و تعاقب كؤوس الجلال والجال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا باللسان الفاتي أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأتي ، وفي تسمية تلك الغلبة ظلما خفاء لا يخق وفي ظاهر الآية بشارة عظيمة للمذنبين حيث بين سبحانه أنه لا يرضى بهتك الستر إلا من المظلوم فكيف يرضى سبحانه من نفسه أن يهتك ستر العاصين وليسوا بظالميه حل جلاله ، و إنما ظلموا أنفسهم كما نطق بدلك الكتاب ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اللهورسله ويقولون نؤمن ببعض و نكفر بعض هؤلاء قوم احتجبوا بالجمع عن التفصيل ، فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكثرة وجمعاً مبايناً للتفصيل ، ومن هنا عطلوا الشرائع وأباحوا المحرمات وتركوا الصلوات ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك ) أى طريقا ( أولئك هم الكافرون ) المحجوبون حقا الايمان بالكل جماو تفصيلا والكفر بالكل ( سبيلا ) أى طريقا ( أولئك هم الكافرون ) المحجوبون حقا بلايمان بالكل جماو تفصيلا والكفر بالكل ( سبيلا ) أى طريقا ( أولئك هم الكافرون ) المحجوبون حقا بنواتهم وصفاتهم لأن معرفتهم وهم وغلط ، و توحيده وندقة وضلال ، ولقتل و احد منهم أنفع من قدل

ألف كافر حربي على ماأشار اليه حجة الاسلام الغزالي قدس سره ( والذين آمنوا باللهورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ) وهم المؤمنون جمعاً وتفصيلاً لايحجبهم جمع عن تفصيل ولاتفصيل عن جمع كالسادةالصادقين من أهل الوحدة (أولئك سوف نؤتيهم أجورهم) من الجنات الثلاث (وكان اللهغفوراً) يستر ذواتهم وصفاتهم (رحيماً) يرحمهم بالوجود الموهوب الحقاني والبقاء السرمدي (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء )أى علماً يقينيا بالمكاشفة من سماء الروح (فقدسألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) أي طلبوا المشاهدة ولاشك أنها أكبر وأعلى من المكاشفة (فأخذتهم الصاعقة )أى استولت عليهم نار الانانية وأهلكت استعدادهم بظلمهم وهو طلبهم المشاهدة مع بقاء ذواتهم ( ثمم اتخذوا العجل ) أي عجل الشهوات الذي صاغه لهم سامري النفس الامارة (من بعد ماجامتهم البينات ) الرادعة لهم عن ذلك (وآتينا موسى سلطانا مبينا ) وهو سطوع نور التجلي من وجهه حتى احتاج إلى أن يستر وجهه بالبرقع رحمة بخفافيش أمته (ورفعنا فوقهم الطور) أي جعلناه مستوليا عليهم (بميثاقهم) أي بسبب أن يعطوا الميثاق ، وأشير بالطور إلى موسى عليه السلام ، أو إلى العقل ورفعه فوقهم تأييده بالأنوار الالهية ( وقلنا لهم ادخلوا الباب ) أي باب السير والسلوك الموصل إلى حضيرة القدس وملك الملوك (سجداً) خضعا متذللين ، وقوله تعالى : (بل رفعه الله اليه) أشير به ـ على ماذكره بعض القوم ، والعهدة عليه \_إلى اتصال روحه عليه السلام بالعالم العلوى عند مفارقته للعالم السفلي ، وذلك الرفع عندهم إلى السهاء الرابعة لانمصدر فيضان روحه عليهالسلام روحانية فلك الشمس الذي هو بمثابة قلب العالم ، و لما لم يصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو بمثابة قلب العالم ، و لما لم يصل مرة أخرى في صورة جسدانية ، يتبع الملة المحمدية لنيل تلك الدرجة العلية ، وحيائذ يعرفه كل أحد فيؤمن . به أهل الكتاب أي أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كلهم عن آخرهم قبل موته عليــه السلام بالفناء بالله عز وجل ، فاذا آمنوا به يكون يوم القيامة أي يوم بروزهم عن الحجب الجسمانية وانتباههم عرب نوم الغفلة شهيداً ، وذلك بأن يتجلى الحق عليهم في صورته (فبظلم من الذين هادوا) وهو عبادتهم عجل الشهوات واتخاذه إلها وامتناعهم عن دخول باب حضيرة القدس واعتدائهم فىالسبت بمخالفة الشرع الذىهو المظهر الاعظم والاحتجاب عن كشف توحيد الافعال ونقضهم ميثاق الله تعالى واحتجابهم عن توحيد الصفات الذي هُوكُفُر با ميات الله تعالى إلى غير ذلكمن المساوي

مساو لو قسمن على الغواني يه لما أمهرن إلا بالطلاق

(حرمنا عليهم طيبات) عظيمة جليلة وهي مافي الجنات الثلاث (أحلت لهم) بحسب استعدادهم لو لاهذه الموانع (وبصدهم عن سبيل الله) أي طريقه الموصلة اليه سبحانه (كثيراً) أي خلقاً كثيراً وهي القوى الروحانية (وأخذهم الربا) وهو فضول العلم الرسمي الجدلي الذي هو كشجرة الخلاف لاثمرة له او كاللذات البدنية والحظوظ النفسانية (وقد نهو اعنه) لما أنه الحجاب العظيم (وأكلهم أمو ال الناس بالباطل) أي استعمال علوم القوى الروحانية في تحصيل الحسائس الدنيوية ، أو أخذ مافي أيدى العباد برذيلة الحرص و الطمع (لكن الراسخون في العلم) المستقيمون في السماع الحاص من الله سبحانه من غير معارضة النفوس واضطراب الآسرار (والمؤمنون) بالايمان العياني حال كونهم (يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك) من الاحكام الشرعية والاسرار الالهية

(والمقيمين الصلاة ) على أكمل وجه ( والمؤتون الزكاة ) ببذل قوامهم فى أصناف الطاعة (والمؤمنون بالله واليوم الآخر)أى بالمبدأ والمعاد ، والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة كاقدمنا (أو لئك سنؤ تيهم أجراً عظيما) لا يقادر قدره فيما أعد لهم من الجنات (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) الآية التشبيه على حدالتشبيه فى قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) على قول: ( رسلا مبشرين ) بتجليات اللطف (ومنذرين) بتجليات القهر (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أى لئلا يكون لهم ظهور وسلطنة بعد ما عى ذلك بامداد الرسل (وكان الله عزيزاً) فيمحو صفاتهم ويفنى ذواتهم (حكيما) فيفيض عليهم دن صفاته ويبقيهم فى ذاته حسما تقتضيه الحكمة (لكن الله يشهد بما أنزل اليك) لتجليه فيه سبحانه (أنزله بعلمه ) أى متلبسا بعلمه المحيط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات و لافى الأرض »

ومن هنا علم صلى الله تعالى عليه وسلم ماكان وماهو كائن (و الملائدكة) هم أصحاب النفوس القدسية (يشهدون) أيضا لعدم احتجابهم ( وكونى بالله شهيداً ) لانه الجامع ولا موجود غيره ، والله تعالى الموفق للصواب ه ﴿ إِنَّ الدَّينَ كَفَرُواْ ﴾ بما أنزل اليك، أو بكل ما يجب الايمان به ويدخل ذلك فيه دخولا أولياً ، والمرادبهم اليهود ، وكأن الجملة لبيان حكم الله سبحانه فيهم بعد بيان حالهم و تعنتهم ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبيل الله ﴾ أى دين الاسلام من أراد سلوكه با نكارهم نعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقولهم: لانعرفه في كتابنا ، وأن شريعة موسى عليه السلام لا تنسخ ، وأن الانبياء لا يكونون إلا من أو لاد هارون وداود عليهما السلام ه

وقرى (صدوا) بالبناء للمفعول (قَدْ صَلُواْ ) بالكفروالصد (صَلَالاً بعيداً ١٦٧) لانهم جمعوا بين الضلال والاضلال ولان المضل يكون أقوى وأدخل فى الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ) بما ذكر آنفا (وَطَلَدُواْ ) محمداً عَيْمَا فَيْمَا بَاسْكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة ، أو الناس بصدهم لهم عن الصراط المستقيم ، والمراد إن الذين جمعوا بين الدكفر وهذا النوع من الظلم •

﴿ لَمْ يَدَكُن اَللَهُ لَيَغْفَرَ لَهُ مُ عَلَى الستحالة تعلق المغفرة بالكافر ، والآية في اليهود على الصحيح ، وقيل : إنها في المشركين وما قبلها في اليهود ، وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ماليس بكفر من سائر أنواع السكبائر، وحمل الآية على معنى إن الذين كان بعضهم كافرين ، وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر ( لم يكن ) الخ ، ولا يخني أن ذلك عدول عن الظاهر لم يدع اليه إلا اعتقاداً ن العصاة مخلاون في النار تخليد البكفاد ، والآية تنبو عن هذا المعتقد ، فانه قد جعل فيها الفعلان كلاهما صلة للموصول فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من ظ واحدمن آحاده، ألاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا فقدأ سندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع ، فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخر لزم فيه ذلك ضرورة، وسياق الآية أيضا يأو ذلك المعني لكن لم يزل ديدن المعتزلة اتباع الهوى فلا يبالون بأى واد وقعوا ﴿ وَلَالْيَهُ دَيُّمُ طَرِيقاً ١٦٨ • إلاَّ طَرِيقَ جَهَمَّ ﴾ لعدم استعدادهم للهداية إلى الحقو الاعمال الصالحة التي هي طريق الجنة ، والمرادمن الهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة كاقال غير واحد : خلقه سبحانه لاعمالهم السيئة المؤدية لهم إلى جهنم حسب استعدادهم ، أوسوقهم إلى جهنم يوم القيامة بو اسطة الملائدكة ، وذكر بعضهم أن التعبير بالهداية تهكم إن لم يرد بها مطلق الدلالة ، والطريق على عمومه ، والاستثناء متصل وذكر بعضهم أن التعبير بالهداية تهكم إن لم يرد بها مطلق الدلالة ، والطريق على عمومه ، والاستثناء متصل

كما اختاره أبو البقاء . وغيره،وجوز السمين أن يرادبالطريق شئ مخصوصوهو العملااصالح والاستثناء منقطع ﴿ خُـلدينَ فيهَـا ۗ ﴾ حالمقدرة من الضمير المنصوب لأن الحلود يكون بعد إيصالهم إلى جهنم ، ولوقدر يقيمون خَالَدَينَ لَمْ يَلْتُمْ ، وَقَيْلَ : يَمَكُنَ أَنْ يَسْتَغَنَى عَنْ جَعْلُهُ حَالًا مَقْدَرَةً بِأَنْ هَذَا من الدلالة الموصلة إلى جَهْمُ ، أو الدلالة إلى طريق يوصل اليها فهو حال عن المفعول باعتبار الايصال لاالدلالة فتدبر ، وقوله تعالى : ﴿ أَبِدًا ﴾ نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المـكث الطويل ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إياهم وطرحهم في النار إلى الأبد ﴿ عَلَى أَنْهُ يَسيراً ١٦٩ ﴾ سهلا لاصارف له عنه ، وهذا تحقير لامرهم وبيان لأنه تعالى لايعباً بهمولايبالي ﴿ يَكَأُ يُهَا ٱلنَّـاسُ ﴾ خطاب لجميع المـكلفين بعدأن حكى سبحانه لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلل اليهود بالاباطيل واقتراحهم الباطل تعنَّداً ، ورد جل شأنه عليهم بما رد وأكد ذلك بما أكد ، وفي توجيه الخطاب اليهموأمرهم بالايمان مشفوعا بالوعد والوعيد بعد تنبيه على أنَّ المحجة قد وضحتُ والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر في القبول، وقيل: الخطاب لأهل مكة لأن الخطاب ـ بياأيها الناس ـ أينها وقع لهم ، ولا يخفى أن التعميم أولى ، وما ذكر فى حيز الاستدلال ، وإن روى عن على السلف أغلبي ، وقيل : هو للـكفار مطلقاً إبقاءاً للامر على ظاهره ، ولم يحتج إلى حمله على ما يعم الاحداث والثبات ﴿ قَدْ جَا ٓءَكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ يعنى به محمداً ﷺ ، وإيرادِه عليه الصلاة والسلام بعنوانالرسالة لنأ كيد وجوب طاعته ﴿ بَالْخَقِّ ﴾ أى متلبسا به ، وفسر بالقرآن . وبدين الاسلام . وبشهادة التوحيد ، وجوز أن تكونالباء للتعدية أو للسببية متعلقة \_ بجاء \_ أى جاءكم بسبب إقامة الحق، وقوله سبحانه : ﴿ من رَّبُّكُمْ ﴾ متعلق إما بالفعلأيضاً ، أو بمحدو فوقع حالامن الحق؛ أي جاءكم بهمن عند الله تعالى ، أو كاثناً منه سبحانه ،والتعرض لعنوانالربوبية معالاضافة إلىضميرالمخاطبين للايذان بأنذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كالهم اللائق بهم ترغيبآ هم فى الامتثال لما بعد من الأمريّاأن في ذكر الجملة تمهيداً لما يعقبها من ذلك ، وقيل: إنها تـ كرير للشهادة وتقرير للمشهود به وتمهيد لما ذكر ﴿ فَشَامُنُواْ ﴾ أى بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبما جاء به من الحق ، والفاء للدلالة على إيجابماقبلها لما بعدها ، وقوله سبحانه : ﴿ خَيْرًا َّلَّـكُمْ ﴾ منصوب بفعل محذوف وجو با تقديره وافعلوا أو اثنواخيراً لـكم ، وإلىهذا ذهب الخليل . وسيبويه ، وذهب الفراءإلى أنه نعت لمصدر محذوفأي إيماناً خيراً لـكم ، وأورد عليه أنه يقتضي أن الإيمان ينقسم إلى خير وغيره ، ودفع بأنه صفة مؤكدة ، وأن مَفْهُومُ الصَفْهُ قَدْلًا يُعتبر ، وعلى القول باعتباره قد يقال : إنْ ذكره تعريض بأهل الكتاب فان لهم إيماناً ببعض ماهجب الإيمان به كاليوم الآخر مثلا إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه المرضي ه

وذهب الكسائى. وأبو عبيد إلى أنه خبر كان مضمرة ، والتقدير يكن الايمان خيراً لكم ، ورد بأن كان لاتحذف مع اسمها دون خبرها إلا فى مواضع اقتضته ، وأن المقدر جواب شرط محذوف فيلزم حذف الشرط وجوابه إذ التقدير إن تؤمنوا يكن الايمان خيراً ، وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها فى مواضع لايسلمه هذا القائل ، وبأن لزوم حذف الشرط وجوابه مبنى على أن الجزم بشرط مقدر ، وإن قلنا : بأنه بنفس الأمر وأخواته كما هومذهب لبعض النحاة لم يرد ذلك ، ونقل مكى عن بعض الكوفيين أنه منصوب على

الحال وهو بعيد ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَانَّ لَلَهُ مَافَى ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْض ﴾ من الموجودت سواء كانت داخلة فى حقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهما على أبلغ وجه وآكده ، أو خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيره ويدخل فى ذلك المخاطبون دخولا أولياً أى كاذلك له تعالى خلقا وملكا وتصرفا ، ولايخرج من ملكو ته وقهره ذرة فما دونها ، والجملة دليل الجواب أقيم مقامه لأن مضمونها مقرر قبل كفرهم فلا يصاح للجواب والتقدير وإن تكفروا فهو سبحانه قادر على تعذيبكم بكفرهم لأن لهجل شأنه مافى السموات والأرض ، أو فهو غنى عنكم لا يتضرر بكفركم كمالا ينتفع بإيمانكم وقال بعضهم التقدير (وإن تكفروا) فقد كابرتم عقولكم (فانله) سبحانه ماله مما يدل على ما ينافى حالكم واعتقادكم فكيف يتأتى الكفر به معذلك ، وقيل التقدير (وإن تكفروا) فان عبيداً غيركم لا يكفرون بل يعبدونه و ينقادون لأمره ، ولا يخلو عن بعد ه (وإن تكفروا) فان عبيداً غيركم لا يكفرون بل يعبدونه وينقادون لأمره ، ولا يخلو عن بعد ه ويكان الله علياً ﴾ بأحوال، كل ويدخل فذلك كفرهم دخولا أولياً ﴿ حَكياً • ١٧ ﴾ في جميع أفعاله و تدبيراته ، ويدخل في دلك كذلك تعذيب من كفر ﴿ يَااهُلَ ٱلسَّكَتَاب ﴾ تجريد للخطاب و تخصيص له بالنصارى زجراً لهم عاه عليه من الضلال البعيد ، وإلى ذلك ذهب أبو على الجبائي , وأبو مسلم . وجهاعة من المفسرين ، وعن الحسن أنه خطاب لهم ولليهود لأن الغلو أى مجاوزة الحد والإفراط المهمى عنه في قوله تعالى :

﴿ لا تَغْدُواْ فَى دَينَكُمْ ﴾ وقع منهم جميعا ، أما النصارى ، فقال بعضهم : عيسى عليه السلام ابن الله عز وجل ، وبعضهم أنه الله سبحانه ، وآخرون ثالث ثلاثة وأما اليهود فقالوا: إنه عليه السلام ولد لغير رشده ، ورجح ماعليه الجماعة بأن قول اليهود قد نعى فيا سبق وبأنه أو فق بما بعد ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهَ الاَّاكُوْقَ ﴾ أى لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد والاستثناء مفرغ ، وهو متصل عند الأكثرين ه

وادعى بعض أن المراد من الحق هنا تنزيه تعالى عن الصاحبة والولد ، والأشبه بالاستثناء الانقطاع لان التنزيه لايكون مقولا عليه بلله وفيه لأن معنى قال عليه افترى وهو مخالف لما عليه الاكثر في الاستثناء المفرغ فافهم ﴿ إَنَّمَا ٱلْمَسِيحُ ﴾ بالتخفيف ، وقد مر معناه ، وقرى المسيح بكسرالميم وتشديد السين كالسكيت وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : ﴿ عيسى ﴾ بدله نه أو عطف بيان له - فإقال أبو البقاء . وغيرة - وقوله تعالى : ﴿ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ صفة له مفيدة بطلان مازعموه فيه من بنو ته عليه السلام له عز وجل ، وقوله سبحانه : ﴿ رَسُولُ الله ﴾ خبر المبتدا و الجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهى عن القول الباطل المستلزم للامر بضده أى ﴿ رَسُولُ الله عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها إلى ما تقولون ﴿ وَكَلَمَتُهُ ﴾ عطف على ( رسول الله ) وهعنى كونه ( كله ) أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة ، وإلى ذلك ذهب الحسن. وقتادة \* وقال الغزالي قدس سره؛ لـكل مولود سبب قريب و بعيد، فالأول المنى والثاني قول كن و طادل الدليل على عليه السلام أضافه إلى البعيد ، وهو قول كن إشارة إلى انتفاء القريب ، وأوضحه عدم القريب في حق عيسى عليه السلام أضافه إلى البعيد ، وهو قول كن إشارة إلى انتفاء القريب ، وأوضحه

بقوله سبحانه: ﴿ الْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ أىأوصلها اليها وحصلها فيها، فجعله كالمنىالذي يلقى فى الرحم فهو استعارة،

وقيل : معناه أنه يهتدي به كايهتدي بكلام الله تعالى، وروى ذلك عن أبي على الجبائي، وقيل: معناه بشارة الله تعالى

لتى بشر بها مريم عايها السلام على لسان الملائدكة كما قال سبحانه: (إذ قالت الملائدكة إن الله يبشرك بكلمة) رجملة (ألقاها) حال على ماقيل: من الضمير المجرور فى (كلمته) بتقديرقد والعامل فيهامعنى الاضافة، والتقدير وكلمته ملقياً إياها وقيل: حال من ضميره عليه السلام المستكن فيادل عليه (وكلمته) من معنى المشتق الذى هو العامل فيها، وقيل: حال من فاعل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتبار أن المراد بها المكون، والتقدير إذ كان (ألقاها إلى مزيم) في وَرُوحٌ منه كه عطف على ماقبله وسمى عليه السلام روحا الآنه حدث عن نفخة جبراثيل عليه السلام في درع مريم عليها السلام بأمره سبحانه ، وجاء تسمية النفخ روحا في كلامهم ، ومنه قول ذى الرمة في نار ه وأحيها بروحك ه و من متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح ، وهى لابتداء الغاية مجازاً بعيضية كما زعمت النصارى .

يحكىأنطبيباً نصرانياً حاذقا للرشيد ناظرعلى بنالحسين الواقدىالمروزى ذات يوم فقال له : إن فيكتابكم مايدل على أن عيسىعليه السلام جزء منه تعالى، و تلى هذه الآية ، فقرأ الواقدىقوله تعالى: (وسخر لكم مافى السموات ومافى الارض جميعًا منه) فقال: إذن يلز مأن يكون جميعًا لاشياء جزءًامنه سبحانه وتعالى علواً كبيراً فانقطع النصراني فأسلم،وفرح الرشيد فرحاً شديداً،ووصل الواقدي بصلة فاخرة،وقيل: سمىروحا لانالناس يحيونٌ به كما يحيون بالأرواح، وإلى ذلك ذهب الجبائي، وقيل : الروحهنا بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: (وأيدهم بروح منه) على وجه ، وقيل:أريد بالروح الوحى الذي أوحى إلى مريم عليها السلام بالبشارة،وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسي عليه السلام متكونا من النفخ لامن النطفة وصف بالروح،وقيل: أريد بالروح السر كايقال: روح هذه المسألة كـذا أي أنه عليه السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه ، وقيل : المراد ذو روح علىحذفالمضاف،أواستعمال الروح في معنى ذي الروح ، والإضافة إلى الله تعالىالتشريف،ونظير ذلك مافي التوراة إنموسيعليه السلام رجل الله.وعصاه قضيب الله.وأورشليم بيت الله ، وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام،والعطف على الضمير المستكن في (ألقاها) والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم ، ولا يخنىبعده.وعلىالعلاتلاحجة للنصاري على شيء بما زعموا في تشريف عيسي عليه السلام بنسبة الروح اليه إذ لغيره عليه السلام مشاركة له فىذلك، فغي إنجيللوقا قال يسوغ لتلاميذه: إن أباكم السهاوى يعطى روح القدس الذين يسألونه، وفي إنجيل متى: إن يوحنا المعمداني امتلاً من روح القدس وهو في بطنأمه ، وفي التوراة: قالالله تعالى لموسىعليه السلام اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النعت ،ففعل فأفاض عليهم من روحه فتبنوا لساعتهم،وفيها في حقيوسف عليه السلام : يقول الملك: هارأيتم مثلهذا الفتىالذي روح الله تعالى عزوجل حال فيه،وفيها أيضاً: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غيرذلك •

ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدسي وسر إلهي يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباد حسبها يشاءو في أى وقت يشاء ، وإطلاق ذلك على عيسى عليه السلام من باب المبالغة على حد ماقيل في يد: عدل، وليس المراد به الروح الذي به الحياة أصلا ، وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآن بصورة الرجل الشاحب ، والموت بصورة الكبش ، ويؤيد ذلك في الجملة مافي إنجيل متى في تمام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام : إن يسوع لما تعمد وخرج من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله تعالى جاءت له في صفة حمامة وإذا بصوت من السماء هذا

ابز الحبيب الذي سرت به نفسي فانه على تقــد ير صحته يهدم ما يزعمه النصاري من أنه عليه السلام تجـــد بروح القدس فى بطنأمه: ومافيه من وصفه عليه السلام بالبنوة سيأتى إن شاء الله تعالى الجواب عنه . ﴿ فَا مَنُواْ بَاللَّهِ ﴾ وخصوه بالألوهية ﴿وَرُسُله﴾ أجمعين ولاتخرجوا أحداً منهم إلى مايستحيلوصفه به من الْالوهية ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ﴾ أي الآلهة ثلاثة: اللهسبحانه، والمسيح، ومريم كما ينبي عنه قوله تعالى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) إذ معناه ( إلهين ) غير الله تعالى فيكونون معه ثلاثة \* وحكى هذا التقدير عن الزجاج، أوالله سبحانه ثلاثة إن صح عنهم أنهم يقولون: الله تعالى جو هر و احد ثلاثة أقانيم، أقنوم الآب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم روح القدس ، وأنهم يريدون بالآول الذات أو الوجود، وبالثاني العلم أى الكلمة ، وبالثالث الحياة كذاقيل ، وتحقيق الكلام في هذا المقام على ماذكره بعض المحققين أن النصاري اتفقوا علىأن الله تعمالي جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز . ولا مختص بجهة . ولا مقدر بقــدر . ولايقبل الحوادث بذاته ولايتصور عليهالحدوثوالعدم،وأنه واحد بالجوهرية ، ثلاثة بالاقنومية ، والاقانم صفات للجوهر القديم،وهي الوجود.والعلم.والحياة،وعبرواعن الوجود بالآب والحياة بروح القدس والعلم بالكلمة ه ثم اختلفو افذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم، وأن كل واحدمنها إله ، وصرحوا باثباتالتثليث ، وقالوا : إنالله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عمايشركون ، وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج إلماء بالخر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المسيح ناسوت كلىلاجزئي وهوقديمأزلي ، وأن مريم ولدت إلها أزلياً معاختلافهم في مريم أنها إنسان كلي أوجزئي، واتفقوا على أن اتحادااللاهوت بالمسيح دون مريم ، وأن القتلوالصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاً ، وأطلقوا لفظ الآب علىالله تعالى ، وآلإبن على عيسى عليـه السلام ، وذهب نسطور الحكيم ـ في زمان المأمون ـ إلىأن الله تعالى واحد والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته ، وأن الكلمة اتحدت بجســد المسيح لابمعنى الاشراق أىأشرقت عليه كاشراق الشمس من كوة على بلور ه ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق موجود، وصرحوا بالتثليث كالملكانية، ومنهم من منع ذلك، ومنهم من أثبت صفات أخر كالقدرة و الارادة ونحوها لكن لم يجعلوها أقانيم، وزعموا أن الابن لم يزل متولداً من الأبوا تماتجسده و توحده بحسد المسيح حين ولد، والحدوث راجع إلى الناسوت، فالمسيح إله تام و إنسان تام ، وهماقديم وحادث ، و الاتحادغير مبطل لقدُّم القديم و لا لحدوث الحادث ، وقالوا إن الصَّلب ورَّد على الناسوت دوناللاهوت ، وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الا له هو المسيح، وقالوا : إنالته هو المسيح عيسي ابن مريم ، ورووا عن يوحنا الإنجيلي أنه قال في صدر إنجيله : أن الكلمة صارت جسداً وحلت فينا ، وقال : فيالبدء كانت الـكلمة والكلمة عندالله والله تعالىهوالكلمة ، ومهممن قال : ظهر اللاهوت بالناسوت بحيث صار هو هو وذلك كظهور الملكفي الصورة المشار اليه بقوله تعالى : ( فتمثل لها بشراً سوياً ) ومنهم من قال : جوهر الإله القديم وجوهر الانسان المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البدن وصارا جوهراً واحداً ،ومو المسيح ،وهو الإله، ويقولونصار الإله إنسانا وإنام يصر الانسان إلها كايقال في الفحمة الملقاة في النار :صارت ناراً ، ولايقال :صارتالنارفيمة ، ويقولون: إن اتحاد اللاهوت بالانسان الجزئي دونالكلي، وأنمرتم ولدت إلها وأن القتلوالصلب واقع علىاللاهوتوالناسوت جميعا إذلوكانعلى أحدهمابطل الاتحاد، ومنهم من قال المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه . محدث من وجه ، ومن اليعقوبية من قال الكلمة لم أخذ من مريم شيئا وإنما مرت بها كمرور الماء بالميزاب ، ومنهم من زعم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح فتصدر عنه الآيات التيكانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفات والآلام ، ومن النصارى من زعم أن معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت ظهور اللاهوت على الناسوت وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء و لاحل فيه ، وذلك كظهور نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرآة ، ومنهم من قال الناسوت شيء و لاحل فيه ، وذلك كظهور نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرآة ، ومنهم من قال الناسوت شيء و لاحل فيه ، وذلك كظهور نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرآة ، ومنهم من قال على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل العالم وهو خالق للاشياء كلها ه

وحكى المؤرخون. وأصحاب النقل أن أريوس أحد كبار النصارى كان يعتقدهو وطائفته توحيدالبارى ولا يشرك معه غيره ولايرى فى المسيح مايراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق بحسمه وروحه ففشت مقالته فى النصرانية فتكاتبوا واجتمعوا بمدينة نيقية عندالملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوس مقالته ، فرد عليه الا كصيدروس بطريق الاسكندرية وشنع على مقالته عندالملك ، ثم تناظروا فطال تنازعهم فتعجب الملك من انتشار مقالتهمو كثرة اختلافهم وقام لهم البترك وأمرهم أن يبحثوا عن القول المرضى فاتفق رأيهم على شى فرروه وسموه بالامانة وأكثرهم اليوم عليها ، وهي نؤمن بالله تعالى الواحد الاب صانع كل شئ . مالك كل شئ . صانع مايرى و مالايرى و بالرب الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد بكر الخلائق كلها الذى ولدمن أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع عله حق . من إله حق . من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت العوالم بو حلق كشيء الذى من أجلخا حلاصنا نزل من السهاء و تجسد من روح القدس و مريم و صار إنسانا و حبل به و ولدمن مريم البتول و اتجم ، و صلب أيام فيلاطس و دفن و قام في اليوم الثالث - كاهو مكتوب و صعد إلى السهاء و جلس على البتول و اتجم ، و صلح المجيء تارة أخرى القضاء بين الأموات و الأحياء ، و نؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذى يخرج من أبيه و بعمودية و احدة لغفر ان الخطايا ، و الجماعة و احدة قدسية كاطولكية و بالحياة الدائمة الحق الذى يخرج من أبيه و بعمودية و احدة لغفر ان الخطايا ، و الجماعة و احدة قدسية كاطولكية و بالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين انتهى ه

وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيلوهي مع مخالفتهاللعقول ومزاحتها للاصول عالامستند لها ولا معول لهم فيهاغير التقليد لأسلافهم والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بهاعلماً على أن ماسموه أمانة لأأصل له في شرع الانجيل ولا مأخوذة من قول المسيح ولا من أقد التلاميذه، وهو معذلك مضطرب متناقض متهافت يكذب بعضه بعضاً ويدارضه ويناقضه ، وإذ قد علمت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في رده تتميما للفائدة وتأكيداً لا بطال تلك العقائد الفاسدة ، أما قولهم : بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلا نزاع لنا معهم فيه من جهسة المعنى بل من جهة الاطلاق اللفظى سمعا ، والأمر فيه هين ، وأما حصر هم الأقانيم في ثلاثة ؛ صفه الوجود ، وصفة الحياة ، وصفة العلم فباطل لأنه بعد تسليم أن صفه الوجود زائدة لوطولبو ابدليل الحصر لم يحدو اليه سيبلاسوى تمولهم : بحثنا فلم نحد غير ماذكرناه وهوغير يقيني الا لا يحقى ، ثم هو باطل بما تحقق في وضعه من وجوب صفة القدرة . والإرادة والسمع . والبصر ، والكلام ، فان قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر وصفات نفسه ، ومن مدحم الم تائر ما الجوهر و لا تتعداه إلى غيره وذلك متحقق في الوجود و الحياة إذلا تعلق لوجود الذات القديمة حكمها أن تلزم الجوهر و لا تتعداه إلى غيره وذلك متحقق في الوجود و الحياة إذلا تعلق لوجود الذات القديمة والمناه المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد و المناهد المناه المناهد المناهد

وحياتها بغيرها ، وكذلك العلم إذالعلم مختص بالجوهر من حيثهو معلوم به وهذا بخلاف القدرة والارادة فانهما لااختصاص لهما بالذات القديمة بل يتعلقان بالغير بماهو مقدور . ومراد ، والذات القديمة غير مقدورة ولامرادة ، وأيضافان الحياة تجزى وعن القدرة والارادة ونحيث أن الحي لا يخلو عنهما بحلاف العلم فانه قد يخلوعنه ، ولا نه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل بخلاف العلم، قلنا : أماقولهم : إن الوجود والحياة مختصة بذات القديم ولا تعلق لهما بغيره . فسلم ، ولكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوما لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به فائن قالوا : العلم إنما كان أقنوما من حيث كان متعلقا بغيره فيلزمهم أن يكون البصر أقنوما لتعلقه بذات القديم من متعلقا بذات القديم لا من حيث أنه يرى نفسه ولم يقولوا به ويلزمهم من ذلك أن يكون بقاءذات الله تعالى أقنو ما لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كافي الوجود . والحياة ، فلئن قالوا : البقاء هو نفس الوجود فيلزم أن يكون الموجود فيلزم أن هو مجال ه

وقولهم: بأن الارادة تجزى، عن القدرة والارادة إما إن يريدوا به أن القدرة.والارادة نفس الحياة ،أو أنهما خارجتان عنها لازمتان لها لاتفارقانها ، فان كان الاول فقد نقضوا مذهبهم حيثقالوا : إن الحياة أقنوم لاختصاصها بجوهر القديم . والقدرة . والارادة غير مختصتين بذات القديم تعالى ، وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معها ، وإن قالوا : إنها لازمة لها مع المغايرة فهو بمنوع فانه كما يجوز خلو الحى عن العلم ، فكدلك قد يجوز خلوه عن القدرة والارادة كما في حالة النوم والاغماء مثلا ، وقولهم : إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل ،فيلزم منه أن لا تكون بجزئة عن القدرة أيضاً لا ختصاصها بهذا النوع من المبالغة والتفضيل ،وأما قولهم : بأن الكلمة حلت في المسيح وتدرعت به فهو باطل من وجهين ه

الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره ، الثانى أنه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلول الروح وهي الحياة ، ولتن قالوا ؛ إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشاركه فيها غيره ، قلنا: أولا لا نسلم ذلك فقد روى النصارى أنه عليه السلام سئل عن القيامة فلم يجب ، وقال لا يعرفها إلا الله تعالى وحده ، وثانياً سلمنا لكنه قد اختص عندكم بإحياء الموتى وإبراء الآكمه والابرص وبأمور لا يقدر عليها عليها غيره من المخلوقين بزعمكم ، والقدرة عندكم في حكم الحياة إما بمدى أنها عينها أو ملازمة لها فوجب أن يقال بالحياة فيه ولم تقولوا به \*

وأما قول الملكانية بالتثليث فى الآلهة ، وأن كل أقنوم إله فلا يخلو إما أن يقولوا: إن كل واحدمتصف بصفات الإله تعالى من الوجود. والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو ألا يقولوا به ، فان قالوا به فهو خلاف أصلهم ، وهو مع ذلك ممتنع لقيام الادلة على امتناع إلهين، وأيضاً فانهم إما أن يقولوا : بأن جوهر القديم أيضاً إله أو ألا يقولوا انفان كان الأول فقد أبطلوا مذهبهم فانهم مجمعون على الثالوث، وبقولهم هذا يلزم التربيع ، وإن كان الثانى لم يحدوا إلى الفرق سبيلا ، ع أن جوهر القديم أصل والاقائم صفات تابعة ، فكان أولى أن يكون إليها ، وإن قالوا بالثانى فحاصله يرجع إلى منازعة لفظية ، والمرجع فيها إلى ورود الشرع بحواز إطلاق ذلك ، وأما قولهم: بأن الكلمة اه ترجت بحسد المسيح فيبطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات القدتم بغير ذات الله تعالى ، ودعواهم الاتحاد ممتنعة من جهة الدلالة والالزام، أما الاول فانهما عند الاتحاد إما أن يقال: ببقائهها

أو بعدمها ؛ او ببقاء أحدهما. وعدم الآخر ، أما على التقدير الأول فهما اثنان كاكانا، وإن كان الثاني فالواحد الموجود غيرهما ، وإن كان الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهما ، وأما على التقدير الثاني فن أربعة اوجه الأول أنه إذا جاز اتحاد أقنو مالجوهر القديم بالحادث، فما المانع من اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم بوجب شرفه المانع أن اتحاد صفة القديم بالحادث يوجب شرفه وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع ، قلنا: ف كما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بها فالاقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث فليكن ذلك ممتنعاً ، الثاني أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت الحادث فليكن ذلك ممتنعاً ، الثالث أن مذهبهم أن الاقانيم زائدة غلى ذات الجوهر القديم مع احتصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فان لا يوجب اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى \*

الرابع أن الاجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مخالف للناسوت كاأن صفة نفس الجوهر تخالف نفس العرض، وصفة نفس العرض تخالف الجوهر ، فان قالوا : بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أوصفة العرض بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر في حكم العرض والعرض في حكم الجوهر ، فقد التزموا محالا مخالفاً لاصولهم، وإن قالوا : بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع أن العرض والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلا أن يمتنع في القديم والحادث أولى ، وقولهم إن المسيح إنسان كلى باطل من أدبعة أوجه : الأول أن الانسان الكلى لااختصاص له بجزئ دون جزئي من الناس، وقد اتفقت النصاري أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام، وعندذلك فإما أن يقال. إن إنسان مريم أيضاً كلى ـ كاحكى عن بعضهم أو جزئى ، فان كان كلياً فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح أو غيره ، فان كان عينه لزم أن يكون المسيح مريم ومريم المسيح ولم يقل به أحد ، وإن كان غيره فالإنسان نفسه وهو محال ، ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ومريم المسيح ولم يقل به أحد ، وإن كان غيره فالإنسان المليح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مريم و بالعكس وذلك محال، وإن كان إنسان مريم جزئياً فن ضرورة المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مريم و بالعكس وذلك محال، وإن كان إنسان مريم جزئياً فن ضرورة كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الملي الصالح لاشتراك الكثرة منحصراً في الجزئي الذي لا يصلح لذاته وهو كان أن النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً اليه ، والكلى ليس كذلك \*

الثالثأنهم قائلون: إن الدكلمة حلت فى المسيح إما بجهة الاتحاد أولابجهة الاتحاد،فلو كان المسيح إنسانا كلياً لما اختصبه بعض أشخاص الناسدون البعض ولماكان المولود من مريم مختصاً بحلول الكلمة دون غيره ولم يقولوا به ، الرابع أن الملدكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهوت والناسوت، ولوكان ناسوت المسيح كليا لما تصور وقوع الجزئى عليه ه

وأماماذهب اليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة ، فالكلام معه فى الحصر على طرز ماتقدم ، وقوله اليست عين ذاته ولاغير ذاته فان أراد بذلك ماأراد به الاشعرى فى قوله إن الصفات لاعين ولاغير فهو حق ، وإن أراد غيره فغير مفهوم ؛ وأما تفسيره العلم بالكلمة ، فالنزاع معه ـ فى هذا الاطلاق ـ لفظى ، ثم لا يخلو إما أن يريد بالسلمة الدكلام النفسى أو الدكلام اللسانى ، والكلام فى ذلك معروف ؛ وقوله : إن الدكلمة اتحدت بالمسيح بمعنى أنها أشرقت عليه لا حاصل له لانه إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه عليه السلام ماهر مفهوم من مثاله ،

وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه ، أو يريد أنها متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات؛ أو يريد غير ذلك فان كان الأول يلزم أن تكون الكلمة ذات شعاع، وفى جهة مر مطرح شعاعها ، و يلزم من ذلك أن تكون جسما، وأن لا تكون صفة للجوهر القديم وهو محال، وإن كان الثانى فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة ، وإن كان الثالث فلابد من تصويره ليتكلم عليه ه

وأما قول عض النسطورية : إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي ناطق فهو باطل بأدلة إبطال التثليث ، وأما من أثبت منهم لله تعالى صفات أخر كالقدرة والارادة ونحوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم مع أنها مشاركة لها في كونها من الصفات تحكم بحت ، والفرق الذي يستند اليه باطل يما علمت ؛ وأما قولهم : إن المسيح إنسان تام و إله تام ، وهما جوهران : قديم وحادث،فطريق ردّه من وجهين : الأول التعرض لا بطال كون آلاقنوم المتحد بجسدالمسيح إله. آل وذلك بأنَّ يقال: إما أن يقولوا: بأن مااتحد بجسد المسيح هو إله فقط أوأن كل أقنوم إله كاذهبت اليه الملكانية ، فان كان الاول: فهو يمتنع لعدم الأولوية، وإن كان الثاني فهو ممتنع أيضاً لما تقدم ، الثاني أنه إذا كان المسيح مشتملا على الاقنوم والناسوت الحادث ، فإما أن يقولوا : بالاتحاد ، أو بحلول الاقنوم في الناسوت ، أوحلول الناسوت في الاقنوم ، أو أنه لاحلول لاحدهما في الآخر ، فان كان الأول فهو باطل بماسبق في إبطال الاتحاد ، و إن كان الثاني فهو باطل بما يبطل حلول الصفة القديمة في غير ذات الله تعالى ، وحلول الحادث في القديم ، و إن كان الثالث ، فإما أن يقال : بتجاورهماو اتصالهماأو لا،فانقيل: بالأولفإماأن يقال: بانفصال الاقنوم القديم عن الجوهر الحادث أو لا يقال به، فان قيل : بالانفصالفهوممتنع لوجهين : الأول مايدل على إبطال انتقال الصَّفة عن الموصوف ، الثاني أنه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها وهو محال ، وإن لم يقل بانفصال الاقنوم عن الجوهر القديم يلزم منه أن يكون ذات الجوهرالقديم متصلة بجسد المسيحضرورةا تصالأقنومها به ، وعند ذلك فليس اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى من اتحاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك ، و إن لم يقل بتجاورهما واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح، وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بحسد المسيح أولى من العكس، وأما قول من قالمنهم : إنالاً لِهواحد ، وأن المسيح ولد من مريم وأنه عبدصالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه بتسميته ابناً فهويماً يقولاً لموحدون ، ولاخلاف معهم في غير إطلاق اسم الابن ، وأما قول بعض اليعقوبية : إن الكلمة انقلبت لحماً وحماً وصاراً لا يه هو المسيح فهو أظهر بطلانًا بما تقدم، وبيانه من وجهين ؛ الأول أنه لوجاز انقلاب الاقنوم لحرَّا ودماً مع اختلاف حقيقتيهما لجاز انفلاب المستحيل بمكنا . والممكن مستحيلا . والواجب ممكنا . أوممتنعاً . والممكن ـ أو الممتنع ـ واجباً ، ولم يبقاًلاحدو ثوق بشيء منالقضاً باالبديهية ، ولجاز انقلاب الجوهر عرضاً . والعرض جوهراً ، واللحموالدم أقنوما ، والاقنوم ذاتاً . والذات أقنوما ، والقديم حادثًا . والحادث قديماً ، ولم يقل به أحد من العقلاء ، الثاني أنه لو انقلب الاقنوم لحماً ودماً ، فإما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كا باللسيح ، أو زائداً عليه منضما اليه ، والأولظاهر الفساد ، والثاني لم يقولوا به ؛ وأما مانقل عن يوحنا من قوله: في البدء كانت الـكلمة والـكلمة عند الله والله هو الـكلمة ، فهو بما انفر دبه ولم يو جدفي شئ من الأناجيل، والظاهرأنه كذب، فانه بمنزلة قولاالقائل . الدينار عندالصير في والصير في هو الدينار ، ولايكاد يتفوه به عاقل، وكذا قوله: إن الكلمة صارت جسداً وحلت فيناغير مسلم الثبوت ، وعلى تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتأخير

أى إن الجسد الذى صار بالتسمية كلمة حل فينا ، وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام ، ويحتمل أنه أشار بذلك إلى بطرس كبير التلاميذ ووصى المسيح ، فإنه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع اليه على ماتشهد به كتبهم ، فكأنه يقول: إن ذهبت السكلمة أى عيسى الذى سماه الله تعالى بذلك من بيننا فإنها لم تذهب حتى صارت جسداً وحل فينا ، يريد أن تدبيرها حاضر في جسد بيننا وهو بطرس .

ومن الناس من خرج كلامه على إسقاط همزة الانكار عندإخراجه من العبراني إلى اللسان العربي ،والمراد أصارت وفيه بعد ، ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن المسيح قال لتلاميده : إن لم تأكلوا جسدى وتشربوا دمى فلاحياة لكم بعدى لأن جسدى مأ كل حق ودمى مشرب حق ، ومن يأ كل جسدى ويشرب دمى يثبت في وأثبت فيه أنها سمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا : ماأصعبها من يطيق سهاعها فرجع كثير منهم عن صحبته ، فان هذا مع قوله : إن الله سبحانه هو السكلمة والسكلمة صارت جسداً في غاية الاشكال إذ فيه أمر الحادث بأ كل القديم الأزلى وشربه ، والحق أن شيئا من الكلاه بين لم يثبت ، فلا نتحمل مؤنة التأويل ،

وأماقولهم: إن اللاهو تظهر بالناسوت فصارهوهو، فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صارعين الناسوت كا يصرح به قولهم : صارهو هو ، فيرجع إلى تجويز انقلاب الحقائق وهو محال كا علمت وإماأن يريدوا به أن اللاهوت اتصف باللاهوت اتصف باللاهوت فهوأيضاً محال لما ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم ، أو أن الناسوت اتصف باللاهوت وهو أيضاً محال لامتناع حلول القديم بالحادث، وأمامن قال منهم: بأن جوهر الإله القديم وجوهر الانسان المحدث تركباوصارا جوهرا واحداً هو المسيح فباطل من وجهين : الأول ماذكر من إبطال الاتحاد، الثاني أنه ليسجعل الناسوت لاهو تابتركبه مع الناسوت ولم يقولوا به ، الناسوت لاهو تابتركبه مع الناسوت ولم يقولوا به ، وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار فلانسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار بحاوراً لجوهر النار ، وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النار ، أما إن جوهر أحدهما صار جوهر الآخر فلا ه

وأماقولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئى دون المكلى فمحاللادلة إبطال الاتحادوحلول القديم بالحادث، وبذلك يبطل قولهم: إن مريم ولدت إلها ، وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب موت الإله وهو بديهى البطلان ، وأماقول من قال : إن المسيح مع اتحاد جوهره . قديم من وجه . محدث من وجه فباطل لانه إذا كان جو هر المسيح متحداً لاكثرة فيه ، فالحدوث إما أن يكون لعين ماقيل بقدمه ، أو لغيره فان كان الأول فهو محال و إلا لكان الشيء الواحد قديماً لااول له حادثاً له أول وهو متناقض ، وإن كان الثانى فهو خلاف المفروض ، وأماقول من قال : إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء فى الميزاب فيلزم منه انتقال الكلمة وهو متنع كما لايخنى، وبه يبطل قول من قال : إن الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة و تفارقه أخرى، الكلمة وهو متناهم أن المسيح إلى أماظهر من صورة المسيح فى الناسوت لم يكن جسما بل خيالا كالصورة المرئية فى المرآة باطل لان من أصلهم أن المسيح إنما أحيا الميت . وأبرأ الاكمه والابرص بمافيه من اللاهوت ، فاذا كان ماظهر فيه من اللاهوت لاحقيقة له بل هو خيال محض لا يصلح لحدوث ماحدث عن الإله عنه ، والقول : بأن أقنوم الحياة اللاهوت لاسم كذلك لقيام الادلة على قدم الصفات فهو قديم أزلى كيف وأنه لوكان حادث الكان الاله قبله غير حى ، ومن ليس بحى لا يكون عالماً ولا ناطقا، وقول من قال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل غير حى ، ومن ليس بحى لا يكون عالماً ولا ناطقا، وقول من قال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل

شي. باطل لقيام الأدلة على أنه كان الله تعالى ولاشي غيره ،

وأما الامانةالتي همها متقربون. وبماحوته متعبدون. فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه: الأول أن قولهم: نؤ من بالو احد الاب صانع كل شيء ، يناقض قولهم: وبالرب الو احد المسيح الخلات مناقضة لا تكاد تخفى، الثاني أن قولهم: إن يسوع المسيح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر بحدوث المسيح إذلامعني لمكونه ابنه إلا تأخره عنه إذ الو الد و الولد لا يكونان معاً في الوجود وكونهما معا مستحيل ببداهة العقول لأن الأب لا يخلو أماأن يكون ولدولداً لم يزل أو لذا إلى المناف المن ولا والد شيئا إذ الابن لم يزل وإن ولد شيئا لم يكن ، فالولد حادث مخلوق وذلك مكذب لقولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه العوالم بيده وخلق كل شيء ، الثالث أن قولهم : إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه من جوهر أبيه يناقضه من جوهر الأب يعلم المناف الأب وحده ، فلو كان ولم المنسيح في الانجيل : وقد سئل عن يوم القيامة فقال : لاأعرفه و لا يعرفه إلا الأب وحده ، فلو كان من جوهر الأب يعلم ايعلمه الأب على أن الرابع أن قولهم : إن يسوع أتقن العوالم بيسده وخلق كل شيء باطل مكذب لما في الانجيل إذ يقول متى : هذا مولد يسوع المسيح بن داود، وأيضا خالق العالم لابد وأن يكون سابقا عليه وأني بسبق المسيح وقد ولدته مرم ؟ اوأيضا في الانجيل إن إلميس قال للسيح : اسجدلى وأعطيك جميع العالم وأملكك كل شيء ولازال يسحبه من مكان إلى مكان ويحول بينه و بين مراده و يعامع في تعبده له فكيف يكون خالق العالم محصوراً في يدبعض العالم ؟ العوذ بالله تعالى من الضلالة ه

الخامس أن قولهم: المسيح الالهالحق الذي نزل من السياء لخلاص الناس وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحبل به وولد ، فيه عدة مفاسد : منها أن المسيح لايخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد بل هو اسم يخص هذا الجسد الذي ولدته مريم عليها السلام ولم تكن الكلمة في الأزل مسيحاً فبطل أن يكون هو الذي نزل من السياء لا يخلوإما أن يكون السكلمة أو الناسوت ، فان زعموا أن الذي نزل من السياء لا يخلوإما أن يكون السكلمة أو الناسوت ، فان زعموا أن الذي نول الناسوت فيقال : لا يخلوإما أن يكون الناسوت أو الناسوت فيقال : لا يخلوإما أن يكون الذات أو العلم المعبر عنه بالكلمة فان كان الاول لزم لحوق النقائص للبارى عز اسمه ، وإن كان الثاني لزم انتقال الصفة وبقاء البارى بلا علم وذلك باطل.

ومنها أن قولهم : إنما نزل لخلاص معشر الناس يريدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوثق سائر ذريته في حبالة الشيطان وأوجب عليهم الخلود في النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلك دعوى لادلالة عليها ، هب أنا سلبناها لهم لكن يقال : أخبر ونا مم هذا الخلاص الذي تعنى الإله الازلى له وفعل مافعل بنفسه لاجله؟ ولم خلصكم؟ وعمن خلصكم؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الاب والروح والربوبية بينهم؟ وكيف ابتذل وامتهن في خلاصكم دون الاب والروح؟ فان زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنياوهمومها أكذبهم الحس ، وإن كان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلا أكذبهم المسيح. والحواريون بماوضعوه عليهم من التكاليف، وإن زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة فمن ارتكب عرماً منهم لم يؤاخذ أكذبهم الانجيل والنبوات إذ يقول المسيح في الانجيل: إني أقيم الناس يوم القيامة عن عمني وشمالي فأقول لأهل النهائ أقول لاهل الشمال: يميني وشمالي فأقول لأهل النميان فعلتم كذا وكذا فاذه والم إلى النعيم المعدلكم قبل تأسيس الدنياء وأقول لأهل الشمال:

فعلتم كذاوكذا فاذهبوا إلى العذاب المعدّ لـكم قبل تأسيس العالم،السادس أن قولهم:وتجسد من روحالقدس باطل بنص الانجيل إذ يقول: مُدتى في الفصل الثاني منه : إن يوحنا المعمداني حين عمد المسيح جاءت روح القدس اليه من السماء في صفة حمامة وذلك بعد ثلاثين من عمره \*

السابع أن قولهم: إن المسيح نزل من السماء وحملت به مريم وسكن في رحمهامكذب بقوللوقا الانجيلي: إذ يقول في قصص الحواريين في الفصل الرابع عشر منه : إن الله تعالى هو خالق العالم بما فيه وهو رب السماء والارض لايسكن الهياكل.ولاتناله أيدى الرجال. ولايحتاج إلىشيء من الاشياء لانه الذي أعطى الناس الحياة،فوجو دنا به وحياتنا وحركاتنا منه ، فقد شهد لوقا بأن الباري وصفاته لاتسكن الهياكل ولاتناله الرجال بأيديها ، وهذا ينافي كون الـكلمة سكنت في هيكل مريم وتحولت إلى هيكل المسيح، الثامن أن قولهم: إنه بعد أن قتل وصلب قام من بين الاموات وصعد إلى السهاء وجلس عن يمين آبيه منالكذب الفاحش المستار مللحدوث، التاسع أن قولهم: إن يسوع هذا الرب الذي صلبوقتل مستعدللجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الاموات والاحيا. بمنزلة قول القائل:

وفى حياتى مازودتنى زادأ لالفينك بعدالموت تندبني

إذ زعموا أنه في المرة الاولى عجز عن خلاص نفسه حتى تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يقدر على خلاصهم بجملتهم في المرة الثانية ، العاشر أن قولهم : ونؤمن بمعمودية وأحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لأصولهم ، وذلك أن اعتقاد النصاري أنه لم تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح ، ولذلك سموه جمل الله تعالى الذي يحمل عليه الخطايا ، ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فأذا آمنوا بأن المعمودية الواحدة هي التي تغفر خطاياهم وتخلصمن ذنوبهم فقد صرحوا بأنهلاحاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فانكان التعميدكافيآ للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإنكانت لاتحصل إلَّا بقتله فما فائدة التعميد وماهذا الآيمان؟ فهذه عشرة وجوه كاملة فىردّ تلك الامانة وإظهار مالهم فيها من الخيانة ، ومن أمعن نظره ردّها بأضعاف ذلك، وقال أبو الفضل المالـكي بعد كلام:

بطلت أمانتهم فمرس مضمونها مدأوا بتوحيد الالكه وأشركوا قالوا: بأن إلههم عيسى الذي خلق أمه قبل الحلول بيطنها هل كان محتاجاً لشرب لبانها جعَّلوه رباً جوهراً من جوهر قالوا: وجاء من السماء عناية قـد تاب آدم توبة مقبولة لو جا. في ظلل الغمام وحوله وفدى الذي بيدنه أحكم طينه ثم اجتباه محبباً ومفضلا ( م ہ ـ ج ٦ ـ تفسير روح المعانی )

ظهرت خيانتها خلال سطورها ديسي مه ، فالخلف في تعبيرها ذر الوجود على الخليقة ثلها مــاكان أغنى ذاته عن مثلها او أن يربي في مواظن حجرها ذهبوا لما لايرتضيه أولو النهى لخلاص آدم مرب لظاهو حرها فضلالهم جعل الفداء بغيرها شرفا ملائكة السماء بأسرها بالعفو عن كل الأمور وسترها ووقاهمرب غي النفوس وشرها كنتم تحلون الآله مقامه فيما تراه نفوسكم من شركها من غير أن يحتاج في تخليصه كل الخلائق أن تبوء بضرها ويشينه الاعدا بما لا يرتضى من كيدها وبما دهي من مكرها هذي أمانتهم وهذا شرحها الله أكبر من معاني كفرها

ثم اعلم أنه لاحجة للنصاري القائلين بالتثليث بما روى عن متى التلميذ أنه قال : إن المسيح عند ماو دعهم قال : أُذْهَبُوا وعمدوا الأمم باسم الأب. والابن. وروح القدس ، ومن هنا جعلوا مفتتح الانجيل ذلك كما أن مفتتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ، و يوهم كلام بعض منا أن هذه التسمية نزلت من السماء كالبسملة عندنا لأنا نقول ـ على تُقدير صحة الرواية،ودونهاخرط القتاد ـ : يحتمل أن يراد بالأب المبدأ ، فإن القدماء كانوا يسمون المبادي بالآباء،ومن الابن الرسول، وسمى بذلك تشريفا وإكرما يما سمى إبراهيم عليه السلام خليلاً ، أو باعتبار أنهم يسمون الآثار أبناء ، وقد روواً عن المسيح عليه السلام أنه قال : إنى ذاهب إلى أبي وأبيكم، وقال: لاتعطوا صدقاتـكم قدّام الناس لتراءوهم فانه لايكون لـكم أجر عند أبيكم الذي في السماء ه وربما يقال: إن الابن بمعنى الحبيب أونحوه ، ويشير إلى ذلك مارووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية وصى بها الحواريين : لـكي تـكونوا أبناء أبيكم الذي في السهاء وتـكونوا تامّين كما أن أباكم الذي في السهاء تام، ويراد بروح القدس جبريل عليه السلام،والمعنى عمدوا ببركة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والملك المؤيد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تبليغ أوامر ربهم ، وفى كشفالغين عنالفرق بينالبسملة ين للشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره أن بسملة النصاري مشيرة إلى ثلاث حضرات للامر الالهمي الواحد الاحد : الغيب المطلق ، فالاب إشارة إلى الروح الذي هو أول مخلوق لله تعالى كما في الحبر وهو المسمى بالعقل والقلم والحقيقة المحمدية ، ويضاف إلى الله تعالى فيقال : روحالله تعالى للتشريف والتعظيم كـ(ناقة الله) تعالى ، وروح القدس إشارة اليه أيضا باعتبار ظهوره بصورة البشر السوى النافخ في درع مريّم عليها السلام ، والابن إشارة إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلك الروح باعتباد أن تـكـونه بسبب نفخه ، والآب هو الابن ، والابن هو روح القدس في الحقيقة و الغيب المطلق منزه مقدس عن هذه الثلاثة وفانه سبحانه من حيث هو لاشيء معه و لا يمكن أن يكون معه شيء ، فبسملة الانجيل من مقام الصفات الالهية والأسما. الربانية لامن مقام الدات الاقدسية م ثم لا يتوهمن متوهم أن كلمات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول كلمات النصارى يم يزعمه من لااطلاع له على تحقيق كلامهم ولاذوق له في مشربهم ، وذلك لأن القوم نفعنا الله تعالىبهم مبرءون عما نسبه المحجوبوناليهم مناعتقاد التجسيم.والعينية.والاتحاد.والحلول،أما إنهم لم يقولوا بالتجسيم فلما تقرر عندهم منأن الحق سبحانه هو الوجو دالمحض الموجو دبذاته القائم بذاته المتعين بذاته، وكل جسم فهو صورة في الوجو د المنبسط علىالحقائق المعبر عنه بالعماء متعينة بمقتضى استعداد ماهية المعدومة ولاشيءمن الوجو دالمجر دمن الماهية المتعين بذاته بالصورةالمتعينة فىالوجود المنبسط بمقتضىالماهية المعدومة فلاشىء منالجسم بالوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته ،و تنعكس إلى لاشيء من الوجود المجردعن الماهية المتعين بذاته بجسم وهو المطلوب، وأما إنهم لم يقولوا بالعينية ، فلأن الحق تعالى هو ماعلمت من الوجود المحض، الخ، والمخلوق هو الصورة الطاهرة فى الوجود المنبسط على الحقائق المتعين بحسب ماهيته المعدومة ولاشىء من المجرد عن الماهية المتعين بذاته بالمقترن بالماهية المتعين بحسبها ، ومما يشهد لذلك قول الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثامن والحمسين وخمسهائة من الفتوحات في حضرة البديع بعد بسط: وهذا يدلك على أن العالم ماهو عين الحق و إمما ظهر في الوجود الحق إذ لوكان عين الحق ماصح كونه بديعا ، وقوله في هذا الباب أيضا في قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) انفرد سبحانه بعلمها ونني العلم عن كل ماسواه . فأثبتك في هذه الآية وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلمت مفاتح الغيب بذا تك ، وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف ، وكذا قال غير واحد ، وقال الشيخ شرف الدين اسمعيل بن سود كين في شرح التجليات نقلا عن الشيخ قدس سره أيضاً : لما ظهرت الممكنات بإظهار الله تعالى لها و تحقق ذلك تحققاً لا يمكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقي متواضعاً لكبرياء الله تعالى خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهي عبارة عن معرفة العبد بحقيقته \*

ومن هنا يعلم حقيقة قوله سبحانه: «كنت سمعه وبصره» الحديث، ولما لاح من هذا المشهد لبعض الضعفاء لائح قال: أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحقق لغيبته عن حقيقته انتهى، وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد فلائن الاتحاد إما بصيرورة الوجود المحض المجرد المتعين بذاته وجوداً مقترناً بالماهية المعدومة متعيناً بحسبها أو بالعكس، وذلك محال بوجهيه لأن التجرد عن الماهية ذاتى للحق تعالى والاقتران بها ذاتى للممكن وما بالذات لا يزول \*

وفى كتاب المعرفة للشيخ الآكبر قدس سره إذاكان الاتحاد مصير الذاتين واحدة فهو محال لآنه إنكان عين كل منها موجوداً فى حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الآخرى فليست إلا واحدة ، وقال فى كتاب الياء وهو كتاب الهو الاتحاد محال ، وساق المكلام إلى أنقال ؛ فلا اتحاد البتة لامن طريق الممنى ولامن طريق الصورة ، وقال فى الباب الخامس من الفتوحات خطاباً من الحق تعالى للروح النكلى : وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادى لك بالاسرار الالهية إذ لاطاقة لك بحمل مشاهدتها ، إذ لو عرفتها لا تحدت الانية واتحاد الإنية محال ، فشاهدتك لذلك محال ، هل ترجع إنية المركب إنية البسيط ؟ لاسبيل إلى قلب الحقائق، وأما إنهم لم يقولوا بالحلول فلا "نهم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية ، و تارة بأنه كون الموجود فى محل قائما به ، ومن المعلوم أن الواجب تعالى وهو الوجود المحض القائم بذاته المتعين كذلك ـ يستحيل عليه القيام بغيره \*

قال الشيخ الآكبر قدس سره فى الباب الثانى والتسعين ومائتين من الفتوحات: نور الشمس إذا تجلى فى البدر يعطى من الحكم مالا يعطيه من الحكم بغير البدر لاشك فى ذلك ، كذلك الاقتدار الالهمى إذا تجلى فى العبد يظهر الافعال عن الحلق فهو وإن كان بالاقتدار الالهمى ، لكن يختلف الحكم لأنه بواسطة هذا المجلى الذى كان مثل المرآة لتجليه ، وكما يعلم عقلا أن القمر فى نفسه ليس فيه من نور الشمس شى ، وأن الشمس ما انتقلت اليها بذاتها وإنما كان لها مجلى ، كذلك العبد ليس فيه من خالقه شى ، ولا حل فيه وإنما هو مجلى له وخاصة ومظهر له انتهى ه

وهذا نص فى ننى الحلول ومنشأ غلط المحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلامهؤلاء السادة نفعنا الله تعالى بهم على وجهه ، وعدم التمييز بين الحلول والتجلى ولم يعلموا أن كون الشيء بجلى لشيء ليس كونه محلا له،فان الظاهر فى المرآة خارج عن المرآة بذاته قطعاً بخلاف الحال، فى مجل فانه حاصل فيه فالظهور غير الحلول ،

فان الظهور في المظاهر للو اسع القدوس يجامع التنزيه بخلاف الحلول، نعموقع في كلامهم التعبير بالحله ل ومرادهم به الظهور ، ومن ذلك قوله :

ياقبلتي قابليني بالسجود فقد رأيت شخصاً لشخص في قد سجدا لاهو ته حل ناسوتي فقد سني إني عجبت لمثلي كيف ماعبدا

وكان الأولى بحسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك ولـكن للقوم أحوال ومقامات لاتصل اليها أفهامنا ، ولعل عذرهم واضح عند المنصفين، إذا علمت ذلك وتحققت اختلاف النصارى في عقائدهم ، فأعلم أنه سبحانه إنما حكى في بعض الآيات قول بعض منهم ، وفي بعض آخر قول آخرين ، وحكاية دعواهم ألوهية مريم عليها السلام كدعواهم ألوهية عيسى عليه السلام بمانطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صريحاً لـكن يلزمهم ذلك بناءاً على ماحققه الإمام الرازي رحمه الله تعالى ، والنصارياليوم ينكرونه و الله تعالى أصدق القائلين ، ويمكن أن يقال: إن مدعى ألوهيتها عليها السلام صريحاً طائفة منهم هلَّكت قديماً كالطائفة اليهودية التي تقول عزير أبن الله تعالى علىماقيل، ثم إنه سبحانه بالغ في زجر القائلين فأردف سبحانه النهبي بقوله عز من قائل: ﴿ أُنتَهُوا ْ ﴾ عن القول بالتثليث ﴿ خَيْراً لَّـكُمْ ﴾ قد مرالـكلامفأوجه انتصابه ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ لِللَّهِ وَاحْدٌ ﴾ أى بالذات منزه عن التعدد بوجه من الوجوه ﴿ سُبِحُنَّهُ أَن يَـكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ أي أسبحه تسبيحاً عن ، أو منأن يكون له ولد، أوسبحوه عن ، أو من ذلك لاَّن الولد يشابه الآب ويكوَّن مثلهوالله تعالى منزه عن التشبيه والمثل ، وأيضاً الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أبيه إذا عدمولذا كان التناسل والله تعالى باق لا يتطرق ساحته العلية فناء فلا يحتاج إلى ولد ولاحكمة تقتضيه ، وقد علمت ماأوقع النصاري في اعتقادهم أن عيسيعليه السلام ابن الله تعالى ه ومن الاتفاقاتالغريبة مانقله مولانا راغب باشا رحمالله تعالى ملخصاً من تعريفات أبي البقاء قال: قال الإمام العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيرى نور اللهتعالى ضريحه ؛ إن بعضالنصارى انتصر لدينهوانتزع من البسملةالشريفةدليلاعلىتقويةاعتقادمفالمسيحعليه السلام وصحة يقينه به فقلب حروفها . ونــكر معروفها . وفرق مألوفها . وقدّم فيها وأخر . وفـكر وقدّر . فقتل كيفقدّر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر ، فقال: قد انتظممنالبسملةالمسيحابن الله المحرر، فقلتله : حيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكما وحزت منهاأحكاماً وحكما فلتنصرن البسملة منا الاخيار على الاشرار ، ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار إذ قد قالت لك البسملة بلسان حالها : إنما الله رب المسيح راحم النحر لامم لها المسيح رب ، مابرح الله راحم المسلمين،سل ابن مريم أحل له الحرام، لا المسيح ابن الله المحرر ، لا مرحم للثام أبناء السحرة رحم حرّ مسلم أناب إلى الله ، لله نبي مسلم حرم الراح, ربح رأس مال كلمة الا يمان ، فان قلت : إنه عليه السلام رسول صدقتك ، وقالت : إيل أرسل الرحمة بلحم ، وإيل من أسماء الله تعالى بلسان كتبهم وترجمة بلحم ببيت لحم ، وهو المـكازالذي ولد فيه عيسي عليه السلام إلى غير ذلك بما يدل على إبطال مذهب النصاري ، ثم انظر إلى البسملة قد تخبر أن من ورا. حلها خيولا وليوثا، ومن دون طلها سيولا وغيوثا، ولا تحسبني استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على منوالها وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتك بما يغنيك فيهتك ويسمعك مايصمك عن الإجابة فيصمتك ، فتعلم أن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها المكنون ، ألا ترى أن البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعها تةوستة وثما نين فوافق جملها إن مثل عيسى كا دم ليس ته من شريك بحساب الألف التي بعد لامى الجلالة ولاأشرك بربى أحداً ، يهدى الله لنوره من يشاء ، بإسقاط ألف الجلالة ، فقد أجابتك البسملة بما لم تحط به خبراً ، وجاءك مالم تستطع عليه صبراً انتهى ه

وقد تقدم نظير ذلك في الباقى بعد إسقاط المكرر من حروف المعجم في أو ائل السور حيث رتب الشيعى منه ماظنه مقويا لما هو عليه أعنى صراط على حقاً نمسكه وقابلناه بمايهته مرتباً من هذا الحروف أيضاً فتذكر، وقرأ الحسن ( إن يكون ) بكسر الهمزة ورفع النون أي سبحانه ما يكون له ولد على أن السكلام جملتان

﴿ لَهُ مَافَى السَّمَوَاتَ وَمَافَى ٱلْأَرْضَ ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه، وبيان ذلك أنه سبحانه مالك لجميع الموجودات علويها وسفليها لايخرج من ملكوته شيء منها ، ولوكان له ولد لكان مثله فى المالكية فلا يكون مالكا لجميعها ، وقوله تعالى : ﴿ وَكُفَّى باللّهَ وَكِيلًا ١٧١ ﴾ إشارة إلى دليل آخر لأن الوكيل بمعنى الحافظ فاذا استقل سبحانه و تعالى فى الحفظ لم يحتج إلى الولد فان الولد يعين أباه فى حياته و يقوم مقامه بعد وفاته والله تعالى منزه عن كل هذا فلا يتصور له ولد عقلا و يكون افتراؤه حقا وجهلا .

﴿ لَنْ يَسْتَنكَ فَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ استثناف مقرر لما سبق من التنزيه، وروى أن وفد نجران قالوا لنبينا على : «يا محمد لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام ، قال: وأى شئ أقول فيه؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله فنزلت » والاستنكاف استفعال من النكف ، وأصله \_ كما قال الراغب \_ من نكفت الشيء نحيته وأصله تنحية الدمع عن الخد بالاصبع ، وقالوا : بحر لاينكف أى لاينزح ، ومنه قوله :

فبانوا ولولا ما تذكر منهم من الخلف لم (ينكف )لعينيك مدمع

وقيل ؛ النكف قول السوم، ويقال ؛ ماعليه في هذا الأمر نبكف ولاوكف، واستفعل فيه للسلبقاله المبرد، وفي الاساس استنبكف ونبكف امتنع وانقبض أنفا وحمية ه

وقال الزجاج: الاستنكاف تـكبر في تركه أنفة وليس في الاستـكبار ذلك، والمعنى لن يأنف ولن يمتنع، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح ﴿ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِللهَ ﴾ أى عن، أو من أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً على عبادته تعالى وطاعته حسبا هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف، وقد أشار القاضى عياض إلى شرف العبودية بقوله:

وَمَمَا زَادَنَى عِجِبًا وَتَهِمَا وَكَدَتُ بِأَخْمُصَى أَطَأُ الثريا دُخُولَى تَحْتَقُولُكُ؛ ياعبادى وجعلك خير خلقك لي نبيا

والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك مع أن شأنه عليه السلام المباهاة به كا تدل عليه أحو اله و تفصح عنه أقو اله لوقوعه فى موضع الجو اب عما قاله الكفرة كاعلمت آنفا . وهو السر فى جعل المستنكف منه كونه عليه السلام عبداً له تعالى دون أن يقال: عن عبادة الله تعالى ونحو ذلك مع إفادته \_ كا قيل \_ فائدة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية لاستمر ار هذا الوصف و استنباعه وصف العبادة فعدم الاستنكاف عنه مستلزم لعدم استنكاف ذلك بخلاف وصف العبادة فانها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام يكنى في اتصاف موصوفها بها تحققها مرة ، فعدم الاستنكاف عنه الا يستلزم عنها عدم الاستنكاف عن دوامها ،

ومما يدل على عبوديته عليه السلام من كتب النصارى أن قولس قال في رسالته الثانية : انظروا إلى هذا الرسول رئيس أحبارنا يسوع المؤتمن من عند من خلقه مثل موسى عليه السلام في جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى عليه السلام، وقال مرقس في إنجيله وقال يسوع : إن نفسى حزينة حتى الموت ، ثم خرعلى وجهه يصلى لله تعالى ، وقال الأب كل شيء بقدرتك أخر عنى هذا الكاس لكن فاتريد لا فاأريد ، ثم خرعلى وجهه يصلى لله تعالى ، ووجه الدلالة فى ذلك ظاهر إذ هو سائل والله تعالى مسئول ، وهو مصل والله تعالى مصلى له ، وأى عبودية تزيد على ذلك، ونصوص الاناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام فى غير ماموضع ، ولله تعالى در أبى الفضل حيث يقول فيه :

هو عبد مقرب ونبى ورسول قد خصه مولاه طهر الله ذاته وحباه ثم أناه وحيه وهداه وبكن خلقه بدا كلمة الله إلى مريم البتول براه هكذا شأن ربه خالق الخلصق بكن خلقهم فنعمالاله والأناجيل شاهدات وعنه إنما الله ربه لاسواه كان لله خاشعا مستكيناً راغباً راهباً يرجى دضاه ليس يحياوليس يخلق إلا أن دعاه وقد أجاب دعاه إنما فاعل الجميع هو الله ولكن على يديه قضاه

و يكنى في إثبات عبو ديته عليه السلام ما أشار الله تعالى اليه بقوله : ( ما المسيح ابن مريم إلارسول قدخلت من قبله الرسلو أمه صديقة كاناياً كلان الطعام)و في التعبير بالمسيح ما يشعر بالعبودية أيضا ﴿ وَلَا الْمُلَدَ بِكُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ عطف على المسيح كاهو الظاهر أي لا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونو اعبيداً لله تعالى ، وقيل: إنه عطف على الضمير المستتر في ( يكون ) أو ( عبداً ) لأنه صفة وليس بشئ ، وتقدير متعلقالفعل لازم على ماذهب اليه الأكثرون ، وقيل : أريد - بالملائكة ـ كلو احدمنهم فلاحاجة إلى التقدير ، وزعم بعضهم أنه من عطف الجمل والتزم تقدير الفعل وهو كاترى ۽ واحتج بالآية القاضى أبو بكر . والحليمي . والمعتزلة على أن الملائكة أفضل من الانبياءعليهم الصلاة والسلام لأن الذي يقتضيه السياق . وقواعد المعاني . وكلام العرب الترقي من الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لايستنكف المسيح ولا من هو فوقه ، كما يقال : لن يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان دون العكس ، وأجيب بأن سوق الآية وإن كان رداً على النصارى لـكنه أدمج فيه الرد على عبدة الملائكة المشاركين لهم في رفع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة المعبودية ، وادعاء انتسابهم إلى الله تعالى بماهو من شوائب الألوهية ، وخص ( المقربون ) لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم ، ورد هذا الجواب بأن هذا لاينني فوقية الثانى كما هو مقتضى علم المعانى؛ قيل: ولا ورود له لأنه يعلم من التقرير دفعه لأن المقصود بالذات أمر المسيح فلذا قدم ، ولو سلم أنه لاينفي الفوقية فهو لايثبتها كما إذا قلت ؛ مافعل هذا زيد. ولا عمرو، وهو يكني لدفع حجة الخصم، وأماكون السباق والسياق يخالفه فليس بشيء لأن الجيب قال: إنه إدماج، واستطراد، وأجيب أيضاً على تقدير تسليم اختصاص الرد بالنصارى بأن الملادُ. كمَّة المقربون صيغة جمع تتناول مجموع الملائدكة ، فهذا العطف بقتضي كون مجموع الملائدكة أفضل من المسيح ، ولا يلزم أن يكون

ظ واحد منهم أفضل من المسيح ، قال فى الانتصاف ؛ وفيه نظر لأن مورده إذا بى على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال : يلزمه الفول بأنه أفضل من السكل كما أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان أفضل من كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أفضل من كلهم ، ولم يفرق بين التفضيل على التفضيل على الجملة أحد بمن صنف فى هذا المعنى \*

وقد كان طار عن بعض الائمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلين ، ودعوى أنه لايلزم منه على التفضيل تفضيل على الجملة ، ولم يثبت عنه هذا القول ، ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف ، وهو أن التفضيل المراد جل أمارا ته رفع درجة الأفضل في الجنة ، والاحاديث متظافرة بذلك ، وحين تذلا يخلو إما أن تر تفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق أنه أفضل من كل واحد منهم ، أو لا ترتفع درجة احد منهم عليه لاسبيل إلى الأول لأنه يلزم منه رفع المفضول على الفاضل في تعين التاني ، وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع ضرورة فيلزم ثبوت

أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعا انتهى .

قلت : فَمَا شَاعَ مَن الْحَلَافَ بِينِ الْحَنْفِيةَ . والشَّافعية في أن النبي صَلَّى الله تعالى عليه وسلم هل هوأفضل من المجوع كما أنه أفضل من الجميع أم أنه أفضل من الجميع فقط دون المجموع ليس فى محله على هذا فتدبر، وقيل فى الجواب إن غاية ماتدل عليه الآية تفضيل المقربين من الملائكة وهما لكروبيون الذين حول العرش، أومن هم أعلى رتبة منهم من الملائـكة على المسيح من الآنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وذلك لايستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا وفيه النزاع؛ وردّ بأن المدعى أن في مثل هذا الـكلام مقتضى قو اعد المعانى الترقى من الادنى إلى الأعلى دونالعكس أوالتسوية ، وقد علم أنَّ الحـكم في الجمع المحلى بألَّ على الآحاد وأن المدَّعي ليس إلادلالة الكلام على أن الملك المقرب أفضل من عيسي عليه السلام، وهذا كاف في إبطال القول بأن خواص البشر أفضل من خواص الملك،وزعم بعضهم أن عطف الملائكة على المسيح بالواو لايقتضى ترتيبا،وما يوردمن الامثلة لـكون الثاني أعلى مرتبة من الاول معارض بأمثلة لانقتضي ذلك كـقول القائل : ماأعانني علىهذا الامرزيد.ولاعمرو،وكقولك: لاتؤذ مسلماولاذميا بل لوعكست في هذا المثال وجعلت الأعلى ثانيا لخرجت عن حد الـكلام وقانون البلاغة ـ كاقال في الانتصاف\_ ثم قال فيه: و لـكن الحق أولى من المراد و ليس بين المثالين تعارض ، ونحن نمهد تمهيداً برفع اللبس . ويكـشف الغطاء ، فنقول: النكتة في الترتيب فيالمثالين الموهوم تعارضهها واحدة وهي توجب في مواضع تقديم الاعلى وفي مواضع تأخيره،وتلك النكتة أن مقتضىالبلاغة التنائىءن التكرار والسلامةعن النزول فاذا اعتمدت ذلك فهمآ أدى إلىأن يكون آخر كلامك نزولا بالنسبة إلى أوله ، أو يكون الآخر مندرجاً في الاول قد أفاده ، وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً منالادني إلى الأعلى ، واستثنافا لفائدة لم يشتمل عليها الاول،مثاله الآية المذكورة فانك لوذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائدكة وأعلى رتبة لـكان ذكر الملائدكة بعده كالمستغنى عنه لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً غير مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن مادونه فى الفضيلة أولى أن لا يستنكفَ عن كونه عبداً لله تعالى وهم الملائـكةعلى هذا التقدير ، فلم يتجدد إذن بقوله تعالى : ﴿ وَلَا الملائـكة المقربون ) إلا ماسلف أول الـكلام ، وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلىالملائكة فـكأنك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن المفضول لايستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لايستنكف عن ذلك، وليس

يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل ، فالحاجة داعبة إلى ذكر الملائكة إذ لم يستلزم الأول الآخر ، فصار الكلامعلى هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدها ، ومتىكان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز لانه الغاية في البلاغة م

وبهذه النكتة يجب أن تقول: لاتؤذ مسلماً . ولاذمياً ، فتؤخر الادنى على عكس الترتيب في الآية لانك إذا نهيته عنأذي المسلمفقد يقال ذاك من خواصه احتراما لدين الاسلام ، فلا يلزم من ذلك نهيه عن أذي الـكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية ، فاذا قلت : ولاذمياً فقد جددت فائدة لم تكن في الأول و ترقيت من النهي عن بعض أنواع الآذي إلى النهي عن أكثر منه ، ولورتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت : لاتؤذ ذمياً فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل فى النهى إذ يساوى الذمَّ فىسبب الالتزام وهو الإنسانية مثلا ، ويمتاز عنه بسبب هو أجلُّ وأعظم وهو الاسلام ، فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم ، فإن قلت : ولامسلماً لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ماأعلمته أولا ، فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأخيره ، ولايميز لك ذلك إلا السياق،وما أشك أن سياق الآية يقتضي تقديم الادنى وتأخير الاعلى ، ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ) استغناءاً عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقديم الادنى ، ولم يلق ببلاغة المكتاب العزيز أن يريد نهياً عرب أعلى من التأفيف والانتهار لانه مستغنى عنه ، وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواها ، ولما اقتضى الانصاف تسليم اقتضاء الآية لتفضيل الملائكة ، وكان القول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقادا لاكثر أهل السُّنة . والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف ، وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش وسعة التمكن و الاقتداره وهذا النوعمنالفضيلة هو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الردّ على النصارى فى اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام، ستندين إلى كونه أحيا الموتى . وأبرأ الاكه . والابرص ، وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة ، فناسب ذلك أن يقال : هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لايستنكف عن عبادة الله تعالى بل من هو أكثر خوارقاوأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين منجملتهم جبريل عليه السلام، وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له أن اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا الاعتبار ، ولا خلاف في أنهم أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثر ، وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والـكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء ، وليس في الآية عليه دليل ، وقد يقال : لماكان أكثر مالبس على النصاري في ألوهية عيسي عليه السلام كونه موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود من غيرأبلايستنكف منعبادةالله تعالى ولا الملائكة الموجودون منغيرأب ولاأم ، فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى عليه السلام ، ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى با دم عليهماالسلام ، فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب إذ عيسى مخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام وآدم عليه السلام من غير أب ولاأم ، ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب ثم قالله كن فيكون ) ومدار هذا البحث على النكتة التي أشير اليها ، فتي استقام اشتمال المذكور ثانياً على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأى طريق كان من تفضيل أوغيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية انتهى. و بالجلة المسألة سمعية ، و تفصيل الادلة والمذاهب فيها حشو البكتب البكلامية، والقطع فيها منوط بالنص الذي لايحتمل تأويلاووجوده عسر •

وقد ذكر الآمدى فى أبكار الآفكار بعد بسط كلام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لاحظ القطع فيهانهيا وإثباتا، ومدارها على الادلة السمعية دون الادلة العقلية ، وقال أفضل المعاصرين صالح أفندى الموصلى تغمده الله تعالى برحمته فى تعليقاته على البيضاوى : الأولى عندى التوقف فى هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لا قاطع بدل على الحم فيها وليس معرفة ذلك ما كلفنا به، والباب ذو خطر لا ينبغى المجاذفة فيه، فالوقف أسلم والله تعالى أعلم ﴿ وَمَن يَسْتَنكفْ عَنْ عَبَاذَته ﴾ أى طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى وإنما جعل المستنكف عنه ههنا عبادته تعالى لا ماسبق - كما قال شيخ الاسلام - لتعليق الوعيد بالوصف الظاهر الثبوت المحكرة فان عدم طاعتهم له تعالى بمن لاسبيل لهم إلى إنسكار اتصافهم به ، وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك كان منهم بطريق إنسكاركون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف عن طاعة الله لا نهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لاأمر له صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله عليه إذ لاأمر له صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لاأمر له صلى الله تعالى عليه وسلم سوى أمره عزوجل (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ه

وقيل: التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة ﴿ وَيَسْتَكُبر ﴾ أى عن ذلك ، وأصل الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك وإنماعبر عنه بما يدل على الطلب للايذان بأن ما آله محض الطلب بدون حصول المطلوب ، ونظير ذلك على ماقيل: قوله تعالى: (يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) ، والاستكبار على ماأشار اليه الزجاج وتقدم دون الاستنكاف ، وجاء فى الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: يارسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » ه

وللناس فى تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووى فى شرح مسلم ، منها أن المراد بالكبر المانع من دخول الجنة هو التكبر على الايمان ، واختاره مولانا أفضل المعاصرين ، ثم قال: وعليه فالمنفى أصل الدخول فى والظاهر المتبادر، وتسكير المكبر للنوعية ، والمعرف فى آخر الحديث هو جنس الكبر لاهذا النوع بخصوصه وإن كان الغالب فى إعادة النكرة معرفة إرادة عين الأول، وإنما خص صلى الله تعالى عليه وسلم حكم ذلك النوع بالبيان ليكون أبلغ فى الزجر عن الكبر فان جنسا يبلغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة، هذا المبلغ أعنى الشقاء المؤبد جدير بأن يحترز عنه غاية الاحتراز، ثم عرف صلى الله تعالى عليه وسلم الكبر عا عرفه لئلا يتوهم انحصار الكبر المذموم فى النوع المذكور ه

و بهذا التقرير اندفع استبعاد النووى رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد فى سياق الزجر عن الكبر المعروف وهو إنكار الحق واحتقار الناس ، فحمل الكبر علىذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام ووجه اندفاعه غير خنى على ذوى الأفهام انتهى ، والظاهر أن مافى الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوى فرقسي حشر هُم إليه جَميعاً ﴾ أى المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة (م 7 - ج ٣ - تفسير روح المعانى)

المقربين عليهم السلام ، وقد ترك ذكر أحد الفريقين فى المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء حشر أحدها لحشرالآخر ضرورة عموم الحشر للخلائق أجمعين كما ترك ذكر أحد الفريقين فى التفصيل عند قوله تعالى ؛ (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) مع عموم الخطاب لهما ثقة بمثل ذلك فلا يقال التفصيل غير مطابق للمفصل لانه اشتمل على الفريقين والمفصل على فريق واحد ، وقيل فى توجيه المطابقة : إن المقصود من الحشر المجازاة ويكون قوله تعالى ؛ ﴿ فَأَمّا الَّذينَ ءَامَنُوا وَعَمَاوا الصَّلحات فَيُوفِيهم أُجُورَهُم ﴾ المخ تفصيلا للجزاء كا نه قيل : ومن يستنكف عن عبادته فسيعذب بالحسرة إذار أى أجور العاملين و بما يصيبه من عذاب الله تعالى ، فالضمير راجع إلى المستنكفين المستكبرين لاغير وقد روعى لفظ من ومعناها \*

و تعقب العلامة التفتاز آنى ذلك بأنه غير مستقيم لآن دخول (أما) على الفريقين لاعلى قسمى الجراء، وأورد هذا الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لابوصف عدم الاستنكاف المناسب لماقبله وما بعده للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه من الثمرات ، ومعنى توفيتهم أجورهم إيتاؤهم إياها من غير أن ينقص منها شيئا أصلا ، وقرى (فسيحشره) بكسر الشين وهي لغة ، وقرى - فسنحشره \_ بنون العظمة ، وفيه التفات ﴿ وَيَزِيدُهُمِّ مِن فَضْله ﴾ بتضعيف أجورهم أضعافا مضاعفة و بإعطائهم ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ه

وأخرج ابن المنفر . وابن أبى حاتم . والطبرانى . وابن مردويه . وأبو نعيم فى الحلية . والاسماعيلى فى معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، أن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قال . يو فيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار بمن صنع اليهم المعروف فى الدنيا ، ﴿ وَأَمّا اللَّذِينَ اسْتَكَفُوا ﴾ عن عبادة الله تعالى ﴿ وَاسْتَكْبَرُوا ﴾ عنها ﴿ فَيعُذَبِّهُم ﴾ بسببذلك ﴿ عَذَاباً اللَّهِما ﴾ لايحيط به الوصف ﴿ وَلاَ يَحدُونَ لَهُمُ مِّن دُونَ اللَّهَ وَلياً ﴾ يلى أمورهم ويدبرومصالحهم ﴿ وَلاَ نَصيراً ١٧٢ ﴾ لايحيط به الوصف ﴿ وَلاَ يَحدُهم من عذابه سبحانه ﴿ يَلَ أَيّا النَّاسُ ﴾ خطاب لكافة المكلفين إثر بيان بطلان ينصرهم من بأسه تعالى وينجيهم من عذابه سبحانه ﴿ يَلَ أَيّا النَّاسُ ﴾ خطاب لكافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزامهم بما تخرّ له صم الجبال ، وفيه تنبيه لهم على أن الحجة قد ممتنا عنه بيق بعد ذلك علة لمتعلل و لا عذر لمعتذر ﴿ قُد َجاءً كم ﴾ أناكم وصل اليكم ﴿ بُرهَانُ مّن رَّ بُكُم ﴾ أى حجة قاطعة ، والمراد مها المعجزات على ماقيل ه

وأخرج ابن عساكر عن سفيان الثورى عن أبيه عن رجل لا يحفظ اسمه إن المراد بالبرهان هو الذي وَلَيْكُونُ وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها وعبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لما معه من المعجزات التى تشهد بصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل المراد بذلك دين الحق الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والننوين للتفخيم و من لا بتداء الغاية بجازاً وهي متعلقة بجاء أو بمحذوف وقع صفة مشرفة لبرهان مؤكدة ما أفاده التنوين ، وجوز أن تكون تبعيضية بحذف المضاف أى كائن من براهين ربكم ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإفاصة إلى ضمير المخاطبين لاظهار اللطف بهم والايذان بأن مجىء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ه الربوبية مع الإفاصة إلى ضمير المخاطبين لاظهار اللطف بهم والايذان بأن مجىء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ه ومبالغة فى الأعذار ﴿ وَأُزَنْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ بواسطة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفى عدم ذكر الواسطة إظهار لـكمال اللطف بهم ومبالغة فى الأعذار ﴿ وَرُورًا مُبِينًا عمل الله تعالى عليه والم ، وفى عدم ذكر الواسطة إظهار لـكمال اللطف بهم السابقة الدالة على نبوته ميني بعيد غاية البعد ، وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضا فقد سلك السابقة الدالة على نبوته ميني بعيد غاية البعد ، وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضا فقد سلك

به مسلك العطف المبنى على تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية ، وإطلاق البرهان عليه لأنه أقوى دليل على صدق من جاء به ، وإطلاق النور المبين لأنه بئين بنفسه مستغن فى ثبوت حقيته و كونه من الله تعالى باعجازه غير محتاج إلى غيره ، مبين لغيره من حقية الحق و بطلان الباطل ، مهدى للخاق بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وعبر عن ملابسته للمخاطبين تارة بالمجىء المسند اليه المذي عن كال قوته فى البرهانية كأنه يجىء بنفسه فيثبت ما ثبت من غير أن يجىء به أحد، ويجىء على شبه الكفرة بالإبطال والأخرى بالانزال الموقع عليه الملائم لحيثية كونه نوراً توفيراً له باعتبار كل واحد من عنوانيه حظه اللائق به وإسناد إنزاله اليه تعالى بطريق الالتفات لـ كال تشريفه -قاله مولا باشيخ الاسلام - والأمر على غير ذلك التقدير وإسناد إنزاله اليه تعالى بطريق الالتفات لـ كال تشريفه -قاله مولا باشيخ الاسلام - والأمر على غير ذلك التقدير هين «واعتمه وأبه » أى عصموا به سبحانه أنفسهم عمل يرديها من زيغ الشيطان وغيره ه

وأخرج ابن جرير. وغيره عن ابن جريج أن الضمير راجع إلى القرآن أعنى النور المبين، وهو خلاف الظاهر فَسَيْدُ خُلُهُمْ فَرَحْمَة مَّنَهُ ﴾ أى ثواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه سبحانه لاقضاءاً لحق واجب، وعن ابن عباس رضى الله تعلى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة فعلى الأول التجوز فى كلمة (فى) لتشبيه عموم الثواب وشموله بعموم الظرف، وعلى الثانى التجوز فى المجرور دون الجار قاله الشهاب والبحث فى ذلك شهر و (منه) متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة لرحمة ﴿ وَفَصْل ﴾ أى إحسان لا يقادر قدره زائد على ذلك ، و وَيُهْديهمْ إلَيْه ﴾ أى إلى الله عز وجل والمراد فى المشهور إلى عبادته سبحانه ، وقيل: الضمير عائد على جميع ما قبله باعتبار أنه موعود، وقيل: على الفضل ﴿ صَرَاطاً مُّستَقياً ٥٧١ ﴾ هو الاسلام والطاعة فى الدنيا، وطريق الجنة فى الاخرى ، و تقديم ذكر الوعد بالادخال فى الرحمة الثواب أو الجنة على الوعد بهذه الهداية للمسارعة إلى التبشير بما هو المقصد الاصلى \*

وفى وجه انتصاب (صراطاً) أقوال، فقيل به إنه مفعول ثان لفعل مقدر أى يعرفهم (صراطاً)، وقيل: إنه مفعول ثان ليهديهم باعتبار تضمينه معنى يعرفهم، وقيل: مفعول ثان له بناءاً على أن الهداية تتعدى إلى مفعولين حقيقة ه

ومن الناس من جعل (اليه) متعلقا بمقدر أى مقربين اليه ، أو مقربا إياهم اليه على أنه حال من الفاعل أو المفعول ، ومنهم من جعله حالا من (صراطاً) ثم قال : ايس لقولنا : (يهديهم) طريق الاسلام إلى عبادته كبير معنى ، فالأوجه أن يجعل (صراطاً) بدلا من (اليه) و تعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا : (يهديهم) طريق الاسلام موصلا إلى عبادته معناه واضح ، ولا وجه لكون (صراطاً) بدلا من الجار والمجرور فافهم فريق الاسلام موصلا إلى عبادته معناه واضح ، ولا وجه لكون (صراطاً) بدلا من الجار والمجرور فافهم في يَسْتَفْتُونَكُ الله عبالله عباد المتعنى عن ذكره لوروده فى قوله تعالى : ﴿ قُل الله يُفْتِيكُمْ فَى الدُكَلَلة عباله والمعالم المورة ، والآية نزلت فى جابر بن عبد الله في أخرجه عنه ابن أبى حاتم ، وغيره \*

وأخرج الشيخان . وخلق كثير عنه قال : « دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنامريض لاأعقل فتوضأ ثم صب على فعقلت ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فـكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض » وهي آخر آية نزلت ، فقدأخرجالشيخان . وغيرهما عن البرا. قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء، والمراد من الآيات المتعلقة بالأحكام - كما نص على ذلك المحققون ، وسيأتى تحقيق ذلك إنشاءالله تعالى ـ و تسمى آيةالصيف، أخرج مالك . ومسلم عنعمر رضى الله تعالى عنه قال : « ماسألت الذي عَلَيْنَا عَن شَيَّ أَكْثَر مما سألته عن الـكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري ، وقال : يكفيك آية الصيف التي في آخرسورةالنسا. » ﴿ إِن أُمْرُواْ مَلَكَ ﴾ استثناف مبينالفتيا ، وارتفع ( امرؤ ) بفعل يفسرهالمذكور على المشهور ، وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ ﴾ صفة له ولا يضرالفصل بالمفسر لانه تأكيد ، وقيل : حال منه، واعترض بأنه نـكرة ، ومجئ الحالمنها خلاف الظاهر إذ المتبادر فى الجمل الواقعة بعد النـكرات أنها صفات ، وقال الحلمي: يصح كونه حالاً منه ؛ و( هلك ) صفة له ، وجعله أبو البقاء حالاً من الضمير المستكن في( هلك)، وقيل عليه : إن المفسر غيرمقصود حتى ادعى بعضهمأنه لاضمير فيه لأنه تفسير لمجرد الفعل بلا ضمير ، وإن رة بقوله تعالى : ( قل لو أنتم تملكون ) ، وقال أبوحيان ؛ الذي يقتضيه النظم أنذلك متنع ، وذلك لأن المسند اليه في الحقيقة إنما هوالاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له ، أما الضمير فانه في جملة مفسرة لاموضع لها من الاعراب فصارت كالمؤكدة لماسبق ، و إذا دار الاتباع والتقييد بين مؤكد ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى ، و وافقه الحابي ، وقال السفاقسى : الاظهرأنهذامر جعرلاموجب، والمراد من ـ الولد ـ على مااختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأن الاخت و إن ورثت مع البنت ـ عند غير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . والإمامية ـ لـكنها لاترث النصف بطريق الفرضية ، وتعقبه بعضالمحققين مختاراً العموم بأنه تخصيصمن غير مخصص ، والتعليل بأن الابن يسقط الآخت دونالبنت ليس بسديدلان الحكم تعيين النصف، وهذا ثابت عند عدم الابن. والبنت غير ثابت عند وجود أحدهما ، أما الابن فلا نه يسقط الاخت ، وأما البنت فلا نها تصيرها عصبة فلا يتمين لها فرض ، نعم يكون نصيبها معبنت واحدةالنصف بحكم العصوبة لاالفرضية فلاحاجة إلى تفسير الولد بالابن لامنطوقا ولامفهوما ي وأيضاً الـكلام فىالـكلالة ـ وهومن لا يكون له ولد أصلا - وكذا مالا يكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم ذكر الولد ثقة بظهور الأمر والولدمشترك معنوىفى سياق النني فيمم ، فلا بد للتخصيص من مخصص وأنى به؟ فليفهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ أُخْتُ ﴾ عطف على ليس له ولد ، ويحتمل الحالية،والمراد بالاخت الاخت من الأبوين والآب لأن الأخت من الام فرضها السدس ، وقد مربيانه في صدر السورة الـكريمة ه ﴿ فَلَهَا نَصْفُ مَاتَرَكَ ﴾ أى بالفرضوالباقىللمصبة ، أو لها بالردّ إن لم يكن له عصبة ، والفاء واقعة فى جواب الشرط ﴿ وَهُوَ ﴾ أى المرء المفروض ﴿ يَرْثُهَا ۖ ﴾ أى أخته المفروضة إن فرض هلا كها مع بقائه ، والجملة مستأنفة لاموضع لها من الاعراب؛ وقد سدت - كما قال أبو البقاء \_ مُسدّ جو اب الشرط في قوله تعالى : ﴿ إِن لَّمْ يَكُن لَمَّاوَلَهُ ﴾ ذكراً كانأو أنثى،فالمرادبارثه لها إحرازجميع مالها إذهو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لاإرثه لها في الجملة فانه يتحقق مع وجود بنتها، والآية كالم تدل على سقوط الاخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به ، وقددلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب إذ صحعنه صلى الله تعالى عليه وسلم وألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فلا ُولى، عصبة ذكر ﴾ ولاريب في أن الاب أولى من الاخ وليس ماذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة ﴿ فَأَنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنُ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانَ مَـَّاتَرَكَ ﴾ عطف على الشرطية الاولى، والضمير لمن يرث بالآخوة،و تثنيته محمولة على المعنى وحكم مافوقالاثنتين كحِكمهما ، واستشكل الإخبار عن ضمير التثنية بالاثنتين لأن الحبر لابد أن يفيد غير مايفيده المبتدا ، ولهذالايصح سيد الجارية مالكها ،وضمير التثنية دال على الاثنينية فلا يغيد الإخبار عنه بماذكر شيئا ، وأجيب عن ذلك أن الاثنينية تدل على مجرد التعدد من غير تقييد بكبر . أو صغر . أو غير ذلك من الاوصاف فكا"نه قيل : إنهما يستحقان ماذكر بمجرد التعدد من غير اعتبار أمرآخر وهذا مفيد ، وإليه ذهبالاخفش ، ورد بأن ضميرالتثنية يدلعلىذلك أيضاً فعاد الاشكال ، وروى مكى عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معنى من يرث،وأن الاصل والتقدير إن كانمن يرثبالاخوة اثنين ، وإن كان من يرث ذكوراً وإناثا فيما يأتى ؛ وإيما قيل:(كانتا )و(كانوا ) لمطابقة الخبر كاقيل:منكانت أمك ، ورد بأنه غير صحيح وليس نظير المثال ، لانه صرح فيه بمن وله لفظ ومعنى ، فمنأنثراعي المعنىوهو الآم ولم يؤنث لمراعاة الجنبر ، ومدلول الحبر فيه مخالف لمدَّلول الاسم بخلاف مانحن فيه فان مدلو لهما و احد . وذكرأبو حيان لتخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير (كانتا) لايعود على الاختين بل على الوارثين، وثم صفة محذوفة لاثنتين،والصفة مع الموصوف هو الخبر ، والتقدير (فان كانتا) أى الوارثتان (اثنتين)من الاخوات فيفيد إذ ذاك الخبر مالايفيده الاسم ، وحذف الصفة لفهم المعنى جائز ، والثاني أن يكون الضمير عائداً على الاختين عاذكروا ـ و يكون خبر (كان)محذوفا لدلالة المعنى عليه و إن كانحذفه قليلا، و يكون (اثنتين) حالا مؤكدة ، والتقدير فان كانتا أي الاختان له أي للمر. الهالك ، ويدل على حذف له ( وله أخت ) • ﴿ وَ إِنْ كَانُواْ إِخْوَةً رَّجَالًا وَنَسَاءَفَلَلَّا كُر مثلُ حَظَّ ٱلْأَتَّكِينَ ﴾ أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر بقرينة (رجالاونساءاً) الواقع بدلا،وقيل: فيه اكتفاء ﴿ يُبِّينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التي من جملتها حكمها ، وإلى هذا ذهب أبو مسلم ﴿ أَن تَصَلُّواْ ﴾ أى كراهة أن تضلوا في ذلك وهو رأى البصريين وبه صرح المبرد.

وذهب السكسائي والفراه وغيرها من الكوفيين إلى تقدير اللامولافي طرفي (أن) أى لئلا تضلوا ، وقيل: ليس : هناك حذف ولا تقدير وإنما المنسبك مفعول (يبين) أى يبين لـكم ضلاله ، ورجح هذا بأنه من حسن الحتام والالتفات إلى أول السورة وهو (ياأيها الناس اتقوا ربكم ) فانه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ماكانوا عليه في الجاهلية ، ولما تم تفصيله قال عز وجل لهم : إنى بينت لـكم ضلالهم فاتقوني كما أمرتكم فان الشر إذا عرف احتب ، واعترض بأن المبين صريحاً هو الحق والضلال يعلم بالمقايسة ، عرف اجتنب ، والحير إذا عرف ارتكب ، واعترض بأن المبين صريحاً هو الحق والضلال يعلم بالمقايسة ، فيكان الظاهر يبين لـكم الحق إلا أن يقال : بيان الحق واضح وبيان الضلال خفي فاحتبج إلى التنبيه عليه ، وفيها أحكام وفيه تأمل، وذكر الجلال السيوطي أن حسن الحتام في هذه السورة أنها ختمت با "ية الفرائض ، وفيها أحكام

الموت الذي هو آخر أمر كل حيوهي أيضاً آخر مانزل من الاحكام ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحيالم وبماتدكم ﴿ عَلَيْمُ ١٧٦ ﴾ مبالغ في العلم فيبين لـكم مافيه مصلحتكم ومنفعتكم. هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْأَشَارَةُ فَى الْآيَاتُ ﴾ (إن الذين كَفَرُو ا) سَتَرُواماا قَتْضاه استعدادهم (وصدو ا)ومنعواغيرهم (عن) سلوك (سبيل الله) أي الطريق الموصلة اليه (قد ضلوا ضلالا بعيداً) لحرمانهم أنفسهم وغيرهم عما فيه النجاة ( إن الذين كفروا وظلموا) منعوا استعدادهم عن حقوقها من الـكمال بارتـكاب الرذائل (لم يكن الله ليغفر لهم) لبطلان استعدادهم( ولا ليهديهم طريقاً ) لجهلهم المركبواعتقادهم الفاسد(إلا طريق جهنم)وهي نيران أشواق نفوسهم الخبيثة (وكان ذلك على الله يسيراً ) لانجذابهم اليها بالطبيعة ( ياأهل الـكتاب لاتغلوا في دينكم) نهى لليهود . والنصاري عند الـكثيرين من ساداتنا ، وقد غلا الفريقان في دينهم ، أما اليهود فتعمقوا في الظواهر . ونني البوطن فحطوا عيسي عليه السلام عن درجة النبوة والتخلق بأخلاق الله تمالى ، وأما النصاري فتعمقوا في البواطن ونني الظواهر فرفعوا عيسي عليه السلام إلى درجة الألوهية (ولاتقولوا على الله إلا الحق ) بالجمع بين الظواهر و البواطن والجمع والتفصيل كما هو التوحيد المحمدي ( إنما المسيح عيسي ابن مريم رسول الله ) الداعي اليه ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) أي حقيقة منحقائقه الدالة عليه ( وروح منه) أى أمر قدسى منزه عن سائر النقائص ، وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن سبب تخصيص عيسى عليه السلام بهذا الوصف أن النافخ لهمن حيثالصورة الجبر يلية هو الحق تعالى لاغيره فـكان بذلك روحا كاملامظهرأ لاسم الله تعالى صادراً من اسم ذاتى ولم يكن صادراً من الاسماء الفرعية كغيره وماكان بينه وبين الله تعالى وسائط كما في أرواح الانبياء غيره عليهم الصلاة والسلامفانأرواحهم ـ وإن كانت منحضرة اسم الله تعالى ـ لـكمنها بتوسط تجليات كثيرة من سائر الحضرات الاسهائية فما سمى عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكلمته إلا لكونه وجد من باطن أحدية جمع الحضرة الالهـ ية ولذلك صدرت منه الأفعال الحاصة بآلله تعالى من إحياء الموتى وخلق الطير و تأثيره في الجنس العالى والجنس الدون ، وكانت دعوته عليه السلام إلى الباطن والعالم القدسي فإن الكلمة إنماهي من باطن اسم الله تعالى وهويته الغيبية ، ولذلك طهر الله تعالى جسمه منالاً قذار الطبيعية لآنه روح متجسدة في بدن مثالي وحانى إلى آخر ماذكره الإمام الشعراني في الجواهر والدرر (فا منوا بالله ورسله ) بالجمع والتفصيل ( ولاتقولوا ثلاثة ) لأن ذلك ينافى التوحيد الحقيقي ، وعيسىعليه السلام في الحقيقة فان ووجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلمه عليه السلام بعلمه سبحانه ( إنما الله إله واحد ) وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق ( سبحانه أن يكون له ولد ) أي أنزهه عن أن يكون موجود غيره متولد منه مجالس له في الوجود (له مافي السموات ومافي الارض) أي مافي سموات الارواح وأرض الاجساد لانها مظاهر أسمائه وصفاته عز شأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) فىمقامالتفصيل إذكل ماظهر فهوبمكن والممكن لاوجودله بنفسه فيكون عبدأ محتاجا ذليلا مفتقرأغير مستنكف عن ذلة العبودية ( ولا الملائكة المقربون ) الذين هم أرواح مجردةوأنوار قدسية محضة ، وأما في مقامالجمع . فلا عيسي. ولاملك ولاقرب. ولا بعد. ولا ولا . . . . ٥ (ومن يستند كمف عن عبادته) بظهور أنانييه ويستكبر بطغيانه في الظهور بصفاته (فسيحشرهم اليهجميعاً)

بظهور نور وجهه وتجليه بصفة القهر حتى يفنوا بالمكلية في عين الجمع ( فأما الذين آمنوا) الإيمان الحقيقي بمحو الصفات و للحمس الذات (وعملوا الصالحات) وراعوا تفاصيل الصفات وتجلياتها (فيوفيهم أجورهم) من جنات صفاته (ويزيدهم من فضله) بالوجود الموهب لهم بعد الفناء (وأما الذين استذكفوا) وأظهروا الانانية (واستكبروا) وطغوا فقال قائلهم: أناربكم الاعلى معرويته نفسه (فيعذبهم عذابا أليا) باحتجابهم وحرمانهم (ياأيها الناس قد جامكم برهان من ربكم) وهو التوحيد الذاتي (وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) وهو التفصيل في عين الجمع؛ فالأول إشارة إلى القرآن ، والثاني إلى الفرقان (فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) ولم يلتفتوا إلى الاغيار من حيث أنها أغيار (فسيدخلهم في رحمة منه) وهي جنات الافعال (وفضل) وهو جنات الصفات (ويهديهم اليه صراطاً مستقياً) وهو الفناء في الذات ،أو الرحمة ـ جنات الصفات ، و الفضل ـ جنات الذات ،و الهداية اليه صراطاً مستقياً ـ الاستقامة على الوحدة في تفاصيل الكثرة ، والاحجر على أرباب الذوق ،فكتاب الله تعالى بحر اطامستقياً ـ الاستقامة على الوحدة في تفاصيل الكثرة ، والاحجر على أرباب الذوق ،فكتاب الله تعالى بحر وموائد إنعامه لارب غيره ولا يرجى إلا خيره ه

## (٥ ----- سورة المائدة )

وتسمى أيضاً العقود . والمنقذة ، قال ابن الفرس ؛ لانها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب.وهي مدنية في قول ابن عباس . ومجاهد . وقتادة ، وقال أبو جعفر بن بشر .والشعبى: إنها مدنية إلا فوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم ) فانه نزل بمكة .

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظى قال: «نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع فيا بين مكة. والمدينة وهو على ناقته فانصدعت كمتفها فنزل عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك من ثقل الوحى » وأخرج غير واحد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت ؛ المائدة آخر سورة نزلت ، وأخرج أحمد . والترمذى عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة والفتح ، وقد تقدم آنها عن البراء أن نزلت ، وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب . وعطية بن قيس قالا : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب . وعطية بن قيس قالا : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها » وهو غير واف بالمقصود لمكان ، من ، هو السندل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شئ ، و ممن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبيل . والحسن رضى الله تعالى عنهما ، كما أخرج ذلك عنهما أبو داود ، وأخرح عن الشعبى أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى : والحسن رضى الله تعالى عنهما ، كما أخرج ذلك عنهما أبو داود ، وأخرح عن الشعبى أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى الله تعالى عنهما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد . وقوله سبحانه : ( فان جاءوك فاحكم بينهم الله تعلى عنهم ) وادعى بعضهم أن فها تسع آيات منسوخات ، وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى وادعى بعضهم أن فها تسع آيات منسوخات ، وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى والمورض عنهم ) وادعى بعضهم أن فها تسع آيات منسوخات ، وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى وادعى بعضهم أن فيها تسع آيات منسوخات ، وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى فيها الله والمه سبحانه و المؤرث والمها الله قال المها الله قال فيها تسع والله المها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والها والمها والمه

وعدة آيها مائة وعشرون عند الكوفيين، وثلاث وعشرون عند البصرين ، واثنان وعشرون عند غيرهم ، ووجه اعتلاقها بسورة النساء \_ على ماذكره الجلال السيوطى عليه الرحمة \_ أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمنا ، فالصريح عقود الأنكحة . وعقد الصداق . وعقد الحلف . وعقد المعاهدة والأمان ، والضمنى عقد الوصية ، والوديعة . والوكالة . والعارية ، والإجارة ، وغير ذلك الداخل فى عموم قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود فكأنه قيل : ياأيها الناس أوفوا بالعقود التى فرغ من ذكرها فى السورة التى تمت ، وإن كان فى هذه السورة أيضا عقود ، ووجه أيضا تقديم النساء وتأخير المائدة بأن أول تلك ( ياأيها الناس ) وفيها الخطاب بذلك فى مواضع وهو أشبه بتنزيل المكى ، وأول هذه ( ياأيها الذين آمنوا ) وفيها الخطاب بذلك فى مواضع وهو أشبه بتنزيل المكى ، وأول هذه ( ياأيها الذين آمنوا ) وفيها الخطاب بذلك فى مواضع وهو أشبه بخطاب المدنى ، وتقديم العام . وشبه المكى أنسب \*

تُم إِن هَاتِينَ السورَتِينَ فَى التّلازِمُ والاتّحاد نظير البقرة . وآل عمران ، فتانك اتحدا فى تقرير الأصول من الوحدانية والنبوة ونحوهما ، وهاتان فى تقرير الفروع الحـكمية •

و قد ختمت المائدة فى صفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك ، وافتتحت النساء ببدء الخلق ، وختمت المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء ، فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المنتهى ، ولهذه السورة أيضا اعتلاق بالفاتحة . والزهراوين كما لايخنى على المتأمل .

ويقال: وفي . ووفي . وأوفي بمعنى ، لكن في المزيد مبالغة ليست في الجوفا و وفي . وأوفي بمعنى ، لكن في المزيد مبالغة ليست في المجرد ، وأصل العقد الربط محكما ، ثم تجوز به عن العهد الموثق ، وفرق الطبرسي بين العقد . والعهد ، بأن العقد فيه معنى الاستيناق والشد ولا يكون إلا بين اثنين ، والعهد قد يتفرد به واحد ، واختلفوا في المراد بهذه العقود على أقوال : أحدها أن المراد به العهود التي أخذ الله تعالى عنه ما ، وثانيها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كمقد الإيمان . وعقد النكاح . وعقد البيع . ونحوذلك الله تعالى عنهما ، وثانيها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كمقد الإيمان . وعقد النكاح . وعقد البيع . ونحوذلك واليه ذهب ابن زيد . وزيد بن أسلم ، وثالثها العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤاذ رة على من ظلم ، وروى ذلك عن جاهد . والربيع . وقتادة . وغيرهم ، ورابعها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والانجيل مما يقتضي التصديق بالنبي عين التي المواد التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والانجيل ما يقتضي التصديق بالنبي عين المواد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية ، وما يعقدونه أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية ، وما يعقدونه في الطلب ندبا أو وجوبا ، ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات والمدكر وهات لانه أوفق بعموم اللفظ إذ هوجمع طل الللم . وأوفي بعموم الفائدة .

واستظهر الزمخشري كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم فى دينه من تجليل حلاله وتحريم حرامه لمافيه \_ فالكشف من براعة الاستهلال والتفصيل بعد الاجمال الكن ذكرفيه أن مختار البعض أولى لحصول الغرضين وزيادة التعميم ، وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التكاليف الدينية فى الأصول والفروع ولو لم يكن

إلا (تعاونوا على البر والتقوى) و(اعدلوا هو أقرب للتقوى) لكني، وتعقب بمالايخلوعن نظر ،

وزعم بعضهم أن فيه نرع الخف قبل الوصول إلى الماء ، وما استظهره الزمخشرى خال عنذلك والأم فيه هين، وفي القول بالعموم رغب الراغب على هو الظاهر فقد قال: العقود باعتبار المعقود ، والعاقد ثلا أضرب ، عقد بين الله تعالى وبين العبد ، وعقد بين العبد ونفسه ، وعقد بينه و بين غيره من البشر، وكل واحد باعتبار الموجب له ضربان: ضرباً وجبه العقل وهو ماركز الله تعالى معرفته في الانسان فيتوصل اليه إما ببديم العقل ، وإما بأدنى نظر دل عليه قوله تعالى : (وإذ اخذ ربك من بني آدم) الآية ، وضرباً وجبه الشرع وهو مادلنا عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك سنة أضرب وكل واحد من ذلك إما أن يلز ابتداء أو يلزم بالنزام الانسان إياه ، والثاني أربعة أضرب: فالأول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول : على أن أصوم إن عافاني الله تعالى ، والثاني مستحب الوفاء به ويجوز تركه كمن حلف على ترك فعل مباح فان له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك ، والثالث يستحب ترك الوفاء به ، والرابع واجب ترك الوفا من غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه » ، والرابع واجب ترك الوفا احدكم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه » ، والرابع واجب ترك الوفا الاية يقتضى كل عقد سوى ماكان تركه قربة أو واجبا فافهم ولاتغفل ﴿ أُحلَّتُ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْاتْمَامُ ﴾ شروح في تفصيل الاحكام التي أمر بايفائها ، وبدأ سبحانه بذلك لانه بما يتعلق بضروريات المعاش ، والهيمة والبهم الارواح مالاعقل له مطلقا ، وإلى ذلك ذهب الزجاح ، وسمى (بهيمة) لعدم تمييزة وإبهام الامر عليه ه الارواح مالاعقل له مطلقا ، وإلى ذلك ذهب الزجاح ، وسمى (بهيمة) لعدم تمييزة وإبهام الامر عليه ه

ونقل الامام الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره أن سبب تسمية البهائم بهائم ليس إلا لكون أمر كلامها وأحوالها أبهم على غالب الحلق لاأن الامر أبهم عليها ، وذكر ما يدل على عقلها وعلمها، وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى م

وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذى أربع من دواب البر والبحر ، وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب خر أى أحل لم أكل البهيمة من الآنعام ، وهى الازواج الثمانية المذكورة فى سورتها ، واعترض بأن البهيمة اسم جنس ، والأنعام نوع منه ، فإضافتها إليه كإضافة حيوان إنسان رهى مستقبحة ، وأجيب بأن إضافة العاء إلى الخاص إذا صدرت من بليغ وقصد بذكره فائدة فحسنة - كدينة بغداد - فان لفظ بغداد لما كان غير عربى لم يعهدمعناه أضيف اليه مدينة لبيان مسهاه وتوضيحه - وكشجر الأراك ـ فانه لماكان الأراك يطلق على قضبانه أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد مستهجن ، وهنا لما كان الانعام قد يختص بالإبل إذهو أصل معناه على ماقيل ، ولذا لايقال : النعم إلا لهاأضيف اليه بهيمة إشارة إلى ماقصد به ، وذكر البهيمة وأفرادها لارادة بالجنس ، وجمع الانعام ليشمل أنو اعها وألحق بها الظباء وبقر الوحش ، وقيل : هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الانعام في الاجترار وعدم الانياب ، وروى ذلك عن الكلي . والفراء ، وإضافتها إلى الانعام حينئذ لملابسة المشابه بينهما ، وجوز بعض المحققين في إضافة المشبه للمشبه به كونها بمعني اللام على جعل ملابسة المشبه اختصاصا بينهما ، أو بمعني من البيانية على جعل المشبه المشبه به ، وفائدة هذه الإضافة هنا الإشعار لمائلة لها في مناط الحركم ، وقيل : المراد بيهيمة الانعام مايخرج من بطونها من الاجنة بعد ذكاتب لكم المائلة لها في مناط الحركم ، وقيل : المراد بيهيمة الانعام مايخرج من بطونها من الاجنة بعد ذكاتب لكم المائلة لها في مناط الحركم ، وقيل : المراد بيهيمة الانعام مايخرج من بطونها من الاجنة بعد ذكاتب

وهى ميتة ، وروى ذلك عن ابن عباس . وابن عمر \_ وهو المروى عن أبى جعفر . وأبى عبد الله رضى الله تعالى عنهم \_ فيكونمفاد الآيةصريحا حل كلها ، وبه قال الشافعى ، واستدل عليه بغير ماخبر ، ويفهم منها حل الأنعام ، وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لاظهار العناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة والتشويق إلى ذكر المؤخر »

وفى الآية ردّعلى المجوس فانهم حرمواذبح الحيوانات وأكلها قالوا؛ لان ذبحها إيلام والايلام قبيح خصوصاً إيلام من بلغ فى العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع عن نفسه والقبيح لا يرضى به الاله الرحيم الحكيم ه وزعموا لعنهم الله تعالى أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من الظلمة دون النور، والتناسخية لم يجوزوا صدور الآلام منه تعالى ابتداءاً بوجه من الوجوه إلا بطريق المجازاة على ماسبق من اقتراف الجرائم، والتزموا أن البهائم مكلمة عالمة بما يحرى عليها من الآلام وأنها مجازاة على فعلها ولولا ذلك لما تصور انزجارها بالآلام عن العود

إلى الجريمة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف ه

وزعم البعضمنهمأنه مامن جنسمنالبها تم إلا وفيهم نبي مبعوث اليهم من جنسهم ، بل زعم آخرو ن أن جميع الجمادات أحيا. مكلفة وأنهامجازاة على ماتقترفه من الخير والشر ، ونسب نحواً من ذلك الإمام الشيعراني إلى السادة الصوفية ، وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإباء،ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة علىأصولهم واعتقدوا ورود الامر بذبح الحيوانات منافه تعالى زعموا أنالبهائم لاتتألم وكذلك الاطفال الذين لا يعقلون ، ولا يخفى أن ذلك مصادم للبَّديهة ولايقصر عن إنـكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم وإدراكهم ، وأجابالممتزلة بما ردّه أهل السنة ، وأجابوا بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فىخالص ملكه فلااعتراض عليه ، والتحسين ، والتقبيح العقليان قدطوى بساط الكلام فيهما فى علم الكلام، وكذا القولبالنور والظلمة ، وقال بعض المحققين ؛ لما كأن الا نسان أشرف أنواع الحيواناب وبه تمت نسخة العالم لم يقبح عقلا جعل شئ بمادونه غذاءًا له مأذونا بذبحه وإيلامه اعتناءًا بمصلحته حسيما تقتضيه الحـكمةالتي لايحلق إلى سرها طائر الافكار ، وقال بعض الناس : الآية مجملة لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها . أو عظمها . أو صوفها • أوالـكل ، وفيه نظر لأنظهور تقدير الأكل بمالايكاد ينتطح فيه كبشان ، نعمذكر ابنالسبكي.وغيرهأن قوله تعالى : ﴿ إِلَّامَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ مجمل للجهل بمعناه قبل نزول مبينه ، ويسرى الإجمال إلى ماتقدم ، ولكن ذاك ليس محلّ النزاع ، والاستثناء متصل من ( بهيمة ) بتقدير مضاف محذوف م(مايتلي) أي إلا محرم(ما يتلي عليكم) ، وعنى بالمحرم الميتة ( وما أهل لغير الله به ) إلى آخر ماذكر في الآية الثالثة من السورة ، أو من فاعل ( يتلي ) أي ( إلا مايتلي عليكم ) آية تحريمه لتكون ( ما ) عبارة عن البهيمة المحرمة لااللفظالمتلو ، وجوز اعتبار التجوز فىالا سنادمنغير تقدير وليس بالبعيد؛ وأما جعله مفرغا من الموجب في موقع الحال أي إلا كائنة على الحالات المتلوة فبعيد \_ كما قال الشهاب \_ جداً ، وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناءًا على الظاهر لأن المتلو لفظ ، والمستثنى منه ليس منجنسه؛ والاكثرون على الأول ، ومحل المستثنى النصب، وجوز الرفع على ماحقق فى النحو ﴿ غَيْرَ نُحلِّى ٱلصَّيْد ﴾ حال من الضمير فى ( لَـكم ) على ماعليه أكثر المفسرين ، و( الصيد ) يحتمل المصدر والمفعول ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ خُرُمْ ﴾ حال عما استكن في ( محل )

والحرم جمع حرام وهو المحرم، ومحصل المعنى أحلت له هذه الاشياء لا محلين الاصطياد،أو أكل الصيد في الاحرام، وفسر الزمخشرى عدم إحلال الصيد في حالة الاحرام بالامتناع عنه وهم محرمون حيث قال: كائه قيل: أحللنا لهم بعض الانعام في حالة امتناءكم عن الصيد (وأنتم حرم) لئلا يكون عليكم حرج، ولم يحمل الاحلال على اعتقاد الحل ظنامنه أن تقييد الإحلال بعدم اعتقاد الحل غير موجه، وقد يقال: إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الحل أما لوكان المراد عدم اعتقاد ناشئ من الشرع ومتر تب منه فلا لأن حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس بالاجنبي عنه كالايخني على المتدبر، وأشار إليه شيخ مشايخنا جرجيس أفندى الأربل رحمة الله تعالى عليه ه

واعترض في البحر على ماذهب إليه الاكثرون بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الانعام بحال انتفاء حل الصيد وهم حرم، وهى قد أحلت لهم مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد ببهيمة الانعام الصيود المشبهة بها كالظباء. وبقر الوحش. وحمره، ودفع بأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأولى لانها إذا أحلت فى عدم الاحلال لغيرها وهم محرهون لدفع الحرج عنهم، فكيف فى غير هذه الحال؟ فيكون بياما لا نعام الله تعالى عليهم بما رخص لهم من ذلك وبياناً لانهم فى غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم ه

وعبارة الزبخشرى فالصريحة فى ذلك، و دفعه العلامة الثانى بأن المرادمن (الانعام) ما هوا عممن الانسى و الوحشى عجازاً. أو تغليباً أو دلالة أو كيفها شئت، وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين الصيد فى الاحرام إذ معه يحرم البعض و هو الوحس ، و لا يخفى أنه توجيه وحشى لا ينبغى لحزة \_ غابة التنزيل \_ أن يقصده من مراصد عباراته ، و ذهب الاخفش إلى أن انتصاب (غير) على الحالية من ضمير (أوفوا) وضعف بأن فيه الفصل من الحال وصاحبها بجملة ليست اعتراضية إذ هى مبينة ، و تخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المبين مع أنهم ما يجب فيه من تخصيص العقود بما هو و اجب أو مندوب فى الحجى و إلا فلا يبقى للتقييد بتلك الحال \_ مع أنهم ما مورون بمطلق العقود مطلقاً \_ و جه .

وزعم العلامة أنه أقرب من الاول معنى وإن كان أبعد لفظاً ، واستدل عليه بما هو على طرف الثمام، ثم قال؛ ومنهم من جعله حالا من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله تعالى: (أحلت لكم) ويستلز مجعل (وأنتم حرم) أيضاً حالا من مقدر أى حال كوننا غير محلين الصيد فى حال إحرامكم وليس ببعيد إلامن جهة انتصاب حالين متداخلين من غير ظهور ذى الحال فى اللفظ م

وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف فى مثل هذايصير نسياً منسياً فلا يجوز وقوع الحال منه فقد قالوا: لو قلت: أنزل الغيث مجيباً لدعائهم على أن مجيباً حال من فاعل الفعل المبنى للمفعول لم يجز لاسيا على مذهب القائلين؛ بأن المبنى للمفعول صيغة أصلية ليست محولة عن المعلوم على أن فى التقييد أيضاً مقالا ، وجعله بعضهم حالا من الضمير المجرور فى (عليكم) ويرده أن الذى (يتلى) لا يتقيد بحال انتفاء إحلاهم الصيد وهم حرم ، بل هو يتلى عليهم فى هذه الحال وفى غيرها ، ونقل العلامة البيضاوى عن بعض أن النصب على الاستثناء ، وذكر أن فيه تعسفاً ، وبينه مولانا شيخ الكل فى الكل فى الكل صبغة الله أفندى الحيدرى عليه الرحمة بأنه لو كان استثناءاً لكان إما من الضمير فى (لكم) أو فى (أوفوا) إذ لاجواز لاستثنائه من (بهيمة الانعام) وعلى الأول يجب أن يخص البهدة بما عدا الانعام ما يماثلها ، أو تبقى على العموم لكن

بشرط إدارة المماثل فقط فى حيز الاستثناء ، وأن يجعل قوله تعالى: (وأنتم حرم) من تتمة المستثنى بأن يكون حالا عما استكن فى (محلى) ليصح الاستثناء إذ لاصحة له بدون هذين الاعتبارين ، فسوق العبارة يقتضى أن يقال : وهم حرم لأن الاستثناء أخرج المحلين ، ن زمرة المخاطبين ، واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً فيما هو بمنزلة كلمة واحدة ، وعلى الثانى يجب تخصيص العقود بالتكاليف الواردة فى الحج ، و تأويل المكلام الطلبي بما يلزمه من الخبر مع ما يلزمه من الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالاجنبى ، وكل ذلك تعسف أى تعسف انتهى، وكائنه رحمه الله تعالى لم يذكر احتمال كون الاستثناء من الاستثناء مع أن القرطبي نقله عن البحر يين المستثنى منه بالاحتمال أنه المستثنى منه بالاحتمال على وجه عينه ، وأنفه التكلف والتعسف من المحرم حلال ، نعم ذكر أبوحيان أنه استثناء من ( بهيمة الانعام ) على وجه عينه ، وأنفه التكلف والتعسف فقد قال رحمه الله تعالى بأيما عرض الإشكال فى الآية حتى اضطرب الناس فى تخريجها من كون رسم (محلى) بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحل ، وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدى إلى المفعول ، وأنه جمع حذف منه النون للإضافة ، وأصل غير محلين الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدى إلى المفعول ، وأنه معمد حذف منه النون للإضافة ، وأصل غير محلين الصيد وضافة اسم الفاعل المتعدى إلى المفعول ، وأنه معمد حذف منه النون للإضافة ، وأصل غير محلين الصيد وضافة اسم الفاعل المتعدى إلى المفعول ، وأنه

والذي يزول به الإشكال ويتضح المعنى أن يجعل قوله تعالى:(غير محلى الصيد) من بأب قولهم: حسان النساء ، والمعنى النساء الحسان ، وكذا هذا أصله غير الصيد المحل ، والمحلّ صفة للصيد لا للناس ، ووصف الصيد بأنه محل ، إما بمعنى داخل في الحل كما تقول أحل الرجل أى دخل في الحل ، وأحرم ألى دخل في الحرم، أو بمعنى صار ذا حل أى حلالا بتحليل الله تعالى ، ومجىء أفعل على الوجهين المذكورين كثير فى لسان العرب، فمن الأول أعرق. وأشأم. وأيمن. وأنجد. وأتهم، ومن الثانى أعشبت الأرض وأبقلت، واغد البعير ، وإذا تقرر أنالصيد يوصف بكونه محلا باعتبار الوجهين اتضح كونه استثناءاً ثانياً ، ثم إن كان المراد ب(بهيمة الانعام) أنفسها فهو استثناء منقطع،أو الظباء · ونحوها فمتصل على تفسير المحل بالذي يبلغ الحل في حال كونهم محرمين ، ﴿ فَانْقَلْتُ ﴾ مَافَائدة هذا الاستثناء بقيد بلوغ الحل . والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضا؟ ﴿ قلت ﴾ الصيّد الذي في الحرم لا يحل للمحرم و لا لغير المحرم ، والقصد بيان تحريم ما يختص تحريمه بالمحرم ﴿ فَانَ قَلْتَ ﴾ ماذكرته من هذا التوجيه الغريب يمكر عليه رسمه فى المصحف بالياء والوقف عليه بها ه ﴿ قَلْتَ ﴾ قد كُتبوا في المصحفأشياء تخالف النطق نحو (لاذبحنه) بالالف، والوقف اتبعوا فيه الرسم انتهى، وتعقبه السفاقسي بمثل اقدمناهمن حييث زيادة الياء وفيها التباس المفرد بالجمعوهم يفزون من زيادة أو نقصان في الرسم ، فـكيف يزيدون زيادة ينشأ عنها لبس ؟ ومن حيث إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس ، وقال الحلبي: إن فيه خرقا للإجماع فانهم لم يعربوا غير إلا حالا، وإنما اختلفوا في صاحبها، ثم قال السفاقسي: ويمكن فيه تخريجان : أحدهما أن يكون غير استثناءاً منقطعاً ، و(محلي) جمع علي بابه ، والمرادبه الناس الداخلون حل الصيد، أي لكن إن دخلتم حل الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد، والثاني أن يكون متصلا من (بهيمة الانعام)، وفى الكلام حـذف مضاف ، أى أحلت لـكم بهيمة الأنعام إلا صيـد الداخلين حـل الاصطياد (وأنتم حرم) فلا يحل، ويحتمل أن يكون على بابه من التحليل، ويكون الاستثناء متصلا والمضاف محذوف، أَى إلا صيد محلى الاصطياد (وأنتم حرم)، والمراد بالمحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا يحل،ويكون معناه أن صيد الحرم كالميتة لايحل أكله مطلقا ، ويحتمل أن يكون حالا من ضمير لـ كم ، وحذف المعطوف

للدلالة عليه وهو كثير، وتقديره غير محنى الصيد محليه فا قال تعالى:(تقيكم الحر)أى والبرد،وهو تخريج حسن، هذا ولا يخفى أن يد الله تعالى مع الجماعة ، وأنماذ كره غيرهم لا يكاد يسلم من الاعتراض . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ١ ﴾ من الأحكام حسبها تقتضيه مشيئته المبنية على الحـكم البالغة التي تقف دونها الأفكار، فيُدخل فيها ماذكره من التحليل والتحريم دخولا أولياً ، وضمن ( يحكم ) معنى يفعل ، فعداه بنفسه و إلافهو متعد بالبا. ﴿ يَــَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحُلُّواْ شَعَــَا بِرَ ٱللَّهَ ﴾ لما بين سبحانه حرمة إحلال الحرم الذي هو من شعائر الحجءقب جل شأنه ببيان إحلالسائر الشعائر ، وهو جمع شعرة ، وهياسم لما أشعر ، أي جعل شعاراً وعلامة للنسك من مواقف الحج . ومرامى الجمار . والطواف . والمسعى ، والافعال التي هي علامات الحاج يعرف بها من الاحرام ﴿ والطوَّاف ﴿ والسعى ﴿ والحلق ـ والنحر ﴾ وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها وتهويلّ الخطب في إحلالها ، والمراد منه التهاون بحرمتها ، وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها ، وروى عن عطاء أنه فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى . وأمره . ونهيه . وفرضه ، وعن أبى على الجبائى أن المراد بها العلامات المنصوبةللفرق بينالحلوالحرم، ومعنى إحلالها عنده مجاوزتها إلى مكة بغير إحرام، وقيل: هي الصفا والمروة، والهدى من البدن وغيرها ، وروىذلكعن مجاهد ﴿ وَلَا ٱلشُّهْرَ ٱلْخَرَامَ ﴾ أى لاتحلوه بأن تقاتلوا فيهأعدا. ﴿ من المشركين - كاروى عن ابن عباس. وقتادة \_ أو بالنسى. كما نقل عن القتيبي ، والأول هو الأولى بحال المؤمنين. واختلف فىالمراد منه فقيل : رجب،وقيل : ذوالقعدة ، وروىذلكءنعكرمة ، وقيل : الأشهرالأربعة الحرم ، واختارهالجبائى . والبلخى ، وإفرادهلإرادة الجنس ﴿ وَلَا ٱلْهَدْى َ ﴾ بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع منأن يبلغ محله ، والمراد بهمايهدي إلى الكعبة من إبل. أو بقر. أو شاء ، وهوجمع هدية ـ كجدي. وجدية ـ وهي مايحَشيتحتالسرجوالرحل ، وخصذلك بالذكر بناءًا على دخوله في الشعائر لَّان فيهنفعاً للناس ، ولانه مالى قديتساهل فيه ، و تعظيما له لا نهمن أعظمها ﴿ وَلَا ٱلْقَلَآ بِدَ ﴾ جمع قلادة وهي مايقلد به الهدى من نعل. أو لحاء شجر . أو غيرهما ليعلم أنه هدىفلاً يتعرَض له ، والَّمراد النهيُّ عن التعرض لذوات القلائدمن الهدى وهي البدن ، وخصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءاً بها ، أو التعرض لنفس القلائدمبالغة في النهبي عن التعرض لذواتها كما فى قوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن ) فانهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالحلخال والسوار علم النهى عن إبداء محلها بالطريق الأولى ، ونقل عن أبي على الجبائي أن المراد النهي عن إحلال نفس القلائد ، وإيجاب التصدق بها إنكانت لهاقيمة ، وروى ذلك عن الحسن ، وروى عن السدى أن المراد من القلائد أصحاب الهدى فان العرب كانوا يقلدون من لحاءشجر مكه يقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم ، وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه و ناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتى أهله ، وقال الفرا. : أهل الحرم كانو ا يتقلدون بلحاً. الشجر، وغير أهل الحرم كانوايتقلدون بالصوف والشعرو غيرهما ، وعنالربيع . وعطاء أن المراد نهي المؤمنين أَن ينزعوا شيئًا من شجر الحرم ية لمدون به كما كان المشركون يفعلونه في جاهليتهم ﴿ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ أى ولاتحلوا أقواماً قاصدينالبيت الحرام بأن تصدوهم عنه بأى وجه كان ، وجوز أن يكون على حذف مضاف

أى قتال قوم أو أذى قوم (آمين ) 🛊

وقرى - و لا آى البيت الحرام - بالاضافة ، و (البيت) مفعول به لاظرف ، ووجه عمل اسم الفاعل فيه ظاهر ، و قوله تعالى: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مَن رَبِّهمْ وَرَضُو الله حال من المستكن فى (آمين) ، و جوزأن يكون صفة ، وضعف بأن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل لضعف شبهه بالفعل الذى عمل بالحمل عليه لأن الموصوفية تبعد الشبه بأنها من خواص الاسماء ، وأجيب بأن الوصف إنما يمنع من العمل إذا تقدم المعمول ، فلو تأخر لم يمنع لجيئه بعد الفراغ من مقتضاه كما صرح به صاحب اللب وغيره ، و تنكير (فضلا ، و رضواناً) التفخيم ، و (من ربهم) متعلق بنفس الفعل ، أو بمحذوف وقع صفة لفضلا - مغنية عن وصف ماعطف عليه بها ، أى فضلا كائناً من ربهم و رضوانا كذلك ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير هم لتشريفهم والاشعار بحصول مبتغاهم والمراد بهم المسلمون خاصة ، والآية محكمة ه

وفى الجملة إشارة إلى تعليل النهى واستنكار النهى عنه كذا قيل ، واعترض بأن التعرض للمسلمين حرام مطلقاً سواء كانوا آمين أم لا؟ فلا وجه لتخصيصهم بالنهى عن الاحلال ، ولذا قال الحسن . وغيره: المراد بالآمين هم المشركون خاصة ، والمراد من الفضل حينئذ الربح فى تجاراتهم، ومن الرضوان مافى زعمهم، ويجوز إبقاء الفضل على ظاهره إذا أريد مافى الزعم أيضا لكنه لما أمكن حمله على ماهوفى نفس الأمركان حمله عليه أولى، ويؤيد هذا القول إن الآية نزلت كاقال السدى. وغيره فى رجل من بنى ربيعة يقال له الحطيم بنهند، وذلك أنه أتى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلى مه تدعوالناس؟ فقال غيراتهم ، ولعلى أسلم وآتى بهم ، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم دونهم ، ولعلى أسلم وآتى بهم ، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده ، فلما خرج قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقى غادر وما الرجل بمسلم، فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول:

قدلفهاالليل بسواق حطم ليس براعى إبل ولا غنم ولا غنم ولا غنم ولا بخوار على ظهرقطم باتوا نياماً وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم مدملج الساقين مسوح القدم

فطلبه المسلبون فعجزوا ، فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام قضاء العمرة التى أحصر عنها سمع تلبية حجاج البيامة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : هذا الحطيم وأصحابه فدونكموه وكان قد قلد مانهب من السرح وجعله هدياً فلما توجهوا لذلك نزلت الآية فكفوا » وروى عن ابن زيد « أنها نزلت يوم فتح مكة فى فوارس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة فقال المسلبون : يارسول الله هؤلاء المشركون مثل هؤلاء ، دعنا نغير عليهم ، فأنزل الله سبحانه الآية » واختلف القائلون بأن المراد من . الآمين المشركون فى النسخ وعدمه ، فعن ابن جريج أنه لا نسخ لآنه يجوز أن يبتدى المشركون فى الأشهر الحرم بالقتال ، وأنت تعلم أن الآية ليست نصاً فى القتال على تقدير تسليم مافى حيز التعليم ، وقال أبو مسلم : إن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، وقيل : با ية السيف ، وقيل : بها ، وقيل : لم ينسخ من هذه الآية إلا القلائد ، وروى ذلك عن ابن أبى تجيح عن مجاهد، وادعى بعضهم أن المراد بالآمين . ما يعمله المسلمين , والمشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ ، والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ ، والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ ، والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والنسخ حينتذ فى حق المشركين عاصة هم المسلمين , والمشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والنسخ حينتذ فى حق المشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والمشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والمشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والمشركين و خصوص السبب لا يمنع عموم الله على والمشركين ، وخصوص السبب لا يمنع عموم الله على والمشركين عاصة هم المسلم والمسلم والمسلم والمسود والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسود والمسلم والمس

وبعض الأثمة يسمى مثل ذلك تخصيصاً كما حقق فى الأصول ، ولا بدّ على هذا من تفسير الفضل والرضوان بما يناسب الفريقين ، وقرأ حميد بن قيس الأعرج . تبتغون . بالتاء على خطاب المؤمنين ، والجملة على ذلك حال من ضمير المخاطبين فى (لاتحلوا ) على أن المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهى عنه لا تقييد النهى بها ، واعترض بأنه لو أريد خطاب المؤمنين لكان المناسب من ربكم وربهم ، وأجيب بأن ترك التعبير بما ذكر للتخويف بأن ربهم يحميهم ولا يرضى بما فعلوه وفيه بلاغة لاتخنى . وإشارة إلى مامر من أن الله تعالى رب العالمين لا المسلمين فقط ، وقال شيخ الاسلام : إن إضافة الرب إلى ضمير (آمين) على قراءة الحطاب للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم وحرمان المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى ، وفى ذلك من تعليل النهى و تأكيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالايخفى ﴿وَإِذَا حَلَانُمُ ﴾ من الاحرام المشار اليه بقوله سبحانه : (وأنتم حرم) لأناصطأدوا ﴾ أى فلا جناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع ، فالأمر للاباحة بعد الحظر و مثله لا تدخلنهذه الدار حتى تؤدى ثمنها فاذا أديت فادخلها أى إذا أديت أبيح لك دخولها ، وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير ه

وقال صاحب القواطع: إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء. والمتكلمين لآن سبق الحظر قرينة صارفة وهو أحد ثلاثة مذاهب في المسألة ، ثانيها أنه للوجوب لآن الصيغة تقتضيه ، ووروده بعد الحظر لا تأثير له ، وهو اختيار القاضي أبي الطيب . والشيخ أبي إسحاق ، والسمعاني . والا مام في المحصول، ونقله الشيخ أبو حامد الاسفر ايني في كتابه عن أكثر الشافعية ، تم قال : وهو قول كافة الفقها . وأكثر المتكلمين، وثالثها الوقف بينها ، وهو قول إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداءاً من غير تقدم حظر ، و لا يبعد على \_ ماقاله الزكشي \_ أن يقال هنا برجوع الحال إلى ماكان قبل ، كا قيل في مسألة النهي الوارد بعد الوجوب . ومن قال : إن حقيقة الأمر المذكور للا يجاب قال : إنه مبالغة في صحة المباح حتى كا نه واجب ، وقيل : إن الأمر في مثله لوجوب اعتقاد الحل فيكون التجوز في المادة كأنه قيل : اعتقدوا حلى الصيد وليس بشيء ، وقرى - أحللتم \_ وهو لغة في حل ، وعن الحسن أنه قرى و (فاصطادوا) بكسر الفاء بنقل حركة همزة الوصل عليها ، وضعفت من جهة العربية بأن النقل إلى المتحرك مخالف للقياس ، وقيل : إنه لم يقرأ بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء ، وإن كانت من المستعلية ﴿ وَلاَ يَحْرَمُنَكُمْ الله الكاله عن ثعلب . وألكسائى . وغير هما ، وأنشدوا له بقوله :

ولقد طعنت أبا عيينـة طعنـة (جرمت) فزارة بعدها أن تغضبا

فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه ، وإلى الآخر بعلى ، وقال الفراه . وأبو عبيدة : المعنى لايكسبنكم ، وجرم جار مجرى كسب فى المعنى ، والتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين يقال: جرم ذنباً نحو كسبه ، وجرمته ذنباً نحو كسبته إياه خلا أن جرم يستعمل غالباً فى كسب مالاخير فيه ، وهو السبب في إيثاره ههنا على الثانى، ومنه الجريمة ، وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لآن الكاسب ينقطع لكسبه ، وقديقال : أجرمته ذنباعلى نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين في يقال : أكسبته ذنباً ، وعليه قراءة عبد الله ( لا يحرمنكم) بضم اليا . ﴿ شَنَعَانُ قَوْمٍ ﴾ بفتح النون ، وقرأبن عامر . وأبو بكر عن عاصم ، وإسماعيل عن نافع بسكونها ،

نيهما احتمالان :الأولأنيكونا مصدرين بمعنى البغض أو شدته شذوذاً لأنفعلان بالفتح مصدر مايدل على لحركة ـ كجولان ـ ولا يكون لفعل متعد كما قال :س، وهذا متعد إذ يقال : شنئته ، ولا دلالة له على الحركة \* على بعد ، وفعلان بالسكون في المصادر قليل تحو \_لويته ليانا \_ بمعنى مطلته ، والثاني ان يكونا صفتين ن فعلان فى الصفات كثير كسكران ، وبالفتح ورد فيها قليلا ـ كحمار قطوان عسر السير ، وتيس عدوان ثير العدو \_ فإن كان مصدراً فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أى إن تبغضوا قوما ، وجوز أن تكون إلى ماعل أى إن يبغضكم قوم، والأولأظهر \_ كما فىالبحر \_ وإن كان وصَّمَا فهو بمعنى بغيض، وإضافته بيانية ليس مضافا إلى مفعولهأو فاعله كالمصدر أى البغيض من بينهم ﴿ أَنصَدُّوكُمْ ﴾ بفتح الهمزة بتقدير اللام ل أنه علة ـ للشنآن ـ أي لأن صدوكم عام الحديبية ، وقرأ ابن كُثير . وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن (أن) رطية، وماقبلها دليل الجواب، أو الجواب على القول المرجوح بحواز تقدمه، وأورد على ذلك أنه لاصد بعد فتح مكة « وأجيب بأنه للتوييخ علىأن الصدّالسابق علىفتح مكة تمالايصح أن يكون وقوعه إلا علىسبيل الفرّض، ذلك كقوله تعالى : ( إن كنتم قوما مسرفين ) وجوز أن يكون بتقدير إن كانوا قد صدوكم ، وأن يكون على اهره إشارة إلى أنه لاينبغي أن ( يجرمنكم شناتن قوم أن صدوكم ) بعد ظهور الا سلام وقوته ، ويعلم منه هى عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى ﴿ عَن ٱلْمُسْجِد ٱلْحُرَام ﴾ أى عن زيارته والطواف به ممرة ، وهذه ـ كماقالشيخ الاسلام ـ آية بينة في عموم (٦ مين ) للمشركين قطّعاً ، وجعلها البعض دليلا على صيصه بهم ﴿ أَن تَعْتَدُوا ۚ ﴾ أي عليهم ، وحذف تعويلا على الظهور ، وإيماءًا إلى أن المقصد الاصلى منع .دور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم ، وأن على نذف الجار أي على أن تعتدوا ، والمحل بعدة إماجر ، أو نصب على المذهبين أي لا يحملنكم بغض قوم لصدهم إكم عن المسجد الحرام على اعتدائـكم عليهم وانتقامكم منهم للتشغي ، أو لاحذف ، والمنسبك ثانى مفعولى يجرمنكم ) أي لا يكسبنكم ذلك اعتداؤكم ، وهذا على التقديرين وإن كان بحسب الظاهر نهياً للشنا أن عمانسب يَّهُ لَـكُنَّهُ فَى الْحَقَيْقَةُ نَهِيَ لَهُم عَنِ الاعتداءُ عَلَى أَبِلْغِ وَجَهُ وَآكَدُهُ ، فَانَ النَّهْي عَنْ أَسِبَابُ الشَّيءَ ومباديهُ المؤديَّة يه نهى عنه بالطريق البرهانى وإبطالالسببية ، ويقال: لاأرينك ههنا والمقصود نهى المخاطب على الحضور ه ووجه العلامة الطيبيالاعتراض بقوله تعالى:( وإذا حللتم فاصطادوا ) بين ماتقدم وبين هذا النهى المتعلق · ليكون إشارة وإدماجاً إلى أن القاصدين ماداموا محرمين مُبتغين فضلا من ربهم كانوا كالصيد عند المحرم لاتتعرضوهم، وإذا حللتم أنتم وهم فشأنكم وإياهم لأنهم صارواكالصيد المباح أبيح لـكم تعرضهم حينئذ، وقال شيخ الاسلام: لُعل تأخير هذا النهيءن ذلك مع ظهور تعلقه بما قبله للايذان بأنحرمة الاعتداء لاتنتهي بالخروج عن الا حرام كانتها حرمة الاصطياديه بل هي باقية مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية ، ربذلك يعلم َبقاء حرمةالتعرض لسَّائر الآمّين بالطريق الأولى ، ولعله الأولى ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَى ﴾ عطف على ( ولا يجرمنكم ) منحيث المعنى كأنه قيل : لا تعتدوا على قاصدى المسجد الحرام لأجل أن صددتم عنه وتعاونوا على العفو والاغضاء، وقالبعضهم : هو استثنافوالوقفعلى(أنتعتدوا) لازم ، واختار غيرُ راحد أن المراد بالبر متابعة الامر مطلقاً ، وبالتقوى اجتناب الهوى لتصير الآية من جوامع الـكلم وتـكون

. يبلالله كلام ، فيدخل في البر والتقوى جميع مناسك الحج ، فقدقال تعالى : ( فانها من تقوى القلوب ) ويدخل مفو والإغضاء أيضاً دخو لاأولياً ، وعلى العموم أيضا حمل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الاعتداء والانتقام \* مم النهى كل ماهو من مقولة الظلم والمعاصى ، ويندرج فيه النهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام \* وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأبى العالية أنهما فسرا الاثم بترك ماأمرهم به وارتماب مانهاهم نه والعدوان بمجاوزة ماحده سبحانه لعباده فى دينهم وفرضه عليهم فى أنفسهم ، وقدمت التحلية على التخلية سارعة إلى إيجاب ماهو المقصود بالذات ، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ أمر بالاتقاء فى جميع الامور التى من المتها خالفة ماذكر من الاوامر والنواهى ، ويثبت وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهانى \*

إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ كم لمن لا يتقيه ، وهذا فى موضع التعليل لما قبله، وإظهار الاسم الجليل لما مرغير مرة في حرّمت عَلَيْمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْمُ الْمُوحِ فَى بيان المحرمات التى أشير اليها بقوله سبحانه: (إلاما يتلى عليكم) والمراد تحريم على الميئة ، وهى مافارقه الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه ﴿ وَالدَّمُ ﴾ أى المسفوح منه وكان أهل لجاهلية يجملونه فى المباعر ويشوونه ويأكلونه ، وأما الدم غير المسفوح كالكبد فباح، وأما الطحال فالاكثرون على إباحته ، وأجمعت الإمامية على حرمته ، ورويت الكراهة فيه عن على كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود على الله تعالى عنه ﴿ وَ لَحْمُ النّفزير ﴾ إقحام اللحملا مرء وأخذ داود وأصحابه بظاهره فحرموا اللحم وأباحوا عبره ، وظاهر العطف أنه حرام حرمة غيره ، وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن قتادة أنه قال: «من أكل لحم لخنزير عرضت عليه التوبة فان تاب وإلاقتل ، وهو غريب ، ولعل ذلك لان أكله صار اليوم من علامات الكفر للبس الزنار، وفيه تأمل ﴿ وَمَاأُهلٌ لَغَيْر الله به ﴾ أى رفع الصوت لفيرالله تعالى عند ذبحه ، والمراد بالاهلال هنا يكر ما يذبح له كاللات . والعزى - ﴿ وَالْمُنْحَنَقَةُ ﴾ قال السدى : هى التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة نتختنق فتموت ، وقال الضحاك . وقتادة : هى التي تختنق بحبل الصائد فتموت ،

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها: كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة ويأكلونها فحرم ذلك على المؤمنين، والأولى أن تحمل على التى ماتت بالخنق مطلقاً ﴿ وَالْمُوْفُوذَةُ ﴾ أى التى تضرب حتى تموت ، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنها . وقتادة . والسدى ، وهو من وقذته بمعنى ضربته ، وأصله أن تضربه حتى يسترخى ، ومنه وقذه النعاس أى غلب عليه ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ أى التى تقع من مكان عال أو فى بئر فتموت ﴿ وَالنَّطْيحَةُ ﴾ أى التى ينطحها غيرها فتموت ، وتاؤها للنقل فلا يرد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء ، وقال بعض الكوفيين ؛ ينطحها غيرها فتموت ، وتاؤها للنقل فلا يرد أن فعيل بمعنى محيل ـ وأما إذا حذف فيجوز دخول التاء فيه ، ولا حاجة إلى القول بأنها للنقل ، وقرى ، والمنطوحة ﴿ وَمَا أَكُلَ السَّبُم ﴾ أى ما أكل منه السبع فمات ، وفسر بذلك لان مأذك ثيم ﴾ أى ما أكل منه السبع فمات ، وفسر وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح وذكيته وه ؛ وعن السيدين السندين الباقر . والصادق رضى الله تعالى عنهماأن أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو يحرك الآذن . أو المذن . أو الجفن ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، عمماأن أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو يحرك الآذن . أوالذنب . أو الجفن ، وبه قال الحسن ، وقتادة ،

وإبراهيم . وطاوس . والضحاك . وابن زيد ، وقال بعضهم : يشترط الحياة المستقرة وهي التي لاتكون على شرف الزوالوعلامتها على ماقيل : أن يضطرب بعد الذبح لاوقته ، وعن على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ماتقدم ذكره من المحرمات سوى مالا يقبل الذكاة من الميتة .والدم .والحنزير .وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره ، وقيل: هو استثناء من التحريم لامن المحرمات ، والمعنى حرم عليكم سائر ماذكر لكن ماذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فانه حلال لسكم .

وروى ذلك عن مالك.وجماعة من أهل المدينة،واختاره الجبائى،والتذكية فىالشرعقطع الحلقوم والمرى. بمحدد ، والتفصيل فى الفقه ، واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت بماصادته لم يحل \*

وقرأ الحسن: (السبع) بسكون الباء، وابن عباس رضى الله تعالى عنها ـ وأكيل السبع ـ . ﴿ وَمَادُبِعَ عَلَى النَّفُب ﴾ جمع نصاب كمر. وحمار، وقيل: واحد الانصاب كطنب وأطناب، واختلف فيها فقيل هي حجارة كانت حول الكعبة وكانت ثلثائة وستين حجراً، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها ـ فعلى على أصلها ، ولعل ذبحهم عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى ؛ وقبل: هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون اقه تعالى ، و(على) إما بمعنى اللام ، أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام .

واعترض بأنه حينتذ يكون كالتكرار لقوله سبحانه: (وماأهل لغير آلله به) والامر فىذلك هين، والمرصول معطوف على المحرمات،وقرى. (النصب) بضم النون وتسكين الصاد تخفيفاً ،وقرى. بفتحتين،و بفتح فسكون ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسُمُواْ بُالْأَذْلَام ﴾ جمع ذلم \_ كجمل أو ذلم \_ كصرد وهوالقدح،أى وحرم عليكم الاستقسام بِالْاقداحِ وذلك أنهم كا روى عن الحسن . وغيره ـ إذا قصدوا فعلاضر بواثلاثة أقداح،مكتوب على أحدها أمرنى رُبِّي ، وعلى الثانى نهانى ربى . وأبقوا الثالث غفلا لم يكتب عليه شيءٌ فان خرج الآمر مضوا لحاجتهم، وَإِنْ خَرْجِ النَّاهِي تَجْنَبُوا ، وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً ، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسم لهم دون مألم يقسم بالأزلام،واستشكل تحريمماذكر بأنه من جملة التفاؤل،وقد كانالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الفأل وأجيب بأنه كان استشارة مع الاصنام واستعانة منهم كما يشير إلى ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم إذا أرادواذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا مافعلوا فلهذا صار حراماً ، وقيل: لأن فيه افتراء على الله تعالى إن أريد ـ بربيـ الله تعالى ، وجهالة وشركا إن أريد به الصنم ، وقيل: لأنه دخول في علم الغيب الذى استأثر الله تعالى به،واعترض بأنا لانسلم أن الدخول فى علم الغيب حرام ، ومعنى استثثار الله تعالى بعلم الغيب انه لايعلم إلامنه،ولهذا صار استعلام الخير والشرمن المنجمين والكهنة بمنوعا حراماً بخلاف الاستخارة من القرآن فانه أستعلام من الله تعالى ، ولهذا أطبقوا على جوازها ،ومن ينظر فى ترتيب المقدمات أو يرتاض فهو لايطلب إلاعلم الغيب منه سبحانه فلوكان طلب علم الغيب حرامالانسد طريق الفكروالرياضة، ولاقائل به وقال الإمام رحمه الله تعالى: لولم يجز طلب علم الغيب لزم أن يكون علم التعبير كفراً لأنه طلب للغيب، وأن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً ، ومعلوم أن كل ذلك باطل ، وتعقب القول بجواز الاستخارة بالقرآن. بأنه لم ينقل فعلها عن السلف، وقد قيل: إن الإمام مالكا كرهها. وأما مافى فتاوى الصوفية نقلا عن الزندوستي من أنه لابأس بها وأنه قد فعلما على كرم الله تعالى وجهه . ومعاذ رضي الله تعالى عنه يه

وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ـمن أراد أن يتفاءل بكتاب الله تعالى فليقرأ ( قل هو الله أحد ) سبع مرات ، وليقل ثلاث مرات: اللهم بكتابك تفاءلت ، وعليك توكلت ، اللهم أرنى فى كتابكماهو المكتوم من سرك المكنون فى غيبك ، ثم يتفاءل بأول الصحيفة \_ فنى النفس منه شىء م

وفى كتاب الاحكام للجصاص أن الآية تدل على بطلان القرعة فى عتق العبيد لأنها فى معنى ذلك بعينه إذا كان فيها إثبات ماأخرجته القرعة من غير استحقاق كما إذا أعتق أحد عبيده عند موته على مابين فى الفقه، ولا يرد أن القرعة قد جازت فى قسمة الغنائم مثلا، وفى إخراج النساء لأنا نقول: إنها فيما ذكر لتطييب النفوس والبراءة من التهمة فى إيثار البعض ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة ، وأما الحرية الواقعة على واحد من العبيد فيما نحن فيه ففير جائز نقلها عنه إلى غيره ، وفى استعال القرعة النقل ، وخالف الشافعى فى ذلك ، فجوز القرعة فى العتق كما جوزها فى غيره ، وظواهر الأدلة معه ، وتحقيق ذلك فى موضعه »

والحق عندى أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلاشبة كما هو نص المحتاب ، وأن حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد ، وأنه لايخلو عن تشاؤم ، وليس بتفاؤل محض ، وإن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب أصلا بل هو من باب الدخول في الظن ، وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرد فيها شي يمول عليه عن الصدر الأولى و تركها أحب إلى لاسيا وقد أغني الله تعالى ورسوله و المحسوف على الاستخارة الثابتة في غير ما خبر صحيح، وأن تصديق المنجمين فياليس من جنس الحسوف والكسوف على يخبر ون به من الحوادث المستقبلة محظور وليس من علم الغيب ولا دخو لافيه، وإن زعمه الزجاج لبنائه على الاسباب، و نقل الشيخ محيى الدين النووى في شرح مسلم عن القاضى كانت المهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون الإنسان رئي من الجن يخبره به بما يسترقه من السمع من السماء ، وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نينا عقيلية ؛ الثانى أن يخبره بما يطرأ و يكون في أقطار الارض و ما خنى عنه مما قرب أو بعد ، وهذا الاميعد وجوده ، و نفت المعتزلة . وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما ، ولا استحالة في ذلك و لا بعد في وجوده المكنهم يصدقون و يكذبون ، والنهى عن تصديقهم والسماع منهم عام ، الثالث المنجمون وهذا الضرب بخلق الله تعالى في بعض الناس قرة مقالكن الكذب فيه أغلب ، ومن هذا الفن العرافة فصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدى معرفتها بها حالزجر . والطرق بالحصى - وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة ، وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإنيا نهم انهى ه

ولعل النهى عن ذلك لغلبة الكذب فى كلامهم ولان فى تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد يجر إلى تعطيل الشريعة والطعن فيها لاسيا من العوام، واستثناء ماهو من جنس الكسوف والحسوف لندرة خطئهم فيه بل لعدمه إذا أمكنوا الحساب، ولا كذلك ما يخبرون به من الحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات بعضها مع بعض، أو مع بعض الثوابت ولاشك أن ذلك لا يكنى فى الغرض و الوقوف على جميع الأوضاع، وما تقتضيه بما يتعذر الوقوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم، وقيل: المراد بالاستقسام استقسام الجزور بالاقدام على الانصباء المعلومة أى طلب قسم من الجزور أو ماقسمه الله تعالى له منه، وهذا هو الميسر وقد تقدم بيانه ، وروى ذلك على بن إبراهيم عن الائمة الصادقين رضى الله تعالى عنهم، ورجح بأنه يناسبذكره مع محرمات الطعام، وروى عن مجاهد أنه فسر الازلام بسهام العرب و كعاب فارس التي يتقامرون بها هم مع محرمات الطعام، وروى عن مجاهد أنه فسر الازلام بسهام العرب و كعاب فارس التي يتقامرون بها هم

وعزوكيم أنها أحجار الشطر فب ﴿ ذَٰلِكُمْ ﴾ أى الاستقسام بالازلام، ومعنى البعد فيه الإيشارة إلى بعد منزلته في الشر ﴿ فَسُقُ ﴾ أى ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته لما أشرنا اليه ، وعز ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن (ذلكم) إشارة إلى تناول جميع ما تقدم من الحرمات المعلوم من السياق ﴿ اُلْيَوْمَ ﴾ أى الزمان الحاضر وما يتصل به من الازمنة الآتية ، وقيل: يوم نزول الآية ، وروى ذلك عن ابن جريج . ومجاهد . وابن زيد ، وكان \_ كارواه الشيخان عن عمر رضى الله تعالى عنه \_ عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع ، وقيل: يوم دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع ، وقيل: سنة ثمان ، وهو منصوب على الظرفية بقوله تعالى : ﴿ يَدِيسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ من دينكُمْ ﴾ واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع ، والمراد انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه بتحليل هذه الحبائث وغيرها ، أو من أن يغلبوكم عليه على شاهدوا أن الله تعالى وفى بوعده حيث أظهره على الدين كله ،

وروى أنه لما نزلت الآيةنظر صلى الله تعالى عليه وسلم فىالموقففلم ير إلا مسلماً ، ورجح هذا الاحتمال بأنه الانسب بقوله سبحانه : ﴿ فَلَا تَخْشُو هُمْ ﴾ أن يظهروا عليكم وهو متفرع عن الياس ﴿ وَٱلْحُشُوْنَ ﴾ أن أحل بكم عقابي إن خالفتم أمرى وارتسكبتم معصيتي ﴿ٱلْيَوْمَ أَثْمَلْتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بالنصر والإظهار لانهم بذلك يجرون أحكام الدين من غير مانع وبه تمامه ، وهذًا ﴿ تقول . تم لَى الملكُ إذا كفيت ما تخافه ، وإلى ذلك ذهب الزجاج ، وعن ابن عباس . والسدى أن المعنىاليوم أكملت لكم حدودى . وفرائضى . وحلالى. وحرامى بتنزيل مَّا أنزلت . وبيان ما بينت لـكم فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم ، وكان يوم عرفة عام حجة الوداع ، واختاره الجبائى . والبلخى · وغيرهما ، وادعوا أنه لم ينزل بعد ذلك شئ من الفرائض على رسول الله صلَّى الله تعالى عليــه وسلم فى تحليل و لا تحريم ، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يلبث بعد سوى أحد وثمانين يوما ، ومضى \_ روحى فداه \_ إلى الرفيق الاعلى صلى الله تعالى عليه وســلم ه وفهم عمر رضىالله تعالى عنه لما سمع الآية نعىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقد أخرج ابن أبى شيبة عن عنترة «أن عمر رضى الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكي فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فانه لم يكمل شئ قط إلا نقص فقال عليــه الصلاة والسلام : صدقت ، ولا يحتج بها على هذا القول على إبطال القياس ـ كا زعم بعضهم ـ لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان مايلزمبيانه ، ويستنبط منه غيره والتنصيص على قواعد العقائد ، والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد ، وروى عن سعيد بن جبير . وقتادة أن المعنى ( اليومأ ثلت الحم) حجكم وأقررتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين ـ واختاره الطبرى ـ وقال . يرد على ما روى عن ابن عباس . والسدى رضى الله تعالى عنهمأنالله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة وهي آخر آية نزلت ، واعترض بالمنع ، و تقديم الجار للإيذان من أول الامر بأن الإكال لمنفعتهم ومصلحتهم ، وفيه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّكُمْ ثُنُّ عَلَيْكُمْ نَعْمَى ﴾ وليس الجار فيه متعلقاً \_ بنعمتى ـ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، وقيل : متعلقبه ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفا ، وإتمام النعمة على المخاطبين بفتحمكة،ودخولها

آمنين ظاهرين ، وهدم منار الجاهلية ومناسكها ، والنهى عن حج المشركين وطواف العريان ، وقيل : باتمام الهداية والتوفيق باتمام سببهما ، وقيل . بإ كال الدين ، وقيل : بإعطائهم من العلم والحدكمة ما لم يعطه أحداً قبلهم ، وقيل : معنى ( أتممت عليكم نعمتى ) أنجزت لكم وعدى بقوله سبحانه : ( وأتممت عليكم نعمتى ) في أخرت لكم و عدى بقوله سبحانه : ( وأتممت عليكم نعمتى ) في أخرت لكم من بين الأديان ، وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو المقبول وعليه المدار .

وأخرج ابن جبير عن قتادة قال : «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة ، فأما الايمان فيبشر أصحابه وأهله ويعدهم في الخبير حتى يجيء الاسلام فيقول : رب أنت السلام وأنا الاسلام، فيقول : إياك اليوم أجرى » وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذى عدى باللام ، ومنهم من جعل الجار حفة لدين ـ قدم عليه فانتصب حالا ، و (الاسلام) و (ديناً) مفعولا (رضيت) إن ضمن معنى صير ، أو (ديناً) منصوب على الحالية من الاسلام، أو تمييز من (لكم) والجلة ـ على ماذهب إليه الكرخى ـ مستأنفة لا معطوفة على (أكملت) وإلاكان مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الاسلام قبل ذلك اليوم ديناً ، وليس كذلك أيد الاسلام لم يزل ديناً مرضياً لله تعالى ، وللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم منذ شرع ، والجمهور على العطف، وأجيب عن التقييد بأن المراد برضاه سبحانه حكمه جلوعلا باختياره حكماً أبدياً لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم ، وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الحدري أن هذه الآية نزلت بعد أن نزلت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه في غدير خم : من كنت مو لاه فعلى مو لاه فلما نزلت قال عليه الصلاة والسلام : الله أكبر على إكم الله تعالى وجهه في غدير خم : من كنت مو لاه فعلى مو لاه ولاه ولاه فعلى مو لاه وزاد على ذلك في مبتدا الأمر، كرم الله تعالى وجهه هناك : من كنت مو لاه فعلى مو لاه وزاد على ذلك ـ كم في بعض الروايات ـ لكن لاد لالة في الجميع على ما يدعونه من الا مامة الكبرى فعلى مو لاه وزاد على ذلك ـ كم في بعض الروايات ـ لكن لاد لالة في الجميع على ما يدعونه من الا مامة الكبرى واله وزاد على ذلك ـ كم في بعض الروايات ـ لكن لاد لالة في الجميع على ما يدعونه من الا مامة الكبرى والمه والونات المخلود وزاد على ذلك ـ كم في بعض الروايات ـ لكن لاد لالة في الجميع على ما يدعونه من الا مامة الكبرى

وقد بسطنا الدكلام عليه في كتابنا النفحات القدسية في رد الإمامية ولم يتم إلى الآن و نسأل الله تعالى إتمامه، ور واياتهم في هذا الفصل ينادى لفظها على وضعها، وقد أكثر منها يوسف الاوالي عليه ماعليه ﴿ فَمَن أُضْطُرٌ ﴾ متصل بذكر المحرمات وما بينهما، وهو سبع جمل على ماقال الطبي \_ اعتراض بما يوجب التجنب عنها، وهو أن تناولها فسق عظيم، وحرمتها من جملة الدين الدكامل. والنعمة التامة والاسلام المرضى، والاضطرار الوقوع في الضرورة ، أي فمن وقع في ضرورة تناول شي من هذه المحرمات ﴿ في عَنْمَصَة ﴾ أي بجاعة تخمص الما البطون أي تضمر يخاف معها الموت أومباديه ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِف لا يُم ﴾ أي غير ما تل ومنحرف اليه ومختار له بأن يأكل منها ذائداً على ما يمسك رمقه ، فان ذلك حرام \_ كا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة رضي الله بأن يأكل منها ذائداً على ما يمسك رمقه ، فان ذلك حرام \_ كا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة رضي عاص بأن يكون باغياً ، أوعاديا بأن ينتزعها من مضطر آخر أو خارجا في معصيته ، وروي هذا أيضاً عن قتادة

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحَيْمٌ مَ ﴾ لا يؤاخذه بأكله وهو الجواب في الحقيقة ، وقدأقيم سببه مقامه ، وقيل ؛ إنه مقدر في الدكلام ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحلَّ لَهَ مُ شروع في تفصيل المحالات التي ذكر بعضها على وجه الاجمال إثر بيان المحرمات ، أخرج ابن جرير . والبيه قي في سننه . وغيرهما عن أبي رافع قال : « جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج اليه وهو قائم بالباب فقال عليه الصلاة والسلام : قد أذنا لك قال : أجل ولكنا لاندخل بيتاً فيه صورة ولاكلب فنظروا فاذا في بعض بيوتهم جرو ، قال أبو رافع : فأمرني صلى الله تعالى عليه وسلم أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت ، وجاء الناس فقالوا : يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه الآمة التي أمرت بقتلها فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك الآية » ه

وأخرج أن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بنعدى. وسعد بن خيشة . وعويم بنساعدة ، وأخرج ابن أى حاتم عن ابن جبير أن السائل عدى بن حاتم . وزيد بن المهلهل الطائيان ، وقد ضمن السؤال معنى القول ، ولذا حكيت به الجملة كما تحكى بالقول ، وليس معلقاً لانه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له ، فيعلق كما يعلق خلافا لابي حيان ، فاندفع ماقيل : إن السؤال ليس بما يعمل في الجمل ويتعدى بحرف الجر ، فيقال : سئل عن كذا ، وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير ، صناف أى جواب ماذا، والأول مختار لا كثرين ، وضمير الغيبة دون ضمير المتسكلم الواقع في كلامهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة كا تقول : أقسم ويد ليضربن ، ولو قلت : لاضربن جاز ، والمسئول نظراً للسكلام السابق ماأحل من المطاعم والمساكل ، وقيل : إن المسئول ماأحل من الصيد والذبائح ﴿ قُل أُحل لَكُم الطبيساتُ ﴾ أى مالم تستخبثه الطباع السليمة والذبائح والصيد ، وقيل: ما لم يدخل في ذلك الاجماع إذلابد من استناده لنص وإن لم نقف عليه ، والطيب على هذين القولين - بمنى الحلال، وعلى الأول بمنى المسئلة ، وقد جاء بالمعنيين وإن لم نقف عليه ، والطيب على هذين القولين - بمنى الحلال، وعلى الأول بمنى المسئلة ، وقد جاء بالمعنيين وصيد ماعلمتموه ، قبل: والمراد مصدره الآنه الذي أحل بعطفه على ( الطيبات ) من عطف الخاص على وصيد ماعلمتموه ، قبل: والمراد مصدره الآنه الذي أحل بعطفه على ( الطيبات ) من عطف الخاص على المام، وقبل: الظاهر أنه لاحاجة إلى جمل الصيد بمنى المحيد لان الحل والحرمة بما يتملق بالهمل، ويحتمل أن تمون (ما) شرطية مبتدأ ، والجواب في المفيد المجاوب ، والشرط على المختار ، والجلة عطف على جملة تكون (ما) شرطية مبتدأ ، والجواب في المفيد والشرط على المختار ، والجلة عطف على جمل الدي أحواب ، والشرط على المختار ، والجلة عطف على جمل الدي أحواب ، والشرط على المختار ، والجلة عطف على جمل الدي أحواب ، والشرط على المختار ، والجلة عطف على جمل أن المار والمحده المناف ، والمختر المخاول ، والمؤلف ، والمختر المخاول ، والمختر المختر المختر والمحده المختر المختر المختر المختر والمحده المختر والمختر المختر المختر والمختر المختر والمختر والمختر المختر المختر المختر المختر المختر والمختر والمختر المختر المختر والمختر المختر والمختر المختر والمختر المختر والمختر المختر والمختر والمختر والمختر والمختر والمختر والمختر والمختر والمخ

ونقل عن الزمخشرى أنه قال بالتقدير فيه ، وقال تقديره لا يبطل كون (ما) شرطية لان المضاف إلى اسم الشرط في حكم المضاف اليه على القول علام من يضرب أضرب على تقول من يضرب أضرب ، وتعقب بأنه على ذلك التقدير يصير الحبر خالياً عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجعل (ما أمسكن) من وضع الظاهر موضع ضمير ( ماعلمتم ) فافهم ، وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاً ، والحبر كلوا، والفاء إنماد خلت تشبيهاً للموصول باسم الشرط لكنه خلاف الظاهر ، و (من الجوارح) حال من الموصول، أو من ضميره المحذوف، و (الجوارح) جمع جارحة ، والهاء فيها كما قال أبو البقاء للبالغة ، وهي صفة غالبة إذ لا يكاد يذكر

معها الموصوف ، وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير ، وهو من قولهم: جرح فلان أهله خيراً إذا أكسبهم ، وفلان جارحة أهله أي كاسبهم ، وقيل: سميت جوارح لانها تجرح الصيد غالباً ه

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها . والسدى . والضحاك ـ وهو المروى عنائمة أهل البيت بزعمالشيعة\_ أنها الكلاب فقط ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ أي معلمين لها الصيد ، والمكلب مؤدب الجوارح ؛ ومضربها بالصيد ، وهو مشتق من الكلب لهذاً الحيوان المعروف لأن التأديب كثيراً مايقع فيه ؛ أولان كلسبع يسمى كلباً على ماقيل، فقد أحرج الحاكم في المستدرك ـ وقال: صحيح الأسناد ـ من حديث أبي نوفل قال: « كَانْ لهب بن أبي لهب يسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلباًمن كلابك \_أو كلبك\_فرج فىقافلة يريد الشامفنزلوا منزلافيه سباع فقال: إنى أخاف دعوة محمد عَيَطَالِلَهُ فجعلو امتاعه حوله وقعدوا يحرسونه فجاء أسد فانتزعه وذهب به» ، ولا يخني أن في شمول ذلك لسباع الطير نظراً ، ولادلالة في تسمية الاسد للباً عليه وجوز أن يكون مشتقاً من الـكلب الذي هو بمعنى الضراوة ، يقال : هوكلب بكذا إذا كان ضاريا به ، وانتصابه على الحالية من فاعل ( علمتم ) ، وفائدتها المبالغة فى التعليم لماأن المسكاب لايقع إلا على النحرير في علمه ، وعن ابن عباس . وابن مسعود · والحسن رضى الله تعالى عنهم أنهم قرأوا ( مكلَّبين ) بالتخفيف من أكلب،و فعلوأفملقد يستعملان بمعنى واحد ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ حال من ضمير ( مكلبين ) أواستثنافية إن لم تـكن ( ما ) شرطية و إلا فهي معترضة ، وجوز أنَّ تـكونحالًا ثانية من ضمير ( علمتم ) ومنع ذلك أبو البقاء بأن العامل الواحد لايعمل في حالين وفيه نظر ، ولم يستحسن جعلها حالا من ( الجوارح ) الفصل بينهما ه

﴿ مَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ من الحيل وطرق التعليم والتأديب، وذلك إما بالإلهام منه سبحانه، أو بالعقل الذي خلقه فيهم جل وعلا ، وقيل : المراد بما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل بارسالصاحبه . وينزجر بزجره . وينصرف بدعائه . ويُمسك عليه الصيد ولا يأكل منه .

ورجح بدلالته على أنِ المعلم ينبغىأنَ يكون مكَلبًا فقيهًا أَيضاً ،و \_ من \_ أجلية ، وقيل : تبعيضيةأى بعض ما علمكم الله ﴿وَمَكُنُواْ مُمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ﴾ جملة متفرعة على بيان حلصيدالجوارح المعلمة مبينةللمضافالمقدر ومشيرة إلى نتيجة التعليموأثره، أو جوأب للشرط، أو خبر للمبتدا، و-من- تبعيضيَّة إذ من الممسك مالا يؤكل كالجلَّد والعظمُ وغير ذلُّك ، وقيل : زأندة على رأى الآخفش ؛ وخروج ماذ كر بديهي ، و ( ما ) موصولة أو موصوفة ، والعائد محذوف أى أمسكنه ، وضمير المؤنث للجوارج ، و(عليكم) متعلق بأمسكن ، والاستعلام مجازى ۽ والتقييد بذلك لاخراج ما أمسكنه على أنفسهن ، وعلامته أنَّ يأكلُن منه فلا يؤكل منه ؛ وقدأشار إلى ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم ، روى أصحاب السنن عن عدى بن حاتم قال : • سألتالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن صيد الـكلب المعلم فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى ف كل مما أمسك عليك ، فإن أكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ، وروى عن على كرم الله تعال وجهه . والشعبي . وعكرمة ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه . وأصحابه : إذا أكل الـكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده ، ويؤكل صيد البازى ونحوه و إن أكل ، لأن تأديب سباع الطير إلى حيث لاتؤكل متعذر ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، فقد أخرج عبد بن حميد

عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال: إذا أكل الـكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل ، لأن الـكلب تستطيه أن تضربه ، والصقر لا تستطيع أن تضربه ، وعليه إمام الحرمين من الشافعية ، وقالمالك . والليث : يؤكم وإن أكل ال-كتلب منه ، وقد روَّى عن سلمان . وسعَّد بن أبى وقاص . وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الـكلب ثلثيه و بقى ثلثه وقدذكرت اسم الله تعالى عليه فـكل ﴿ وَأَذْكُرُ وَاْ أَسْمَ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ الضمير ـ لماعلمتم. كما يدل عليه الخبر السابق ، والممنى سموا عليه عند إرساله ؛ وروى ذلك عنابن عباس . والحسن . والسدى وقيل: ـ لماأمسكن ـ أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، وقيل: للمصدر المفهوم من ـ كلوا ـ أى سموا الله تعالى علم الأكل ـ وهو بعيد ـ وإن استظهره أبوحيان ، والامر للوجوب عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ،وللندب عند الشافعي ، وهو على القول الآخير للنــدب بالاتفاق ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ فى شأن محرماته ، ومنه. ا أكل صيد الجوارح الغير المعلمة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحُسَابِ ﴾ أى سريع إتيان حسابه ، أو سريع إتمامِه إذا شرع فيه ، فقد جاء \_ أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم في نصف يوم \_ والمراد على التقديرين أنه جَل شأنه يوّاخذكم على جميّ الأفعالحقيرها وجليلها ، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابةوتعليل الحكم ، ولعل ذكر هذا إثر بيان حكمالصيد لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى فقد رأينا أكثر من يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولا يبالىبالنجاسة ، والمحتاجون للصيد ـ الحافظونلدينهم ـ أعز من الغرابالابيض وهم مثَّابون فيه . فقد أخرج الطبرانى عن صفوان بن أمية ﴿ أن عرفطة بن نهيك التميمي قال: يارسول الله إنيوأهل بيتي مرزوقون منهذا الصيد ولنا فيه قسمو بركة وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى ، وعن الصلاة في جماعة ، وبنا إليا حاجة أفتحله أم تحرمه ؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : أحله لأن الله تعالى قد أحله ، نعم العمل والله تعالى أولى بالعذر قد كانت قبلي رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عم فىطلب الرزقحبك الجماعة وأهلما وحبك ذكر الله تعالىوأهله وابتغءلى نفسكوعيىالكحلالها فانذلك جهاء في سبيل الله تعالى» واعلم أن عون الله تعالى في صالح التجار ، واستدَّل بَالآية على جُوازتعليم الحيوان وضرب للمصلحة لأن التعليم قد يحتاج لذلك ، وعلى إباحة آتحاذ الـكلب للصيد وقيس به الحراسة ، وعلى أنه لايحل صيد الـكلبِ المجـوسِ ، وإلىهذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، فقد روى عنه فىالمسلم يأخذ كلب المجوسى . أوبازه . أوصقره . أوعقابه فيرسله أنه قال : لا تأكله وإن سميت لانه من تعليم المجوسىٰ ، وإنما قال الله تعال : ﴿ تَعْلَمُونَهُن مَا عَلَمُ مَا اللهِ ﴾ ﴿ ٱلْيُومَ أُحَلَّ لَـكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ [عادة هذا الحـكم للتأكيد والتوطئة لم بعده ، وسبب ذكر اليوم يعلم مما ذكر أمس .

وقال النيسابورى : فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحسكم عند إكمال الدين واستقراره ، والأول أولى ه ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُواْ السّكتَابَ حَلّ لَكُمْ ﴾ أى حلال ، والمراد بالموصول اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندنا ، وروى عن على كرمالله تعالى وجهه أنه استثنى نصارى بنى تغلب ، وقال : ليسوا على النصرانيا ولم يأخذوا منها إلا شرب الحر ، وإلى ذلك ذهب ابن جبير ، وحكاه الربيع عن الشافعي رضى الله تعالى عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحهم وغيرها من الاطعمة \_ كما روى عن ابن عباس . وأبى الدرداء . وإبراهيم وقتادة . والسدى . والضحاك . ومجاهد رضوان الله عليهم أجمعين \_ وبه قال الجبائي . والبلخي . وغيرهم •

وفى البخارى عنابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن المراد به الذبائح لان غيرها لم يختلف فى حله، وعليه أكثر المفسرين ، وقيل: إنه مختص بالحبوب وما لايحتاج فيه إلى التذكية وهو المروى عند الامامية عن أبي عبد الله رضي الله تمالى عنه ، و به قال جماعة من الزيدية ، فلا تحل ذبائحهم عند هؤلاء ، وحكم الصَّابُتين حكم أهل الـكـتاب عند الإمامالاعظمرضي الله تعالى عنه ، وقال صاحباًه : الصابئة صنفان ؛ صنف يقرأون الزبور ويعبدون الملائكة ، وصنف لا يقرأون كتاباه يعبدون النجوم، فهؤ لاء ليسوامن أهل الكتاب ، وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الـكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونـكاح نسائهم لما روى عبدالرزاق . وان أنى شَيْبة . والبهقي من طريق الحسن بن محمد أبن على قال : « كُتب رسوَّل الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم » وهو وإن كانمرسلا ، وفي إسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف ـ إلا أن إجماع أكثر المسلمين ـ كما قال البيهقي -عليه يؤكده ، واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم غير الله تعالى \_ كعزير . وعيسى عليهما السلام \_ فقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : لاتحل وهو قول ربيعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحلُّ ـ وهو قول الشعبي • وعطاء ـ قالا : فان الله تعالى قد أحل ذبا تحهم وهو يعلم ما يقولون ، وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي و النصر اني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل ، فاذا غاب عنك ف كل فقد أحلالله تعالى لك ﴿ وَطَعَــامُكُمْ حَلَّ لَّهُمْ ﴾ قال الزجاج . وكثير من المتأخرين : إن هذا خطاب للمؤمنين ، والمعنى لاجناح عليكمأيَّها المؤمنون أن تطعموا أهل الـكتَّاب من طعامكم ، فلاتصلح الآية دليلا لمن يرى أن الـكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن التحليل حكم ، وقدعلقه سبحانه بهم فيها كماعلق الحـكم بالمؤمنين، واعترض على ظاهره بأنه إنما يتأتى لوكان الإطعام بدل الطعام فان زعموا أن الطعام يقوم مقام الاطعام توسعا ورد الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ ، وهو نمتنع فقد صرحوا بأنه لا يجوز إطعام زيد حسن للمساكين وضربك شديد زّيداً فـكيف جاز ( وطعامكم حل لهم) ؟وعن بعضهم فانقيل: ماالحـكمة في هذه الجملة وهم كفار لايحتاجون إلى بياننا ؟ أجيب بأن المعنى أنظروا إلى ماأحل لـكم في شريعتكم فان أطعموكموه فـكلوه ولاتنظروا إلى اكان محرما عليهم ، فان لحوم الابل ونحوها كانت محرمة عليهم ، ثم نسخ ذلك فى شريعتنا ، فالآية بيان لنالالهم أى اعلموا أن ماكان محرماً عليهم مماهو حلال لـكم قد أحل لُـكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا : هو حلال فى شريعتنا ، وقد أباح الله تعالى لـكم طعاهنا كذبناهم وقلنا : إن الطعام الذي يحل لـكم هو الذي يحل لنالاغيره ، فحاصل المعنى طعامهم حل لـكم إذا كان الطعام الذي أحللته لـكم ، وهذَا التفسير معني قول السدى . وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض المعاصرين ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مَنَ ٱلْمُؤْمَنَاتِ ﴾ عطف على الطيبات . أو مبتدأ والخبر محذوف لدلالةماتقدم عليه أي حل لكم أيضاً ، والجاد والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالامن المحصنات، أو من الضمير فيها على ماقاله أبو البقاء ، والمراد بهن عند الحسن . والشعبي . و إبراهيم العفائف ، وعند مجاهد الحرائر ، واختاره أبو على ، وعند جماعة العفائف والحرائر ،وتخصيصهن بالذكر للبعث على ماهو أولى لالنفي اعداهن ، فإن نكاح الامآء المسلمات بشرطه صحيح بالاتفاق ، وكذا نكاح غير العفائف منهن ، وأما الأماء الـكتابيات فهن كالمسلمات عند الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه ﴿ وَٱلْمُحْصَنْتُ مَنَّ ٱلَّذِينَ أُو رُواْ الْكتَبَ مَن قَبْلُـكُمْ ﴾ (م ٩ - ج ٦ - تفسير روح المعاني)

وإن كن حربيات كماهو الظاهر ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما؛ لا يجوز نـكاح الحربيات، وخص الآية بالذميات، واحتجله بقوله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخريو اقون من حق قال الجصاص؛ وهذا عندنا مقتض للمودة لقوله تعالى: (خلق لكم من أنفسكم أز واجاو جعل بينكم مودة ورحة) قال الجصاص؛ وهذا عندنا إلى المية إلى أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكراهة، وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب، وذهبت الايمامية إلى أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكرتابيات لقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم المكوافر) ولقوله سبحانه: (ولا تمسكوا بعصم المكوافر) وأولوا هذه الآية بأن المراد من المحصنات من الذين أو توا الكتاب اللاتي أسلمن منهن، والمراد من المحصنات من المؤمنات اللاتي أسلمن منهن، والمراد من المحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بوفيات تمن أسلمن ذهب ابن عمر رضى الله تعالى عنها أيضاً، ولا يخق أنه خلاف الظاهر ويا باه النظم، ولذلك زعم بعضهم أن المراد هو الظاهر إلاأن الحل مخصوص بنكاح المنعة وملك المحين، وطؤهن حلال بكلا الوجهين عند الشيعة بوأنت تعلم أن هذا أدهى وأمر، ولذلك هرب بعضهم إلى دعوى أن الآية منسوخة بالآيتين المتقدمة بين آنفاً احتجاجاً بمارواه الجارود عن أن جعفر رضى الله تعالى عنه في ذلك، ولا يصح ذلك من طريق أهل السنة بنعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أصناف النساء إلاماكان من المؤمنات المهاجرات وحرم ظرذات دين غير الاسلام » ه

وأخرج ُعبد الرزاق . وابن المنذر عن جابر بن عبد الله « أنه سئل عن نـكاح المسلم اليهودية والنصر انية فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن ه

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ فقال: ماله و لأهل الكتاب وقد أكثر الله تعالى المسلمات فان كان لابد فاعلا فليعمد اليها حصاناً غير مسافحة ، قال الرجل المسلمات فان كان لابد فاعلا فليعمد اليها حصاناً غير مسافحة ، قال الرجل اليهابعينه اتبعته ﴿ إِذَا ءَاتَيْتُهُ وُهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ أى مهورهن وهي عوض الاستمتاع بهن - كا قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وغيره - و تقييد الحل بايتائها لتأكيد وجوبها لاللاحتراز ، ويحوز أن يراد بالا يتاء التعهد والالتزام مجازاً ، ولعله أقرب من الأولى وإن كان الما لل واحداً ، و (إذا) ظرف لحل المحذوف، ويحتمل أن تمكون شرطية حذف جو ابها أى (إذا آتيتموهن أجورهن) حلمان لكم ﴿ يُحصنينَ ﴾ أى أعفاء بالنسكاح وهو منصوب على الحال من فاعل (آتيتموهن) وكذا قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُتَحَدِّينَ هُم ، وقيل : هو حال من ضمير (محصنين) ، وقيل: صفة لحصنين - أى غير مجاهرين بالزنا ، ﴿ وَلَا مُتَحَدِّينَ مُسَافِينَ هُم عن مخالطة بن أى ولامسرين به ، والحدن الصديق يقع على الذكر والآنتى ، وقيل: الأولنهى عن الزنا ، والثانى نهى عن مخالطة بن أن يكون منصوبا عطفاً على (غير مسافحين) باعتبار أوجهه الثلاثة عن الحد الذي المستفاد من غير، ويحتمل أن يكون منصوبا عطفاً على (غير مسافحين) باعتبار أوجهه الثلاثة ﴿ وَمَن يَكُونُ بُالْإِيمَانَ ﴾ أى من ينكر المؤمن به ، وهو شرائع الاسلام التى من جملتها مابين هنا من الأحكام للمتعلقة بالحل و الحرمة ، ويمتنع عن قبولها ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَانُه ﴾ أى الذي عمله واعتقد أنه قربة له إلى الله تعالى المتعلقة بالحل و الحرمة ، ويمتنع عن قبولها ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَانُه ﴾ أى الذي عمله واعتقد أنه قربة له إلى الله تعالى المتعلقة بالحل و الحرمة ، ويمتنع عن قبولها ﴿ فَقَدْ حَبِطُ عَمَانُهُ الله عن جملتها مابين هنا من الاحكام المتعلمة ورهن الحل و الحرمة ، ويمتنع عن قبولها ﴿ فَقَدْ حَبِطُ عَمَانُهُ الله عن جمله واعتقد أنه قربة له إلى الله تعالى المتعلقة بالحل والحرمة ، ويمتنع عن قبولها ﴿ فَقَدْ حَبْطُ عَمَانُهُ عَلْ الْعَبْ الْمُنْ المُنْ المُن

﴿ وَهُو فَى الْأَخْرَة مَنَ الْخُلَسرينَ ٥ ﴾ أى الهال كمين، والآية تذييل لقوله تعالى: (اليوم أحل ل كم الطيبات) النح تعظيما لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه ، وتغليظا على من خالف ذلك ، فحمل الايمان على المعنى المصدرى وتقدير مضاف - كاقيل - أى بموجب الايمان ، وهو الله تعالى ليس بشئ ، وإن أشعر به كلام بحاهد، وضمير الرافع مبتدأ ، و ( من الخاسرين ) خبره ، و ( فى ) متعلقة بما تعلق به الخبر من ال كون المطلق، وقيل : بمحذوف دل عليه المذكور أى خاسرين فى الآخرة ، وقيل : بالخاسرين على أن أل معرفة لاموصولة لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها ، وقيل : يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره كا فى قوله : ربيته (١) حتى إذا ما تمعددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا

هذا ﴿ وَمِنْ بِابِ الْاشَارَةُ فِى الْآيَاتِ ﴾ ﴿ يَاأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا ﴾ بالا يمانالعلمي (أوفوا بالعقود) أي بعزائم التكليف، وقال أبو الحسن الفارسي: أمر آلله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات ، و الرياضات في المحاسبات، والحراسة في الخطرات ، والرعاية في المشاهدات ، وقال بعضهم : ﴿ أُوفُوا بِالعقود ﴾ عقد القلب بالمعرفة ، وعقد اللسان بالثناء،وعقد الجوارح بالخضوع،وقيل: أولعقد عقد على المرَّ عقدالإجابة له سبحانه بالربوبية وعدم المخالفة بالرجوع إلى ماسواه ، والعقدالثاني عقد تحمل الأمانة وترك الحيانة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) أى أحل لـكم جميع أنواع التمتعات والحظوظ بالنفوس السليمة التىلايغلب عليها السبعية والشره ( إلا مايتلي عليكم ) من التمتعات المنافية للفضيلة والعدالة (غير محلى الصيد وأنتم حرم) أي لا متمتعين بالحظوظ في حال تجردكم للسلوك وقصدكم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات الجمالوالجلال (إن الله يحكم مايريد) فايرض السالك بحكمه ليستريح،ويهدى إلى سبيل رشده(ياأيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله)من المقامات والاحوال الـتى يعلم بها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصـبر والتوكل والشكر ونحوها أى لاتخرجوا عن حكمها (ولا الشهر الحرام) وهو وقت الحج الحقيقي وهو وقت السلوك إلى ملك الملوك، وإحـلاله بالخروج عن حكمه والاشتغال بما ينافيه (ولا الهـدى ) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة ، وإحلالها باستعالها بما يصرفها ، أو تكليفها بما يكون سبب مللها (ولاالقلائد) وهي ماقلدته النفس من الأعمال الشرعية التي لا يتم الوصول إلا بها ، وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاعها على الوجه الكامل (ولا آ من البيت الحرام) وهم السالكون، وإحلالهم بتنفيرهم وشغلهم بما يصدهم أو يكسلهم(يبتغون فضلا من ربهم)بتجليات الأفعال (ورضواما) بتجليات الصفات ، (وإذا حللتم فاصطادواً) أي إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلاجناح عليكم في التمتع ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) أي لا يكسبنكم بغض القوى النفسانية بسبب صدهًا إيا كم عن السلوك (أن تعتدوا ) عليها ، وتقهروها بالـكلية فتتعطل أو تُضعف عن منافعها ، أو لا يكسبنكم بغض قوم من أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدهم إياكم أن تعتدوا عليهم بمقتهم وإضرارهم وإرادة الشر لهم (و تعاونوا على البر والتقوى ) بتدبير تلك القوى وسياستها ، أو بمراعاة الأهل والاصدقاء والإحسان اليهم(ولا تعاونوا على الاثمم والعدوان) فانذلك يقطعكم عن الوصول ، وعن سهلأن (البر)الايمان (والتقوى)السنة (والاثم)الكفر(والعدوان)البدعة ، وعن الصادقرضي الله تعالى عنه(البر)

<sup>(</sup>١) قوله : « ربيته » النح هكذا بخطه وليس بمستقيم الوزن فيا هوظاهر لمن له إلمام بفن الشعر ، فلعل « ما » زيدت من قلبه أه «

الايمان(والتقوى)الاخلاص(والاثم)الـكمفر(والعدوان) المعاصى،وقيل:(البر) ماتوافقعليه العلماءمنغير خلاف(والتقوى)مخالفة الهوى (والاثم)طلب الرخص (والعدوان)التخطى إلىالشبهات (واتقوا الله في هذه الأمور (إناللهشديد العقاب) فيعاقبكم بماهو أعلم (حرمت عليكم الميتة) وهي خودالشهوة بالمكلية فأنهرذيلة التفريط المنافية للعفة ( والدم ) وهو التمتع بهوى النفس (ولحم الخنزير )أى وسائروجوه التمتعات بالحرص والشره وقلة الغيرة (وما أهل لغير الله به ) من الأعمال التي فعلت رياءاً وسمعة (والمنخنقة ) وهي الأفعال الحسنة صورة مع ثمون الهوى فيها ، ( والموقوذة ) وهي الأفعال التي أجبر عليها الهوى ( والمتردية ) وهي الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان ( والنطيحة ) وهي الأفعال التي تصدر خوف الفضيحة وزجر المحتسب مثلاً (وما أكل السبع) وهي الأفعال التي هي من ملائمات القوة الغضبية من الأنفة والحمية النفسانية (إلا ماذكيتم ) من الأفعال الحسنة التي تصدر بإرادة قلبية لم يمازجها ما يشينها (وما ذبح على النصب) وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقلي أو شرعي (وأن تستقسموا بالأزلام ) بأن تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالمع وتتركوا العملُّ وتقولواً : لو كان مقدراً لنا لعملنا فأنه ربماكان القدر معلقاً بالسعى (ذلكمفسق) خروج عن الدين الحق لأن فيه الأمر والنهي،والاتكال على المفدر بجعلهما عبثاً ( اليوم) وهو وقت حصول الكمال ( يئس الذين كفروا من دينـكم ) بأن يصدُّوكم عن طريق الحق (فلا تخشوهم) فانهم لايستولون عليكم بعد (واخشون ) لتنالوا مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (اليوم أكملت لكم دينكم ) ببيان ما بينت ( وأتممت عليكم نعمتي) بذلك أو بالهداية إلى (ورضيت لكم الاسلام) أى الانقياد للانمحاء ( ديناً فمن اضطر ) إلى تناول لذة في محمصة، وهي الهيجان الشديدللنفس (غير متجانف لاثم ) غير منحرف لرذيلة ( فان الله غفور رحيم ) فيستر ذلك و يرحم بمدد التوفيق •

(يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل الطيبات ) من الحقائق التي تحصل لكم بعقولكم وقلوبكم وأرواحكم (وما علمتم من الجوارح) وهي الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية (مكلبين) معلمين لها على اكتساب الفضائل (تعلموهن مما علمكم الله) من علوم الآخلاق والشرائع (فكلوا مما أهسكن عليكم) مما يؤدى إلى السكال (واذكروا اسم الله عليه ) بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول اليه عز شأنه لاأنه لذة نفسانية (وطعام الذين أوتوا السكتاب حل لكم) وهو مقام الفرق والجمع (وطعامكم حل لهم) فلا عليكم أن تطعموهمنه بأن تضموا لأهل الفرق جمعاً ، ولاهل الجمع فرقاً (والمحصنات من المؤمنات) وهي النفوس المهذبة السكاملة (والمحصنات من المؤمنات) أي حقوقهن من المهذبة السكاملة (والمحصنات من المؤمنات) بلقاصدين الديم المعارف من غير ثمرة (ومن يكفر بالإيمان) السكال اللائق بهن والحقائق ويمتنع من قبولها (فقد حبط عمله) بانكاره الشرائع (وهو في الا خرة من المخاسرين) بأن ينكر الشرائع والحقائق ويمتنع من قبولها (فقد حبط عمله) بانكاره الشرائع (وهو في الا خرة من المخاسرين) بانكاره الخائر المقائق ويمتنع من قبولها (فقد حبط عمله) بانكاره القول الموفق الصواب (يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ ) بانكاره الموفق الصواب (يَتَأَيَّهَا الذِينَ عَامَنُواْ ) بانكاره المقائق والظاهر عدم التوزيع ، والله تعالى أعلم بمراده ، وهو الموفق الصواب (يَتَأَيَّهَا الذِينَ عَامَنُواْ ) بانكاره المرائم المتعلق بدينهم بعديان ما يتعلق بدياهم ووجه التقديم والتأخير ظاهر في إذا أشتم إلى الصائم الهاوالاشتغال بها ، فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها مجازاً ، وفائدته الإيجاز والتنبيه أي إذا أردتم القيام الهاوالاشتغال بها ، فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها عازاً ، وفائدته الإيجاز والتنبيه أي إذا أردتم القيام الهاوالاشتغال بها ، فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها عازاً ، وفائدته الإيجاز والتنبيه أي إذا أردتم القيام الهاوالاشتغال بها ، فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها عازاً ، وفائدته الإيكار والتنبية والمؤلفة المؤلفة ال

على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر اليها بحيث لاينفك الفعل عن الارادة ، وقيل : يجوز أن يكون المراد إذا قصدتمالصلاة ، فعبر عن أحدلازمىالشئ بلازمه الآخر . وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم ( الذين آمنوا ) من غير اختصاص بالمحدثين ، وإن لم يكن في الـكلام دلالة على تـكرار الفعل، وإنما ذلك من خارج على الصحيح، لـكن الاجماع على خلاف ذلك، وقد أخرج مسلم . وغيره . أنه صلى الله تعالى عليه و سلم صلى الحنس بوضوء و احد يوم الفتح فقال عمر رضى الله تعالى عنه: صنعٰت شيئاً لم تـكن تصنعه ، فقال عليه الصلاة والسلام: عمداً فعلته ياعمر ؟؟ ، يعني بياناً للجواذ ، فاستحسن الجهوركون الآية مقيدة ، والمعنى ( إذا قتم إلى الصلاة ) محدثين بقرينة دلالةالحال ، ولانه اشترط الحدث في البدل وهو التيمم فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم لم يكن البدل بدلا ، وقوله تعالى: ( فلم تجدوا ماءاً ) صريح فىالبدلية ، و بعض المتأخرين أن فى الـكلام شرطاً مقدراً أى ( إذا قتم إلىالصلاة فاغسلوا ) الخ إن كنتم محدثين لأنه يلائمه كل الملاءمة عطف ( و إن كنتم جنباً فاطهروا ) عليه ، وقيل : الأمر للندب، ويعلم الوجوب للمحدث من السنة؛ واستبعد لاجماعهم على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص بغير المحدثين من غير دليل ، وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض ، ووجوب بالنسبة إلى آخرين، وقيل: هو للوجوب، وكان الوضوء واجباً على كل قائم أول الامر ثم نسخ، فقد أخرج أحمد. وأبو داود . وابن جرير . وابن خزيمة . وابنحبان . والحالم . والبيهقي . والحاكم (١) عَن عبد الله بن حنظلة الغسيل. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر فلما شق ذلك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث » ولا يعارض ذلك خبر أن المائدة آخر القرآن نزولا الخ لانه ليس في القوة مثله حتى قال العراقي : لم أجده مرفوعاً ، نعم الاستدلال على الوجوب على كل الآمة أو لا ، ثمم نسخ الوجوب عنهم آخراً بما يدل على الوجوب عليه عليه الصلاة والسلام أولاً ؛ ونسخه عنه آخراً لايخلو عن شيٌّ يَا لايخني ه

وأخرج مالك. والشافعي. وغيرهما عن زيد بن أسلم أن تفسير الآية (إذا قمتم) من المضاجع يعني النوم (إلى الصلاة) والأمر عليه ظاهر ، ويحكي عن داود: أنه أو جب الوضوء لمكل صلاة لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتوضؤن كذلك ، وكان عني كرم الله تعالى وجهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه الآية ، وفيه أن حديث عمر رضي الله تعالى عنه يأبي استمرار النبي عليه الصلاة و السلام على ماذكر ، والخبر عن على كرم الله تعالى وجهه لم يثبت ، وفعل الخلفاء لا يدل على أكثر من الندب والاستحباب ، وقد ورد من توضأ على طهر كتب الله تعالى له عشر حسنات » ﴿ فَأْغَسُلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ أى أسيلوا عليها الماء ، وحد الاسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يشترط التقاطر ، وأما الدلك فلا يتوقف حقيقته عليه ، قيل: و مرجعهم فيه قول العرب : غسل المطر فليس من حقيقة الغسل خلافا لمالك فلا يتوقف حقيقته عليه ، قيل: و مرجعهم فيه قول العرب : غسل المطر وهم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض ، وهو إنما يكون بدلك ، وبأنه غير مناسب للمعني المعقول من شرعية الغسل ، وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدى الرب سبحانه و تعالى الذي لا يتم بالنسبة إلى سائر

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وَالْحَالَمُ ﴾ كذا بخط المؤلف مكرراً مع ما قبله فليحرر ام

المتوضئين إلا بالدلك .

وحكى عنه أن الدلك ليس واجباً لذاته ، وإنما هو واجب لتحقق وصول الماء فلو تحقق لم يحب \_ كاقاله ابن الحاج في شرح المنية \_ ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك في الغسل ولم يشترط السيلان فيها لو أمر المتوضئ الناج على العضو فانه قال: يكفى ذلك وإن لم يذب النلج ويسيل ، ووافقه عليه الأوزاعي مع أن ذلك لا يسمى غسلا أصلا ويبعد قيامه مقامه، وحد الوجه عندنا طولامن مبدأ سطح الجهة إلى أسفل اللحيين، وعرضاً مابين شحمتي الأذن لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، واشتقاق الثلاثي من المزيد \_ إذا كان المزيد أشهر في المعنى الذي يشتركان فيه \_ شائع ، وقال العلامة أ قمل الدين : إن ما ذكروا من منع اشتقاق الثلاثي من المزيد إنما هو في الاشتقاق الصغير ، وأما في الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى فهو جائز ، و يعطى ظاهر التحديد وجوب إدخال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد نباته ، وهو قو لهما خلافا لأبي يوسف، ويعطى أيضاً وجوب الاسالة على شعر اللحية ، وقد اختلفت الروايات فيه عن . الإيتعلق به شئ ، وهو رواية عن أبي يوسف ، وعن أبي يوسف يجب استيعابها ، وعن محمد أنه يجب عنه لايتعلق به شئ ، وهو رواية عن أبي يوسف ، وعن أبي يوسف يجب استيعابها ، وعن محمد أنه يجب عنه لايتعلق به شئ ، وهو رواية عن أبي يوسف ، وعن أبي يوسف يجب استيعابها ، وعن محمد أنه يجب عنه لايتعلق به شئ ، وهو رواية عن أبي يوسف ، وعن أبي يوسف يجب استيعابها ، وعن محمد أنه يجب غلم الدكل ، قيل : \_ وهو الأصح \_ وفي الفتاوى الظهيرية ، وعليه الفتوى لأنه قام مقام البشرة فتحول الفرض اليه كالحاجب \*

وقال فى البدائع عن ابن شجاع : إنهم رجعوا عما سوى هذا وكل هذا فى الكثة ، أما الخفيفة التى ترى بشرتها فيجب إيصال الماء الى ما تحتها ولو أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لايجب غسل الذقن ، وفى البقال: لو قص الشارب لا يجب تخليله ، وإن طال وجب تخليله ، وإيصال الماء إلى الشفتين وكان وجهه أن قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه في سقوط ما تحته بخلاف اللحية فان إعفاءها هو المسنون ، وعد شيخ الاسلام المرغيناني فى التجنيس إيصال الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل ، وأما الشفة فقيل: تبع اللهم ، وقال أبو جعفر : ما اندكتم عند انضهامه تبع له وماظهر فالموجه ، وروى هذا التحديد عن ابن عباس ، وابن عمر . والحسن . وقتادة . والزهرى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وغيرهم ، وقيل الوجه كل مادون منابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ماظهر من ذلك لعين كل مادون منابطن كداخل الآنف والفم ، وكذا ما أقبل من الآذني ، وروى عن أنس بن مالك . وأمسلة . وعمار ، ومجاهد . وابن جبير . وجماعة فأو جبوا غسل ذلك كله ولم أر لهم نصا في باطن العين في وجوب غسله عندهم لم زيد الحرج و توقع الضرر ، ولهذا صرح البعض بعدم سنية الغسل أيضاً ، بل قال بعضهم : يكره ، نعم يخطر في الذهن رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أنه كان يوجب غسل باطن العين في يكره ، نعم يخطر في الذهن رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أنه كان يوجب غسل باطن العين في فقتح أفضح من عكسه ، وهو موصل الذراع في العضد ، ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أى يتمكأ ففتح أفضح من عكسه ، وهو موصل الذراع في العضد ، ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أى يتمكأ ففتح أفضح من عكسه ، وهو موصل الذراع في العضد ، ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أى يتمكأ عليه من اليد ، وجمهو رالفقها على دخولها ه

وحكى عن الشافعى رضىالله تعالى عنه أنه قال: لاأعلم خلافا فىأن المرافق يجب غسلها ، ولذلك قيل (إلى) بمعنى مع يما فىقوله تعالى : (ويزدكم قوة إلى قو تـكم) و (من أنصارى إلى الله)، وقيل: هي إنما تفيد معنى الغاية ،

ومن الاصول المقررة أن مابعد الغاية إن دخل في المسمى لو لا ذكرها دخل و إلا فلا ، و لا شك أن المرافق داخلة في المسمى فتدخل، وما أورد على هذا الاصلمن أنه لو حلف لا يكلم فلانا إلى غد لا يدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لان السكلام هنا في مقتضى اللغة ، و الا يمان تبنى على العرف ، وجاز أن يخالف العرف اللغة ، وذكر بعض المحققين أن (إلى) جاءت و مابعدها داخل في الحسكم فيما قبلها، وجاءت و مابعدها غير داخل، فنهم من حكم بالاشتراك ، ومنهم من حكم بظهور الدخول ، ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول ، وعليه النحويون ، ودخول المرافق ثابت بالسنة ، فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أدار الماء عليها \*

ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر، واستدل بتعارض الاشباه وبأن فى الدخول فى المسمى اشتباها أيضا فلا تدخل بالشك، وحديث الادارة لا يستلزم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة فى مسح الرأس إلى أن يستوعبه، وأجيب بأنه لا تعارض مع غلبة الاستعبال فى الأصل المقرر، وأيضاً على ماقال يثبت الاجمال فى دخولها فيكون اقتصاره على المرفق وقع بياناً للمراد من اليد، في تعين دخول ما أدخله واغسل يدك للائل - من إطلاق اسم الكل على البعض اعتباداً على القرينة ه

وقال العلامة ابن حجر؛ دل على دخولها الاتباع والاجماع، بلوالآية أيضاً بجعل (إلى) غاية للترك المقدر بناءاً على أن اليد حقيقة إلى المنكب بما هو الاشهر لغة، وكانه عنى بالاجماع إجماع أهل الصدر الأول و إلا فلا شك فى وجود المخالف بعد ، وعدوا داود ـ وكذا الامام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك ـ ولى فى عد الاخير تردد ، فقد نقل ابن هبيرة إجماع الائمة الاربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين ، قيل: ويترتب على هذا الحلاف أن فاقد اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول، ولا يجب عند المخالف لان محل التكليف لم يبق أصلا بما لو فقد اليد مما فوق المرفق ، نعم يندب له غسل ما بقى من الايدى فرض كما هو الظاهر من الآية ، العضد محافظة على التحجيل ، هذا واستيعاب غسل المأمور به من الايدى فرض كما هو الظاهر من الآية ، فلو لرق بأصل ظفره طين يابس أو نحوه ، أو بقى قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الحاتم فلو لرق بأصل ظفره طين عالم والحتار فى الضيق الوجوب ، وفى الجامع الاصغر إن كان وافر الاظفار وفيها درن. و قيل : يجب إيصال أو طين . أو عجين جاز فى القروى والمدنى على الصحيح المفتى به \_ كا قال الدبوسى - وقيل : يجب إيصال الماه إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه .

وقال الصفار: يجب الإيصال مطلقاً إن طال الظفر ، واستحسنه ابن الحمام لأن الغسل وإن كان مقصوراً على الظواهر لـكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ، وفى النوازل يجب فى المصرى لا القروى لأن دسومة أظفار المصرى مانعة من وصول الماء بخلاف القروى، ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رءوس الاصابع وجب غسلها قو لا واحداً ، ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هى الاصلية يجب غسلها ، والاخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله ، ومالا فلا ، ومن الغريب أن بعضا من الناسأوجب البداية فى غسل الايدى من المرافق، فلوغسل من رءوس الاصابع لم يصح وضوؤه ،

وقد حكى ذلك الطبرسي في مجمع البيان ، والظاهر أن هذا البعض من الشيعة، ولا أجداهم فى ذلك متمسكا (وَأَهُسَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَهُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجبج خضر لهن نئيج

وقيل : إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدى ، والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية ، وهور بع الرأس من أي جانبكانفوق الاذنين لمارويمسلم عن المغيرة أن النبي عني توضأ فمسحبناصيته ؛ والـكتاب مجمل في حق الـكمية فالتحقُّبياناً له ، والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك ، ويقول : هو مطلق لامجمل فانه لم يقصد إلى كمية مخصوصة أجمل فيها ، بل إلى الإطلاق فيسقط عنده بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس على أن في حديث المغيرة روايتان: على ناصيته. وبناصيته، والأولى لاتقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهمأنه مسح على الفود ، أو القذال ، فلا يدل على مطلوبكم ولو دل مثل هذا على الاستيعاب لدل ـ مسح على الخفين \_ عليه أيضا، ولاقائل به هناك عندنا. وعندكم ، وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع فى الباء كالآية، ويعود التبعيض ، ومن هنا قال بعضهم : الأولى أن يستدل برواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه «رأيترسولاللهصلى الله تعالى عليه وسلم يتُوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه» وسكت عليه أبو داو دفهو حجة ، وظاهر هاستيعاب تمام المقدم ، وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية ، ومثله مارواهالبيهةي عنعطا. « أنه عَيْسَالِيَّةِ توضأ فحسر العامة ومسح مقدم رأسه ، أو قال ناصيته » فانه حجة و إن كان مرسلا عندنا، وكيف وقداعتضد بالمتصل؟ بقى شئ و هو أن تَبُوت الفعل كذلك لا يستلز م نفي جو از الأقل فلا بدّ من ضم الملازمة القائلة لوجاز الأقل لفعله مرة تعليها للجواز ، وقد يمنع بأن الجواز إذاكان مستفاداً من غير الفعل لم يحتجاليه فيه ، وهنا كذلكنظراً إلى الآية فان الباء فيها للتبعيض وهو يفيدجواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية، فيقال حينتذ ؛ إن الباء للالصاق وهو المعنى المجمع عليه لها بخلاف التبعيض، فان الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونهمعني مستقلاللباء بخلاف ما إذا كان في ضمن الإلصاق كما فيها نحن فيه ، فان إلصاق الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لايستوعب الرأس ، فإذا ألصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض ، وحينتذ فتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم هُ

وفى بعض الروايات إن المفروض مقدار ثلاث أصابع ، وصححها بعص المشايخ نظراً إلى أن الواجب الصاق اليد والأصابع أصلها ، ولذا يلزم كمال دية اليد بقطعها والثلاث أكثرها ، وللا كثر حكم المكل ، ولا يخفى مافيه ، وإن قيل : إنه ظاهر الرواية ، وذهب الإمام مالك رضى الله تعالى عنه . والإمام أحد فى أظهر الروايات عنه إلى أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والإمامية إلى ماذهب اليه الشافعي رضى الله تعالى عنه ، ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندنا ، ولا يشترط إصابته باليد لآن الآلة لم تقصد إلاللايصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعالها ، ولو مسح ببل في يده لم يأخذه من عضو آخر جاز ، وإن أخذه لا يجوز ، ولو مسح بإصبع واحدة مدها قدر الفرض ، وكذا باصبعين ـ على ماقيل ـ لا يجوز خلافا لزفر ، وعلوه بأن البلة صارت مستعملا قبل الانفصال ليستلزم عدم وعالوه بأن البلة صارت مستعملا قبل الانفصال ليستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزئ أقل من الربع ، والمشهور في ذلك الجواز ، واختار شمس الائمة أن المنع في مد الأصبع ، والاثنين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح باصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم شئ يصير مستعملا خصوصاً إذا تيمم على الحجر الصلد ، بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد والاصبعان منها لاتسميان يداً بخلاف الثلاث لانها أكثر ماهو الاصل فيها ، وهو حسن ـ با قال ان الهام ـ والاصبعان منها لاتسميان يداً بخلاف الثلاث لانها أكثر ماهو الاصلوبيا ، وهو حسن ـ با قال ان الهام ـ

لكنه يقتضى تعين الاصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر، وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من الآلات عند قصد الا سقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلك الآلة التي هي غير اليد مثلا قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان عوداً مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا : بعدم جواز مده، وقد يقال : عدم الجواز بالاصبع بناءاً على أن البلة تتلاشي و تفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الا صبعين ، فان الماء يتحمل بين الاصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا وشأهد أو مظنون ، فوجب إثبات الحكم باعتباره ، فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الإصبعين لانما بينهما من الماء يمتدقدر إصبع ثالثة ، وعلى اعتبار توقف الا جزاء على الربع لا يجوز لان مابينهما لا يغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم بأصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناوياً للسحجاذ ، والماء طهور عند أبي يوسف يعكر عليه حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به فطهره ، وغيره

لم يلاقه فلا يستعمل ه

واتفقت الأثمة على أن المسح على العهامة غير مجزئ إلا أحمد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العهامة شئ تحت الحنك وايةواحدة ، وهل يُشترط أن يكون قد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان ، واختلفت الرواية عنه أيضاً في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها ، فروى عنهجواز المسح كعهامة الرجل ذات الحنك وروى عنه المنع ، ونقلعن الاوزاعي : والثوري جواز المسح على العمامة ، ولم أرحكايةالاشتراط ولاعدمه عنهما ، وقدذكر نادليل الجوازفى كتاب الاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْـكَعْبَيْن ﴾ وهما العظمان الناتثان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ومنه الـكاعب ـ وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود ـ وروى هشام عن محمد أن الـكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك لأنالـكعب اسم للمفصل ، ومنه كعوب الرمح والذي في وسط القدم مفصل دون ماعلى الساق ، وهذا صحيح في المحرُّم إذا لم يُجد نعلينفانه يقطع خفيه أسفل من الـكعبين ، ولعلذلك مراد محمد ، فأمَّا في الطهارة فلا شَكَّ أنهماذكرنا، و في الأرجل ثلاث قراآت : واحدة شاذة . واثنتان متواتر تان ؛ أما الشاذة فالرفع ـ وهي قراءة الحسن ـ وأما المتواترتان فالنصب، وهي قراءة نافع ، وابن عامر وحفص والـكسائي ويعقوب ، والجر وهي قراءة ابن كثير . وحمزة . وأبي عمرو . وعاصم ، وفي رواية أبي بكرعنه ، ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلينومسحهما ، قال الامام الرَّارَى: فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس. وأنس بن مالك. وعكرمة. والشعبي. وأبي جعفر محمد بن على الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح ، وهو مذهب الا مامية ، وقال جمهور الفقهاء. والمفسرين : فرضهماالغسل ، وقال داود : يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحَق من الزيدية ، وقال الحسن البصري . وعمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل . وحجة القائلين بالمسح قراءة الجرفانها تقتضي كون الارجل معطوفة على الرءوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جَرَّ بالجوار كما في قولهم : هذا جحر ضب خرب ، وقوله :

كان ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل

باطل من وجوه : أو لها أن الـكسر على الجوار معدود فى اللحن الذى قد يتحمل لأحل الضرورة فى الشعر، وكلام الله تعالى يجب تنزيه عنه ، وثانيها أن الـكسر إنما يصار اليه حيث حصل الأمن من الالتباس كافيها استشهدوا به، وكلام الله عنه ، وثانيها أن الـكسر إنما يصار اليه عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله عن

وفى الآية الامن من الالتباس غير حاصل ، و ثالثها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف ، و أمامع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ، وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا : إنها تقتضى المسح أيضا لآن العطف حينئذ على محل الرءوس لقربه فيتشاركان فى الحمكم ، و هذا مذهب مشهور للنحاة ، ثم قالوا أولا : يحوز رفع ذلك بالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد . و نسخ القرآن بخبر الواحد لا يحوز ، ثم قال الايمام : واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : الأول أن الأخبار السكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير اليه ، وعلى هذا الوجه بجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها ، والثانى أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين ، و التحديد بجب القطع بأن غسل لافى المسح ، و القوم أجابوا عنه من وجهين : الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، و على هذا التقدير يجب المسح على ظهر القدمين ، والثانى أنهم سلموا أن الكعب عبارة عن العظم الناتئين من جاني الساق ، إلا أنهم التزموا أنه يجبأن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين وحينئذ لا يبقى هذا السؤال انتهى .

ولا يختى أن بحث الغسل والمسح بماكثر فيه الحصام، وطالما زلت فيه أقدام، وماذكره الإمام رحمالة تمالى يدل على أنه راجل في هذا الميدان، وضالع لا يطيق العروج إلى شاوى ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والا ذهان ، فلنبسط السكلام في تحقيق ذلك رغماً لا نوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، وبيده أزمة التحقيق : إن القراءتين متواترتان باجماع الفريقين بل باطباق أهل الاسلام كلم ، ومن القواعد الاصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين ، فلا بد لنا أن نسعى وبحتهد في تطبيقهما أو لا مهما أمكن لأن الأصل في الدلائل الاعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الاحمال الاصول ؛ ثم نطلب بعد ذلك الترجيع بينهما ، ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيع بينهما نتركهما وترجع إلى السنة ، وقد ذكر الاصوليون أن الآبات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق ، ثم الترجيع بينهما برجع إلى السنة فإنها لمالم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل و إن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة . وأهل البيت ، أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارض ، فلما تأملنا في هاتين القراء تين في الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين: الأول أن يحمل المسح على الغسل في صرح به أبو زيد الانصارى . وغيره من أهل اللغة ، فيقال للرجل إذا توضأ : تمسح ويقال : مسح الله تعالى ما بك أى أزال عنك المرض ، ومسح الأرض المطر إذا غسلها فاذا عطفت الأرجل ويقال : مسح الله تعالى ما بك أى أزال عنك المرض ، ومسح الأرض المطر إذا غسلها فاذا عطفت الأرجل على الرءوس فى قراءة الجر لا يتعين كونها مسوحة بالمعنى الذى يدعيه الشيعة ه

واعترض ذلك من وجوه: أولها أن فائدة اللفظين في اللغة. والشرع مختلفة ، وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء المغسولة والممسوحة ، فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحداً ؟! وثانيها أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرموس ـ وكان الفرض في الرموس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف ـ وجب أن يكون حكم الأرجل كذلك ، وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والججاز ، وثالثها أنه لوكان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر هأنه صلى الله تعالى عليه وسلم غسل رجليه » لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمى المسح غسلا ورابعها أن استشهاداً بي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة لا يجدى نفعاً لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا

عن الطهور بلفظ موجز ، ولم يجز أن يقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوهم الغسل ، قالوا بدله : تمسحت لأنالمغسول منالاعضاء بمسوح أيضا فتجوزوا بذلك تعويلاعلىفهم المرادةوذلك لايقتضي أنيكونو اجملوا المسح من أسماء الغسل، وأجيب عن الأول بأنا لاننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعا، ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح من الأعضاء ، لكنا ندعى أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة. والشرع ماياً باه ، على أنه قد ورد ذلك في كلامهم ، وعنالثاني بأنا نقدر لفظ امسحوا قبلأرجلكم أيضاًو إذا تعدد اللَّفظ فلا بأس بأن يتعدد المعنى ولا محذور فيه ، فقد نقل شارح زبدة الأصول من الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز بحيث يكونذلكاللفظ فىالمعطوفعليه بالمعنىالحقيقي وفىالمعطوف بالمعنى المجازي ، وقالوا: في آية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقو لون و لاجنبا إلاعابري سبيل) : إن الصلاة في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي الشرعي ـ وهو الأركان المخصوصة ـ وفي المعطوف بالمعنى المجاذي \_وهو المسجد\_ فانه محل الصلاة ، وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام ، وبذلك فسرالآية جمع من مفسرى الإمامية وفقهائهم ، وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل فىالتحقيق،و يكون المسح المتعاق بالرءوس بالمعنى الحقيقي ، والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازى ، على أنمن أصولالامامية ـكالشافعيةـ جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وكذا استعال المشترك في معنييه ، ويحتمل هنا إضهارالجارتبعاً للفعل فتدبر ؛ ولايشكل أن في الآية حينئذ إبهاما ، ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد مافرض الوضوء وعلمه عليه الصلاةالسلام روح القدس إياه فى ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل فيهاهذا القسم من الابهام ، فإن المخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية ، ولم تنزلَ الآية لتعليمهم بل سوقها لابدالالتيمم منالوضوء والغسل فىالظاهر ، وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد؛ والغالب فيها يذكر لذلك عدم البيان المشبع،وعن الثالث بأن حمل المسحعلي الغسل لداع لايستلزم حمل الغسل على المسح بغير داع ، فكيف يسقط الاستدلال؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب، وعن الرابع بأنا لانسلم أن العدول عن تغسلت لايهامه الغسل فان تمسحت يوهم ذلكأيضا بناءاً علىماقاله من أن المغسول من الاعضاء بمسوح أيضا سلمنا ذلك لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك ، و يكني ـ مسح الأرض المطر - في الفرض .

والوجه الثانى أن يبقى المسح على الظاهر ، وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات في قراءة النصب ، والجر للمجاوره ، واعترض أيضاً من وجوه : الأول . والثانى والثالث ماذكره الإمام من عدّ الجر بالجوار لحناً وأنه إنما يصار اليه عند أمن الالتباس ولا أمن فيا نحن فيه ، وكونه إنما يمكون بدون حرف العطف ، والرابع أن فى العطف على المغسولات سواء كان المعطوف منصوب اللفظ أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بحملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائز عند النحاة ، على أن الكلام حينئذ من قبيل ضربت زيداً ، وأكرمت خالداً وبكراً بجعل بكر عطفاً على زيد ، أو إرادة أنه مضروب لامكرم ، وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع ، ولا تقبله الاسماع ، فكيف يحنح اليه أو يحمل كلام الله تعالى عليه ؟! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاه الاخفش ، وأبا البقاء . وسائر مهرة العربية ، وأثمتها جوزوا جرّ الجوار ، وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى ، ولم ينكره إلا الزجاج - وإنكاره مع جرّ الجوار ، وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى ، ولم ينكره إلا الزجاج - وإنكاره مع

ثبوته فى كلامهم - يدل على قصور تتبعه ، ومن هنا قالوا المثبت : مقدم على النافى ، وعن الثانى بأنا لانسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل فى ذلك عن النحاة فى الكتب المعتمدة ، نعم قال بعضهم : شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا كذلك لآن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح إذ المسح لم يوجد مغياً فى كلامهم ، ولذا لم يغى فى آية التيمم ، وإنما يغيا الغسل ، ولذا غيى فى الآية حين احتيج إليه فلا يرد أنه لم يغى غسل الوجه لظهور الامرفيه ، ولاقول المرتضى : إنه لامانع من تغييه ، والنسكة فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حتى كأنه مسح ، وعن الثالث بأنهم صرحوا بوقوعه فى النعت كما سبق من فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حتى كأنه مسح ، وعن الثالث بأنهم صرحوا ، وقوعه فى النعت كما سبق من الامثلة ، وقوله تعالى : (عذاب يوم محيط ) بحر (محيط) مع أنه نعت للعذاب، وفى التوكيد كقوله :

ألا بلغ ذوى الزوجات ( كلهم ) أن أيسوصل إذا أنحلت عرى الذنب

بحر ـ كلهم ـ على ماحكاه الفراء ، وفى العطف كقوله تعالى : ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المـكنون ) على قراءة حمزة . والـكسائى ، وفىرولية المفضل عن عاصم فانه مجررر بجوار ( أكواب وأباديق ) وممطوف على ( ولدأن مخلدون ) ، وقول النابغة :

لم يبق إلا أسير غير منفلت (وموثق)فى حبال القد مجنوب

بجر ـ مو ثق ـ مع أن العطفعلي أسير ، وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدة لكثرته و لما فيه من المشاكلة ؛ وقد كثر فى الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره فى الا عراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك ، وكلام ابن الحاجب في هذا المقام لايعباً به ، وعنالرابعبأن لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة ( وامسحوا برءوسكم) متعلقة بجملةالمغسولات فإن كان مُعناها • وامسحوا الآيدي بعد الغسل بر.وسكم فلا إخلال ـ يما هو مذهب كثير من أهل السنة ـ من جواز المسح ببقية ماء الغسل ، واليد المبلولة من المغسولات ، ومع ذلك لم يذهب أحد من أثمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين ، أو معطوف ومعطوف عليه ، بل صرح الأثمة بالجواز ، بل نقل أبو البقاء إجماع النحويين على ذلك ، نعم توسط الاجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هناماأشرنااليه ، أو الا يماء إلى الترتيب ، و كونالآية من قبيل ماذكر من المثال في حيز المنع ، وربما تـكون كذلك لوكان النظم ـ وامسحوا رءوسكم وأرجلكم إلى الـكعبين ـ والواقع ليس كذلك ، وقد ذكر بعض أهل السنة أيضاً وجهاً آخرفىالتطبيق ، وهوأن قراءة الجرمحمولة على حالة التخفف ﴿ وقراءة النصب علىحال دونه ، واعترض بأن الماسح على الخف ليسماسحاً على الرجل حقيقة ولاحكما ، لأن الحف اعتبرمانها سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة ، وماحل بالحف أزيل بالمسح فهو على الحف حقيقة وحكما ، وأيضاً المسح على الخف لايحب إلى الكعبين اتفاقاً ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون لبيان المحالاندي يجزئ عليه المسح لانه لايجزئ على ساقه ، نعم هذا الوجه لايخلو عن بعد ، والقلب لايميل اليه ، وإن ادعى الجلال السيوطي أنه أحسن ماقيل في الآية ، وللإمامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاً ـ لـكن الفرق بينهما وبين ماسبق من الوجهين اللذين عند أهل السنة - أن قراءة النصب التي هي ظاهرة في الغسل عند أهل السنة ، وقراءة الجر تعاد اليها ، وعند الامامية . بالعكس ، الوجه الأول: أن تعطف الارجل في قراءة النصب على محل ( برء وسكم ) فيكون حكم الرءوس و الارجل كليهما مسحاً . الوجه الثانى : أنالواو فيه بمعنى مع من قبيل استوى الماء والخشبة ، وفى كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه : الأول أن العطف على المحل خلاف الظاهر باجماع الفريقين ، و الظاهر العطف على المغسو لات والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلادليل لا بجوز وإن استدلوا بقراءة الجر ، قلنا : إنها لاتصلح دليلا لماعلمت ، والثانى إنه لوعطف (وأرجلكم) على محل ( بر وسكم ) جاز أن نفهم منه معنى الغسل ، إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران في المعنى ـ ويكون لكل منهما متعلق ـ جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه ، ومن ذلك قرله :

ياليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا

فان المراد وحاملا رمحاً ، ومنه قوله :

إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا

فانه أراد وكحلن العيونا ، وقوله :

تراه كان مولاه يجدع أنفه وعينيه إن مولاه كان له وفر

أى يفقئ عينيه إلى ما لايحسى كثرة ، والثالث أن جعل الواو بمعنى مع بدون قرينة بما لا يكاديجوز ، ولا قرينة ههنا على أنه يلزم يا قيل : فعل المسحين معا بالزمان ، ولا قائل به بالا تفاق ، بتى لو قال قائل : لا أقنع بهذا المقدار فى الاستدلال على غسل الارجل بهذه الآية مالم ينضم إليها من خارج ما يقوى تطبيق أهل السنة فان كلامهم وكلام الامامية فى ذلك عسى أن يكون فرسا رهان ، قيل له : إن سنة خير الورى صلى الله تعالى عليه وسلم . وآثار الائمة رضى الله تعالى عنهم شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهى من طريقهم أكثر من أن تحصى ، وأما من طريق القوم ، فقد روى العياشي عن على عن أبي حزة قال : «سألت أبا هريرة عن القدمين فقال : تفسلان غسلا » •

وروى محد بن النعان عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: وإذا نسيت مسحراً ملك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم أغسل رجليك »وهذا الحديث رواه أيضاً الكلمى. وأبو جعفر العلوسى بأسانيد صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها و لا الحل على التقية لآن المخاطب بذلك شيعى خاص ، وروى محمد ابن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال: وجلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما غسلت قدمى قال: ياعلى خلل بين الأصابع ، ونقل الشريف الرضى عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فى نهج البلاغة حكاية وضوئه صلى الله تعالى عليه

ونقل الشريف الرضى عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فى نهج البلاغة حكاية وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر فيه غسل الرجلين ، وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة ، ولم يدع أحد منهم النسخ ليسكلف لا ثباته كما ظنه من لا وقوف له ، وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأنس بن مالك . وغيرهما كذب مفترى عليهم ، فان أحداً منهم ما روى عنه بطريق صميح أنه جوز المسمح ، إلا أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه قال بطريق التعجب: ولا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ول كنهم أبوا إلا الغسل ، ومرا ده أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قرامة ، ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . وأصحابه لم يفعلوا إلا الفسل ، ففي كلامه هذا إشارة إلى قراءة الجر مؤلة متروكة الظاهر بعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . والصحابة رضى الله تعالى عنهم ، وفسبة جو از المسح متروكة الظاهر بعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . والصحابة رضى الله تعالى عنهم ، وفسبة جو از المسح المن المنه المنه المنه الرحة ، ومثله فسبة التخيير إلى محد بنجرير الطبرى صاحب التاريخ الكبير.

والتفسير الشهير،وقد نشر رواة الشيعة هذهالاً كاذيب المختلفة،ورواها بعض أهل السنة بمن لم بميز الصحيح والسقيم من الاخبار بلا تحقق و لا سند ، واتسع الخرق على الراقع ، ولعل محمد بن جريرالقائلُ بالتخيير هوّ محمد بن جريربن رستم الشيعي صاحب الايضاح المترشد في الامامة لا أبوجعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لاالمسح. ولاالجمع. ولاالتخيير الذي نسبه الشيعة اليه ، ولاحجة لهم في دعوى المسج بما روى عن أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه «أنه مسح وجهه ويديه ، ومسح رأسه ورجليه ، وشرب فضل طهوره قائما ، وقال : إن الناس يزعمون أن الشرب قائمًا لايجوز ، وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صنع مثل ماصنعت ، وهذاوضوء من لم يحدث لأن الـكلام فىوضوء المحدث لا فى مجردالتنظيف بمسح الأطراف كما يدل عليه مافى الخبر منمسح المغسول اتفاقاً ، وأما ما روى عن عباد بن تميم عن عمه بروايات ضعيفة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ومسح على قدميه فهو كاقال الحفاظ: شاذ منكر لا يصاح الاحتجاج مع احتمال حمل القدمين على الخفين و لو مجاز أ ب واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد ، ومثل ذلك عند من اطلع على أحوال الرواة مارواه الحسين بن سعيد الأهوازى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بنهذيل قال: ﴿ سَأَلْتَ أَبَاجِعَفُر رضى الله تعالى عنه عن المنسح على الرجلين فقال : هو الذي نزل به جبريل عليه السلام ، وما روى عن أحمد ا بن محمـد قال : «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الـكعبين فقلت له : لو أن رجلا قال : بإصبعين من أضابعه هكذا إلى الـكمبين أيجزى. ؟ قال: لا إلا بكفه كلها ، إلى غير ذلك بما روته الامامية في هذا الباب ، ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم.

وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا ـ النفحات القدسية في رد الإمامية ـ على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الامامية من الآية فالغسل يكنى عنه ولوكان هو الغسل لا يكنى عنه ، فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بية بن دون المسح ، وذلك لان الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة ، وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة ، فلا يرد ماقيل: من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض ، وأيضاً كان يلزم الشيعة الغسل لانه الانسب بالوجة المعقول من الوضو ، وهو التنظيف للوقوف بين يدى رب الارباب سبحانه و تعالى لانه الاحوط أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين كا سمعت دون المسح للاختلاف في سنده ، وقال بعض المحققين: قد يلزمهم ـ بناءاً على قواعدهم ـ أن يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح فقط ، وزعم الجلال السيوطي أنه لا إشكال في الآية بحسب القراء تين عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرهم أن ذلك كان مشروعا أولا ثم نسخ بتعيين الغسل ، وبقيت القراء تان عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرهم أن ذلك كان مشروعا أولا ثم نسخ بتعيين الغسل ، وبقيت القراء تان عند المخيرين واله ته التخير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رسم ذلك ثابتاً ، ولا يخنى أنه أوهن من بيت العنكوت وأنه لاوهن البيوت .

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح فى الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ماشاء،ومنهاقال الزمخشرى فيها: إنها على معنى وأرجله مغسولة أو بمسوحة ، لكن ذكر الطبي أنه لاشك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية وحذف خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورها،وأن مضمونها مسلم الحكم ثابت لايلتبس،وإنما يكون

كذلك إذا جعلت القرينة ماعلم من منطوق القراءتين ومفهومها، وشوهد و تعورف من فعل الرسولصلى الله تعالى عليه وسلم . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم،وسمع منهم.واشتهر فيما بينهم ع

وقد قال عطاء ! والله ماعلمت أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على القدمين، وكل ذلك دافع لتفسيره هذه القراءة بقوله: (وأرجلكم) مغسولة أو بمسوحة على الترديد لاسيما العدول من الانشائية إلى الاخبارية المشعر بأن القوم كأنهم سارعوا فيه وهو يخبر عنه انتهى، فالأولى أن يقدر ماهو من جنس الغسل على وجه يبقى معه الانشاء \*

و بمجموع مآذكرنا يعلم مافى كلام الإمام الرازى قدس الله تعالى سره ، ونقله مماقدمناه ، فاعرف الرجال بالحق لاالحق بالرجال،والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل ه

ثم اعلم أنهم اختلفوا فىأن الآية هل تقتضى وجوب النية أم لا؟ فقالالحنفية : إن ظاهره لايقتضى ذلك ، والقول بوجوبها يقتضي زيادة في النص، والزيادة فيه تقتضي النسخ، ونسخ القرآن بخبرالواحد غير واقع بلغيرجائز عندالاً كثرين ، وكذا بالقياس على المذهب المنصور للشافعي رضي آلله تعالى عنه ـ كما قاله المروزي-فإذن لا يصح إثبات النية ، وقال بعض الشافعية : إن الآية تقتضى الايجاب لأن معنى قوله تعالى: (إذاقمتم) إذا أردتم القيام وأنتم محدثون، والغسل وقع جزاءاً لذلك؛والجزاء مسببعن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة ، وبذلك يثبت المطلوب،وقال آخرون ـوعليه المعولعندهمـ وجه الاقتضاء أنالوضوء مآمور به فيها وهو ظاهر ، وكل مأمور به يجب أن يكون عبادة وإلالما أمر به،وكل عبادة لاتصح بدونالنية لقوله تعالى: (وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين) والاخلاص لايحصل إلابالنية ، وقد جعل حالا للعابدين ، ؛ والاحوالشروط فتكون كل عبادة مشروطة بالنية، وقاسوا أيضاً الوضوء على التيمم في كونهماطهار تين للصلاة، وقد وجبت النية في المقيس عليه فـكذا في المقيس ، ولنا القول بموجب العلة يعني سلمنا أن كل عبادة بنية ، والوضوء لايقع عبادة بدونها لـكن ليس كلامنا فيذلك بل فيأنه إذا لم ينو حتى لميقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أولا؟ ليس في الآية ولا في الحديث المشهور الذي يوردونه في هذا المقام دلالة على نفيه ولاإثباته ، فقلنًا: نعم لأن الشرط مقصود التحصيل لغير الالذاته، فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة؟! وباقى شروط الصلاة التي لايفتقر اعتبارها إلىأن ينوى، ومنادعي-أنالشرط وضوء هو عبادة ـ فعليه البيان، والقياس المذكور على التيمم فاسد ،فان من المتفقعليه أن شرط القياس أن لا يكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع ، وإلالثبت حكم الفرع بلادليل وشرعية التيمم متأخرة عس الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم في حكمه، نعم إن قصد الاستدلال بآية التيمم بمعنى أنه لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء وكان معنى القياس أنه لافارق لم يرد ذلك،وذكر بعض المحققين في الفرق بين الوضوء والتيمم وجهين : الاول أن التيمم ينئ لغة عن القصد فلا يتحقق بدونه بخلاف الوضوء، والثاني أن التراب جعلطهوراً في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه كما يستفاد من قوله تعالى: (ماءاً طهوراً) وقوله سبحانه : (ليطهركم به) فحينتذ يكون القياس فاسداً أيضاً •

واعترض الوجه الأول بأن النية المعتبرة ليست نية نفس الفعل بل أن ينوى المقصود به الطهارة والصلاة ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على ما بين فى عله ، وإذا كان كذلك فانما ينبى. عن قصد هو غير المعتبرنية فلا يكون النص بذلك موجباً للنية المعتبرة ، ومن هنا يعلم مانى استدلال ـ بعض الشافعية با آية الرضوء على وجوب النية فيه ـ السابق آنفا ، وذلك لأن المفاد بالتركيب المقدر إنما هو وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة مع الحدث لا إيجاب أن يغسل لأجل الصلاة إذ عقد الجزاء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط ، وأن وجوبه اعتبر مسبباً عن ذلك ، فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فأمل ، فقد خفى هذا على بعض الأجلة حتى لم يكافئه بالجواب ، والوجه الثانى بانه إن أريد بالحالة المخصوصة حالة الصلاة فهو مبنى على أن الارادة مرادة فى الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم وأنت وانتقد علمت الآن أن لادلالة فيها على اشتراط النية ، وإن أريد حالة عدم القدرة على استعال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضى إيجاب النية ولا نفيها ، واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه عاذكر بأن كون المقصود من إنزاله التطهير به ، وتسميته طهوراً لا يفيداعتباره مطهراً بنفسه أى رافعاً للا من الشرعى بلا نية ، وهو المطلوب يخلاف إذالته الحبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ولا تلازم بين إز الته حساً صفة محسوسة وبين كونه يم غضاف المنتف عند استعاله اعتبار شرعى ، والمفاد مر. (ليطهركم) كون المقصود من إنزاله التطهير به ، وهدنا يصدق مع اشتراط النية \_ كا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه \_ وعدمه كا قلنا ، ولادلالة للا عم على أخص يحصوصه كا هو المقرر فندبر .

واختلفوا أيضاً في أنهاهل تقتضي وجوب الترتيب أم لا؟ فذهب الحنفية إلى الثاني لان المذكور فيها الواو وهي لمطلق الجمع على الصحيح المعول عليه عندهم،والشافعية إلىالارل لان الفاء في \_ اغسلوا \_ للتعقيب فتفيد تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه ، فيازم التر تيب بين الرجه . وغيره ، فيلز منى الـكل لعدم القائل بالفصل ه وأجيب بأنا لانسلم إفادتها تعقيبالقيام به بل جملة الاعضاء وتحقيقه أن المعقب طلب الغسل وله متعلقات وصل إلى أولها ذكراً بنفسه وإلى الباقي بواسطةالحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه بيعضها على بعض في الوجود؛ فصار مؤدي التركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء، وهذا نظير قولك : ادخل السوق فاشتر لنا خبزاً ولحما حيث كان المفاد أعقاب الدخول بشراء ماذكر كيفما وقع • وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم الممسوح أو تأخيره عن المفسول، ولأنهم يقدمون الأهمَّالَاهم ، وفيه نظر لان قصاري مايدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لاننكرذلك ، وقالآخرون: الدليل على الترتيب فعله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرتباً ، ثم قال : « هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به »وفيه أن الإشارة كانت لوضوء مرتب مو الى فيه. فلو دل على فرضية الترتيب لدل علىفرضية الوالاةولاقائل بها عند الفريقين،نعم أقوى دليلهم قوله ﷺ في حجة الوداع : « ابدأوا بما بدأ الله تعالى به ، بناءاً على أن الامر للوجوب ، والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ، وأجيبءن ذلك مما أجيب إلاأنالاحتياط لايخني ، وهذا المقدار يكني في الـكلام على هذه الآية ، والزيادة ـ على ذلك ببيان سنن الوضوء و نواقضه ومايتعلق به ـ بما لاتفهمه الاَّية كما فعل بعض المفسرين ـ فضول لافضل ، وإظهار علم يلوح من خلاله الجهل ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنِّبًا ﴾ أي عند القيام إلى الصلاة ﴿ فَأُطَّهُّرُواْ ﴾ أي فاغتسلوا على أتم وجه، وقرئ ( فاطهروا ) أي فطهروا أبدانكم، والمضمضة · والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن لانه سبحانه أضاف التطهير إلى مسمى الواو ، وهو جملة بدن كل مكاف ، فيدخل كل مايمـكن الا يصال اليه إلا مافيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولاحرج فى داخل الفم والأنف فيشملهما نص الـكتاب من غير معارض كما شملها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه أبو داود: وتحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » وكونهما من الفطرة كما جاء فى الحبر لا ينفى الوجوب لأنها الدين ، وهو أعم منه ، وتشعر الآية بأنه لا يجب الغسل على الجنب فوراً مالم يرد فعل مالا يجوز بدونه ، ويؤيد ذلك ماصح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج لصلاة الفجر ناسياً أنه جنب حتى إذا وقف تذكر فانصرف راجعا فاغتسل وخرج ورأسه الشريف يقطر ماءاً ﴿وَإِن كُنتُم مَّرضَى ﴾ مرضاً تخافون به الهلاك ، أو از دياده باستعمال الماء ه

﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ أي مستقرين عليه ه وَ أَوْجَاءَ أَحَدُمْنَكُمُنَ الْغَائِطُ أُولَمُسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجَدُواْ مَاءًا فَتَيْمُمُواْصَعِيداً طَيْبافَاهُ سَحُوا بُوجُوهُكُمُوا لَيْدِيكُمُنَّهُ ﴾ - من \_ لابتداء الغاية ، وقيل : للتبعيض وهو متعلق \_ بامسحوا \_ وقرأ عبد الله \_ فأموا صعيداً \_ وقد تقدم تفسير الآية في سورة النساء فليراجع ، ولعل التكرير ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة ، ولئلا يتوهم النسخ \_ على ما قيل \_ بناءاً على أن هذه السورة من آخر مانزل ﴿ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة والغسل من الجنابة ، أو بالأمر بالتيهم ﴿ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أى ضيق فىالامتثال، و \_ الجعل \_ يحتملأن يكون بمعنى الحلق والايجاد فيتعدى لواحد وهو (من حرج) و (من) زائدة، و (عليكم) حينئذ متعلق بالجعل و جوز أن يتعلق بحرج و إن كان، صدراً متأخراً، ويحتمل أن يكون بمغنى التصيير، فيكون (عليكم) هو المفعولاالثاني ﴿ وَلَـٰكِن يُرِيدُ ﴾ أىبذلك ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ أى لينظفكم،فالطهارة لغوية،أو ليذهب عنكم دنس الذنوب، فإن الوضوم يكفر الله تعالى به الخطايا، فقد أخرج ما لك. و مسلم. وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن النبي وَالْفَائِيُّ قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الما. فاذاغسل يديه خرج مزيديه كل خطيئة بطشتهآ يداه مع الماء .. أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجلية خرجت كل خطيئة مشتهار جلاهمع الماء \_ أومع آخر قطر الماء \_ حتى يخرج نقياً من الذنوب»فالطهارة معنوية بمعنى تكفير الذنوب لابمعني إذالة النجاسة ، لأن الحدث ايس نجاسة بلا خَلاف ، وإطلاق ذلك عليه باعتبار أنه نجاسة حكمية بمعنى كونه مانعاً من الصلاة لابمعنى كونه بحيث يتنجس الطعام أو الشرابالرطب بملاقاة المحدث أوتفسد الصلاة بحمله ، وأما تنجس الماء فيما شاع عن الإمامالا عظم رضى الله تعالى عنه ، وروى رجوعه عنه فلانتقال المانعية والآثام اليه حكما ، وقيل : المراد تطهير القلب عن دنس التمرد عن طاعة الله تعالى ، وجوز أن يكون المراد ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء، والمرادبالتطهر رفع الحدث والمانع الحكمي ، وأمامانقل عن بعض الشافعية \_ كأمام الحرمين \_ من أن القول: بأن التراب، طهر قول ركيك، فمراده به منع الطمارة الحسية فلا يرد عليه أنه مخالف للحديث الصحيح « جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً » والإرادة صفة ذات، وقد شاع تفسيرها ، ومفعولها في الموضعين محذوف كاأشير اليه ، و اللام للعلة ، و إلىذلك ذهب بعض المحققين، وقيل: هي مزيدة والمعني مايريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لأيرخص لَـكم فيالتيمم ( ولّـكن يريد أن يطهركم ) وضعفَ بأن (ألا)تقدر بعد المزيدة ، وتعقب أنهذا مخالف لـكلام النحاة ، فقد قال الرضى : (م 11 - ج آ - تفسير دوح المعاني)

الظاهر أن تقدر (أن) بعد اللامالزائدة التى بعدفعل الآمر والإرادة ، وكذا فى المغنى . وغيره ، ووقوع هذه اللام بعد الآمر والإرادة فى القرآن . وكلام العرب شائع مقيس ، وهو من مسائل الكتاب قال فيه : سألته على الخليل عن معنى أريد لآن يفعل فقال : إنما تريد أن تقول : أريد لهذا كما قال تعالى : (وأمرت لان أكون أول المسلمين ) انتهى ، واختلف فيه النحاة فقال السيرافى : فيه وجهان : أحدهما ما ختاره البصريون مفعوله مقدر أى أريد ما أريد لان تفعل ، فاللام تعليلية غير زائدة ، الثانى أنها زائدة لتأكيد المفعول ، وقال أبو على فى التعليق عن المبرد : إن الفعل دال على المصدر فهو مقدر أى أردت وإرادتى لكذا فحذف واللام زائدة وهو تكلف بعيد ، والمذاهب ثلاثة : أقربها الأول ، وأسهلها الثانى \_ وهو من بليغ الكلام القديم \_ كقوله :

## أريد (لانسي)ذكرهافكأنما تمثل لي ليلي بكل سبيل

البلاغة فيه مما يعرفه الذوق السليم قاله الشهاب ﴿ وَلَيْمٌ ﴾ بشرعه ماهو مطهرة لابدانكم ﴿ نعمتُهُ عَلَيْكُم ﴾ في الدين، أو ليتم برخصة إنعامه عليكم بالعزائم ﴿ لَعَلَّمُ مُ تَشْكُرُونَ ٦ ﴾ نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونها كم عنه، ومن لطائف الآية الكريمة - كما قال بعض المحققين - إنها مشتملة على سبعة أمور كلهام في علهارتان أصل وبدل ، والأصل اثنان : مستوعب . وغير مستوعب، وغير المستوعب - باعتبار الفعل عسل ومسح، وباعتبار المحل محدود ، وأن آلتهما ما تع وجامد ، وموجبهما حدث أصغر . وأكبر ، وأن المبيح للعدول المحدود . وأن الموعود عليهما التطهير وإتمام النعمة ، وزاد البعض مثنيات أخر ، فان غير المحدود وجه . ورأس ، والمحدود يد . ورجل ، والنهاية كعب . ومرفق ، والشكر قولى . وفعلي ه

﴿ وَانْكُرُواْ نَعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ ﴾ وهي نعمة الإسلام، أو الاعم على إرادة الجنس، وأمروا بذلك ليذكرهم المنعم ويرغبهم في شكره ﴿ وَمَيْنَاقُهُ ٱلَّذِي وَاتَقَــُكُم بِه ﴾ أي عهده الذي أخذه عليكم وقوله تعالى :

﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمَعْنَىا وَ أَطَّعْنَىا ﴾ ظرف ـ لو اثقـ كم به ـ أو لمحذوف وقع حالا من الضمير المجرور فى (به)أو من ميثاقه أى كائنا وقت قولكم: (سمعنا وأطعنا) وفائدة التقييدبه تأكيد وجوب مراعاته بتذكير قولهم، والتزامهم بالمحافظة عليه ، والمراد به الميثاق الذى أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى العقبة الثانية سنة ثلاث عشرة من النبوة على السمع والطاعة فى حال اليسر ، والعسر والمنشط ، والمكره كما أخرجه البخارى ، ومسلم من حديث عبادة بن الصامت ، وقيل: هو الميثاق الواقع فى العقبة الأولى سنة إحدى عشرة أو بيعة الرضوان بالحديبية ، فاضافة الميثاق اليه تعالى مع صدوره عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لكون المرجع اليه سبحانه كما نطق به قوله تعالى : (إن الذين يبايعون الله) .

وأخرج ابن جرير . وابن حميد عن مجاهد قال: هو الميثاق الذى واثق به بنى آدم حين أخرجهم من صلب أيهم عليه السلام وفيه بعد ﴿ وَٱتَّقُواْ اللّهَ ﴾ فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى كل ماتأتون و تذرون فيدخل فيه ماذكر دخو لاأولياً ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْمُ بَذَاتَ الصَّدُور ٧﴾ أى مخفياتها الملابسة لهاملابسة تامة مصححة لاطلاق الصاحب عليها فيجازيكم عليها ، فما ظنكم بجليات الاعمال ؟؟ والجله اعتراض و تعليل للامر وإظهار الاسم

الجليل لما مرغير مرة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ شروع فى بيان الشرائع المتعلقة لما يحرى بينهم وبين غيرهم أثر ما يتعلق بأنفسهم ﴿ كُونُواْ قَوَّ مَينَ لله ﴾ أى كثيرى القيام له بحقوقه اللازمة ، وقيل : أى ليكن من عادت كم القيام بالحق فى أنفسكم بالعمل الصالح، وفي غيركم بالامر بالمعروف والنهى عن المذكر ابتغاء مرضاة الله تعالى ( ثُهَدَاء بالقسط ﴾ أى بالعمل الصالح، وقيل: دعاة لله تعالى مبينين عن دينه بالحجج الحقة ﴿ وَلاَ يُحْرِمَنَّكُمْ ﴾ أى لا يحملنه ﴿ شَنَـ الله وَمَ ﴾ أى شدة بغضكم لهم ﴿ عَلَى اللّاتَعَدُواْ ﴾ فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل ، وقيل المعدل ﴿ أعدلُواْ ﴾ فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل ، الا عداء بناءاً على ماروى أنه لما فتحت مكة كلف الله تعالى المسلمين بهذه الآية أن لا يكافئوا كفار مكة بماسلف منهم ، وأن يعدلوا فى القول والفعل ﴿ هُو ﴾ راجع إلى العدل الذى تضمنه الفعل، وهو إمامطلق العدل فيندرج فيه العدل ( ) الذى أشار اليه سبب النزول، وإما العدل مع الكفار ﴿ أَقُرُ بُ للتَّقُوى ﴾ أى أدخل فى مناسبتما لان التقوى نهاية الطاعة لوطاعة ، ويحتمل أن يكون التقوى نهاية الطاعة وهو أنسب الطاعات بها فالقرب بينهما على هذا مناسبة الطاعة للطاعة، ويحتمل أن يكون أقربيته على التقوى باعتبار أنه لطف فيها فهى مناسبة إفضاء السبب إلى المسبب وهو بمنزلة الجزء الاخير من العلة ، واللام مثلها فى قولك : هو قريب لزيد للاختصاص لامكملة فانه بمن أو إلى \*

و تدكلف الراغب فى توجيه الآية فقال: فان قيل: كيف ذكر سبحانه (أقرب للتقوى)، وأفعل إنما يقال في شيئين اشتركا فى أمر واحد لأحدهما مزية وقد علمنا أن لاشئ من التقوى ومن فعل الحير إلا وهو من العدالة؟ قيل: إن أفعل وإن كان كا ذكرت فقد يستعمل على تقدير بناء الدكلام على اعتقاد المخاطب فى الشئ فى نفسه قطعاً لدكلامه وإظهاراً لتبكيته فيقال لمر. اعتقد مثلا فى زيد فضلا - وإن لم يكن فيه فضل ولدكن لا يمكنه أن ينكر أن عمراً أفضل منه - : اخدم عمراً فهو أفضل من زيد، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: لا يمكنه أن ينكر أن عمراً أفضل منه - : اخدم عمراً فهو أفضال من زيد، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: في موضع التعليل للا مر بالعدل ووصر حلم به تأكيداً وتشديداً ، وأمر سبحانه بالتقوى بقوله جل وعلا: ﴿وَاتَقُواْ الله ﴾ من الأعمال فيجازيكم بذلك ، فا اعتناءاً بشأنها و تنبيها على أنها ملاك الامركله ﴿إِنَّ الله خَيرِ بما تَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال فيجازيكم بذلك ، وقد تقدم نظير هذه الآية فى النساء ، ولم يكتف بذلك لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة فى إطفاء ناثرة الغيظ ، وقيل: لاختلاف السبب ، فإن الأولى نزلت فى المشركين . وهذه فى اليهود ، وذكر بعض المحققين وجها لتقديم القسط هناك و تأخيره هنا ، وهوأن آية النساء جي ، بها فى معرض المقدا و ألدى هو العدل من غير محاباة نفس . ولا والد . ولا قرابة ، والتى هنا جي بها فى معرض ترك العداوة فبداً فها بالقيام للة تعالى لانه أردع للومين يم تمنى بالشهادة بالعدل في موض جلها العدل والتقوى شرحَدُ أَلَّهُ الذّينَ عامَنُواْ وَعَمُواُ الصَّلَاتُة مبينة لئانى مفعولى (وعد) المحذوف كا نه قيل : أى شئ وعده ؟ ﴿ مَمْمُونُهُ وَاجْرُ عَظْيُم ﴾ جلة مستأنفة مبينة لئانى مفعولى (وعد) المحذوف كا نه قيل : أى شئ وعده ؟

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل. فيه العدل مع الكفار الذي الخولا معنى له مع ماسيأتي بعد

فقيل لهم : مغفرة الخ،

﴿ وَٱلَّذَينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَـٰتَنَا ﴾ القرآنية التي من جملتها ماتليت من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى، وحمل بعضهم الآيات على المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿أُولَـَـكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ أُصْحَـٰبُ ٱلجَحيم • ١ ﴾ أى ملا بسوا النار الشديدة التأجيج ولا بسة مؤبدة، والموصول مبتدأ أول، ولم يؤت بالجملة في سياق الوعيد مبتدأ أول، ولم يؤت بالجملة في سياق الوعيد على الله الله قبلها في سياق الوعد قطعاً لرجائهم، وفي ذكر حال الـكفرة بعد حال المؤمنين كما هو السنة السنية القرآنية وفاءاً بحق الدعوة، وتطييباً لقلوب المؤمنين بجعل أصحاب النار أعداءهم دونهم.

(يَتَأَيَّمُ الدَّينَ عِلَمُ الْذُكُرُواْ نَعْمَتُ اللّه عَلَيْكُمْ ﴾ تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذكير نعمه إيصال الخير الذى هو نعمة الاسلام وما يتبعها من الميثاق ، أو تذكير نعمة خاصة بعد تذكير النعمة العامة اعتناءً بشأنها و (عليه على) متعلق - بنعمة الله - أو بمحذوف وقع حالا منها ، وقوله تعالى : ﴿إِذْ هَمَ قُوْمٌ ﴾ على الأول ظرف لنفس النعمة ، وعلى الثانى لما تعلق به الظرف ، ولا يجوز أن يكون ظرفا - لاذكروا - لتنافى زمنيهما فان (إذ) للبضى ، و (إذكروا) للمستقبل ، أى اذكروا إنعامه تعالى (عليكم) ، أو اذكروا نعمته تعالى كائنة (عليكم) وقت قصد قوم ﴿أَن يَبْسُطُوا إليه كُمْ أَيَّدَيَهُم ﴾ أى بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك ، يقال : بسط إليه يده إذا بطش به ، وبسط إليه لسانه إذا شتمه ، والبسط فى الأصل مطاق المد ، وإذا استعمل فى اليد واللسان كان كناية عما فى رقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط وغائلته اليهم حلا لهم من أول الامر على الاعتداد بنعمة دفعه ﴿ فَكَفَّ أَيْدَيَهُمْ عَسَكُمْ ﴾ عطف على (هم) وهو النعمة التي من أول الامر على الاعتداد بنعمة دفعه ﴿ فَكَفَّ أَيْديَهُمْ عَسَكُمْ ﴾ عطف على (هم) وهو النعمة التي ويالها، وإظهار الآيدى لزيادة التقرير و تقديم المفعول الصريح على الأصل أى منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب ويالها ، وإظهار الآيدى لزيادة التقرير و تقديم المفعول الصريح على الأصل أى منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك وعصمكم منهم ، وليس المراد أنه سبحانه كفها عنكم بعد أن مدوها اليكم ، وفي ذلك مالا يخفى من

والآية إشارة إلى ماأخرجه مسلم . وغيره من حديث جابر أن المشركين رأوا أن رسول الله عليه وأصحابه رضى الله تعالى عنهم بعسفان قاموا إلى الظهر معاً فلما صلوا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم ، وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر ، فرد الله تعالى كيدهم بأن أنرل صلاة الحوف ، وقيل : إشارة إلى ماأخرجه بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر ، فرد الله تعالى كيدهم بأن أنرل صلاة الحوف ، وقيل : إشارة إلى ماأخرجه أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء . والضحاك عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن عمرو بن أمية الضمرى حيث انصرف من بثر معونة لقى رجلين كلابيين معهما أمان من رسول الله على الله تعالى عنه ، وعمر . وعلى فتلقوه أمانا فو داهما رسول الله على الله على نافر ومعه أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، وعمر . وعلى فتلقوه

فقالوا: مرحبًا ياأ باالقاسم لماذاجئت؟ قال: رجل من أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان مني طلب مني ديتهما فأريد أن تعينونى قالوا : نعم اقعد حتى نجمع لك فقعد تحت الحصن . وأبو بكر . وعمر . وعلى ، وقد تأخم بنو النضير أن يطرحوا عليه عليه الصلاة والسلام حجراً فجاء جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه ﴿ وقيل : إشارة إلى ماأخرجه غير واحد من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها فعلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله ، ثم أقبل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : من يمنعك منى ؛ قال : الله تعالى ـ قالها الاعرابي مرتين، أو تلاثا ـ والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كل ذلك يقول: الله تعالى، فشام الاعرابي السيف فدعا النبي صلى الله تعالى عيه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الاعرابي وهو جالس إلىجنبه لم يعاقبه ، ولا يخني أن سبب النزول يجوز تعدده ، وأن القوم قد يطلق على الواحد كالناس في قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس ) وأن ضرر الرئيس ونفعه يعودان إلى المرءوس ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ عطف على ( اذكروا)أى اتقوه في رعاية حقوق نعمته ولا تخلوا بشكرها ، أي في الأعم من ذلك ويدخل هو دخولا أولياً ه ﴿ وَعَلَى اللَّهَ ﴾ خاصة دون غيره استقلالا ، أو اشتراكا ﴿ فَلْيَتُوكَالُ ٱلْمُوْ مَنُونَ ١١ ﴾ فانه سبحانه كاف في درء المفاسد وجلب المصالح٬ والجملة تذييل مقرر لما قبله، وإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للمؤمنين لا يحاب التوكل على المخاطبين بطريق برهاني ولا ظهار مايدعو إلى الامتثال، ويزع عن الا خلال مع رعاية الفاصلة، وإظهار الأمر الجليل لتعليل الحـكم وتقوية استقلال الجملة التذييلية ـ وقد مرت نظائره ـ وهذه الآية ﴾ نقل عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه \_ تقرأ سبعاً صباحاً . وسبعاً مساءاً لدفع الطاعون \*

و لَقَدُ أَخَذُ اللّهُ مَيْتُ قَ بَنَيَ إِسْرَ عَيلَ ﴾ كلام مستأنف مشتمل على بيان بعض ماصدر من بنى إسرائيل مسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق ، وتحذيرهم من نقضه ، أو لتقرير ماذكر من الهم بالبطش ، وتحقيقه بناءاً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيهم شنشنة أخر مية ، وإظهار الاسم الجليل هنا لتربية المهابة ، وتفخيم الميثاق ، وتهويل الخطب في نقضه مع افيه من رعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله ، والالتفات في قوله تعالى: ﴿ وَبَعَثْنَا مُنْهُ مُ اللّهُ مَنْ الله مِن الله المعنى على سنن الكبرياء ، وتقديم المفعول الغير الصريح على الصريح لمام غير مرة من الاهتمام والتشويق ، و-النقيب قيل: الكبرياء ، وتقديم المفعول الغير الصريح على التفتيش ، ومنه (فنقبوا في البلاد) وسمى بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم ، وقيل: بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم ، وتفتيش على أحوالهم ه

قال الزجاج: وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق في الجبل، ويقال: فلان حسن النقيبة أى جميل الخليقة، ونقاب: للعالم بالاشياء الذكي القلب الكثير البحث عن الاهور، وهذا الباب كله معناه التأثير في الشيء الذي له عمق، ومن ذلك نقبت الحائط أى بلغت في النقب آخره «

روى أن بنى إسرائيل لما فرغوا من أمرفرعون أمرهمالله تعالى بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون، وقال سبحانه لهم: إنى كتبتها لـكم داراً وقراراً فاخرجوا اليهاوجاهدوا من فيهافانى ناصركم، وأمرجل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط كفيلا عليهم بالوفاء فيما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق،

واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الاخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم فرأوا أجراما عظاماً وبأساً شديداً فهابوا، فرجعوا وحدثوا قومهم إلاكالب بن يوقنامن سبط يهوذا. ويوشع ابن نون من سبط إفرائيم بن يوسف عليه السلام، وعند ذلك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)

وأخرج عبد بن حميد. وابن جريرعن مجاهدأن النقباء لما دخلوا على الجبارين وجدوهم يدخل في كمأحدهم اثنان منهم،ولايحمل عنقود عنبهم إلاخمس أنفس بينهم في خشبة،ويدخل في شطر الرمانة إذانزع حبهاخمس أنفس أو أربع ، وذكر البغوى أنه لقيهم رجل من أولئك يقال له: عوج بن عنق ، وكان طوله ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت مرقر ارالبحر فيشو يه بعين الشَّمْسيرفعه اليها ثم يأكله ، ويروى أنالماء طبقماعلىالارض منجبل وماجاوز ركبيءوج، وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام، وذلك أنه جا. وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخاً في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالىالهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم عليه السلام ، وكانمجلسها جريبا من الأرض،فلما لقوا عوجا وعلى رأسه حزمة حطب أخذهم جميعاً وجعلهم في حزمته، وانطلق بهم إلى امرأته وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديها، وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا بل خل عنهم حتى يخبر واقومهم بمارأوا ففعل انتهى، وأقول: قد شاع أمر عوج عندالعامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة ، وفي فتاوي العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد بن كثير : قصة عوج و جميع ما يحكون عنه هذيان لاأصل له ، وهو من مختلقات أهل الـكتاب ، ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام ولم يسلم من الـكفار أحد ، وقال ابن القيم : من الامور التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً أن يكون بما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه \_ كحديث عوج الطويل \_ وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى إنما العجب بمن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير . وغيره ، ولايبين أمره ، ثم قال : ولاريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل المكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم أنتهي .

وأورد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئا عجيبا ، وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا بما يستحى الشخص من نسبته إلى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، ومشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة ، وأخرج الطبرانى . وأبو الشيخ ، وابن حبان فى كتاب العظمة فيه آثاراً قال الحفاظ فى أطولها المشتمل على غرائب من أحواله : إنه باطل كذب ، وقال الحافظ السيوطى : والأقرب فى خبر عوج أنه من بقية عاد ، وأنه كان له طول فى الجملة مائة ذراع ، أو شبه ذلك ، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قتله بعصاه، وهذا هو القدر الذى يحتمل قبوله انتهى ، ونعم ماقال ، فإن بقاءه فى الطوفان مع كفره الظاهر إذ لم ينقل إيمانه ، و دعوة نوح عليه السلام التى عمت الارض بما لا يكاد يقبله المنصف ، وكذا بقاؤه بعد الطوفان مع قوله تعالى : (وجعلنا ذريته هم الباقين ) بما لا يسوغه العارف ، وشيه الحوت بعين الشمس ، بما لا يكاد يعقل ـ على ما ذكره الحكاء \_ هم الباقين ) مما لا يسوغه العارف ، وشيه الحوت بعين الشمس ، بما لا يكاد يعقل ـ على ما ذكره الحكاء \_ فقد ذكر الخلخالى أنهم ذهبوا إلى أن الشمس ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقرب القلل فقد ذكر الخلخالى أنهم ذهبوا إلى أن الشمس ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقرب القلل فقد ذكر الخلخالى أنهم ذهبوا إلى أن الشمس ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقرب القلل

إلى الشمس و بعد الوهاد عنها - بل الحرارة تحدث من وصول شعاع الشمس إلى وجه الأرض وانعكاسه عنه ولذلك يرى الوهاد أحر التراكم الأشعة المنعكسة فيها فما وصل اليه الشعاع من وجه الأرض يصير حاراً وإلا فلا ، وذكر نحو ذلك شارح حكمة العين ، ولا يرد على هذا أن بعض الناس روى أن كذا ملائكة ترمى الشمس بالثلج إذا طلعت ، ولو لا ذلك لاحرقت أهل الأرض لأن ذلك عالم يثبت عند الحفاظ ، وهو إلى الوضع أقرب منه إلى الصحة ، ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لا يقول بالطبقة الزمهرية التي هى الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع ، ولا بما فوقها وإلا فكيف يكون الاحتجاز بالسحاب وهو كالرعد والبرق، والصاعقة إنما ينشأ من تلك الطبقة الباردة التي لا يصل اليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الارض ، وقد ذكر واأيضاً أن فوقها طبقتين: الأولى ما يمتزج مع النار وهي التي يتلاشي فيها الادخنة المرتفعة عن السفل ، ويتكون فيها الكواكب ذوات الاذناب والينازك ، والثانية ما يقرب من الخلوص إذ لا يصل اليه حرارة ما فوقه و لا برودة ما تحته من الارض و الماء ، وهي التي يحدث فيها الشهب ، فاذا احتجز هذا الرجل بالسحاب وصل رأسه على زعمهم إلى إحدى تينك الطبقتين: فكيف يكون حاله مع ذلك البرد و الحر؟ 1 ولا أظن بشراً - كيف كان - يقوى على ذلك ، على أن أصل الاحتجاز عما لا يمكن بناءاً على كلام الحكام إذ هدت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية .

وفى كتاب نزهة القلوب ـ نقلاعن الحكيم أبى نصر ـ أن غاية ارتفاعها اثنى عشر فرسخاً وستمائة ذراع، وعن المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاً ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراعانتهى ه واختلفوا أيضاً فى غاية انحطاطها ، ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل الذى ذكروا من طوله ماذكروا بالسحاب ، اللهم إلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد اخطأوا فى قولهم : ابن عنق ، وإيما هو ابن عوق ـ كنوح ـ فا نص عَلى ذلك فى القاموس ، وهو أيضا اسم والده لا والدته كما ذكر هناك أيضاً فليحفظ ه

وأخرج ابن حميد و ابن جرير عن أبى العالية أنه قال فى الآية : أخذ الله تعالى ميثاق بنى إسرائيل أن يخلصوا له و لا يعبدوا غيره ؛ و بعث منهم إثنى عشر كفيلا كفلوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به و نهاهم عنه ، واختاره الجبائى ، \_ والنقباء \_ حينئذ يجوز أن يكونوا رسلا ، وأن يكونوا قادة \_ كا قال البلخى \_ واختار أبو مسلم أنهم بعثوا أنبياء ليقيموا الدين و يعلموا الاسباط التوراة و يأمروهم بما فرضه الله تعالى عليهم ، وأخرج الطيبي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا و زراء وصاروا أنبياء بعدذلك في ورجحه السمين للقرب ، وعند أكثر المفسرين \_ لبنى إسرائيل \_ ورجحه أبو حيان إذ هم المحتاجون إلى ماذكر من الترغيب والترهيب كما ينبئ عنه الالتفاف مع ما فيه من تربية المهابة و تأكيد ما يتضمنه الكلام من الوعد (إنّى مَعكمُ اسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأعداكم وأعدام ضمائركم فأجازيكم بذلك ، وقيل : (معكم ) بالنصرة ، وقيل : بالعلم ، والتعميم أولى .

﴿ لَنَنْ أَقَتُمُ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم برُسُلَى ﴾ أى بجميعهم، واللام موطئة للقسم المحذرف، وتأخير الإيمان عن إقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لما أنهم ـ كاقال غير واحد كانو امعترفين

بوجوبهما حسما يراد منهم مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ولمراعاة المقارنة بينه . وبين قوله تعالى : ﴿ وَعَزْرَتُمُوهُم ﴾ ، وقال بعضهم : إن جملة (وآمنتم برسلى) إلى آخره كناية إيمائية عن المجاهدة ، و نصرة دين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام والانفاق في سبيله كأنه قيل : لأن أقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وجاهدتم في سبيل الله يدل عليه قوله تعالى : (ولا تر تدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) فإن المعنى لا تر تدوا على أدباركم في دينكم لمخالفة كم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم عليه الصلاة والسلام، وإنماوقع الاهتمام بشأن هذه القرينة دون الأولين وأبرزت في معرض الكناية لأن القوم كانوا يتقاعدون عن القتال و يقولون لموسى عليه السلام. (إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) انتهى ، ولا يخلو عن نظر \*

وقيل: إنما قدم إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة لأنها الظاهر من أحوالهم الدالة على إيمانهم ، و - التعزير - أصل معناه المنع والذب ، وقيل: التقوية من العزر ، وهو . والأزر من واد واحد ، ولا يخفى أن فى التقوية منا لمن المنا لمن قويته عن غيره فهما متقاربان ، تم تجوز فيه عن النصرة لما فيها من ذلك ، وعن التأديب وهو فى الشرع ماكان دون الحد لانه رادع ومانع عن ارتكاب القبيح ، ولذا سمى فى الحديث نصرة ، فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ، انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال رجل : يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ و فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تحجزه .. أو تمنعه .. عن الظلم فان ذلك نصره ، وقال الراغب : التعزير النصرة مع التعظيم ، وبالنصرة فقط فسره المن زيد . وأبو عبيدة ، وقرئ .. عزرتموهم بالتخفيف ﴿ وَأَفَرَضُمُ الله ﴾ أى بالانفاق في سبيل الخير ، وقيل: بالصدق بالصدق بالصدقات المندو بة وأياً ماكان فهو استعارة لانه سبحانه لما وعد بجزا تهوالثواب في سبيل الخير ، وقيل: بالصدق بالصدق على العرب قديما الصالحات قروض ﴿ وَرُضاً حَسناً ﴾ وهو ما عليه شبه بالقرض الذي يقضى بمثله ، وفي كلام العرب قديما الصالحات قروض ﴿ وَيْل : ماكان من حلال ، كان عن طيب نفس على ماقال الاخفش ، وقيل : مالا يتبعه من ولا أذى ، وقيل : ماكان من حلال ،

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتمل المصدر والمفعول به ﴿ لَا كُفّرَنَّ عَنكُمْ سَيّنَاتَدكُمْ ﴾ دال على جواب الشرط المحذوف وساد مسده معنى ، وليسهو الجواب له خلافا لأبى البقاء بل هو جواب المقسم ، فقد تقرر أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب السابق منهما إلاأن يتقدمه ذو خبر ، وجوز أن يكونهذا جوابا لماتضمنه قوله تعالى: (ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) من القسم ، وقيل : إن جوابه (اثن اقتم ) فلا تكون اللامموطئة ، أو تدكون ذات وجهين - وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم \* ﴿ وَلَا دُخلَنَّكُمْ جَنّات تَجْرى من تَحْتَمَا الْأَنْهُ مَن ﴾ عطف على ماقبله داخل معه فى حكمه متأخرعنه فى الحصول ضرورة تقدم التخلية على التحلية ﴿ فَمَن كَفَرَ ﴾ أى برسلى أو بشئ ما عدد فى حيز الشرط ، والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان حكم من آمن تقوية للترغيب بالترهيب ﴿ بَعَدٌ ذَلْكَ ﴾ الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعنى أنى معكم بناءاً به الوعد العظيم أعنى أنى معكم بناءاً على حمل المعية على المعية بالنصرة والاعانة ، أوالتوفيق للخير فان الشرط معلق به من حيث المعنى نحو أنا معتن بشأنك على حمل المعية على المعية على المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعدو أنعمت هذا الانعام ، وقيل : المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعدو أنعمت هذا الانعام ،

وقوله تعالى : ﴿ مَنْكُم ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل (كفر) ، ولعل تغيير السبك حيث لم يقل وإن كفرتم عطفا على الشرطية السابقة \_ كما قال شيخ الاسلام \_لاخراج كفر الكل عن حيز الاحتمال وإسقاط من كفر عن رتبة الخطاب، ثم ليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان، بل ما يعم الاستمر ار عليه أيضاً كأنه قيل: فمن اتصف بالكفر بعد ذلك إلا أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيهم في مراتب الكفر فان الاتصاف بشيء بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه ، وإن كان استمر اراً عليه لكن بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث في موا يسم أن يكون له شبهة ويتوهم عذر ه قبل ذلك إذ ربما يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم عذر ه

﴿ فَبَمَا نَقْضَهِم مِّشَقَهُمْ ﴾ أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لا بشئ آخر استقلالا وانضهاما ، فالباء سببية ، و ( ما ) مزيدة لتوكيد الكلام و تمكينه في النفس ، أو بمعني شئ بها قال أبو البقاء ، والجار متعلق بقوله تعالى : ﴿ لَعَنَّهُم ﴾ أى طردناهم أبعدناهم من رحمتناعقو بة لهم - قاله عطاء . وجماعة - وعن الحسن . ومقاتل أن المعنى مسخناهم قردة وخنازير ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عذبناهم بضرب الجزية عليهم ، ولا يخني أن ماقاله عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقي لأن حقيقة اللعن في اللغة الطرد والابعاد فاستعاله في المعنيين الأخيرين مجاز باستعاله في لازم معناه ، وهو الحقارة بما ذكر لكنه لاقرينة في الكلام عليه ، وتخصيص البيان بما ذكر مع أن حقه أن يبين بعد بيان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلا : فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية الشئ البسيطة على هليته المركبة - فا قال شيخ الاسلام - للايذان بأن تحققهما أمر جلى غنى عن البيان ، وإنما المحتاج إلى ذلك ما بينهما من السببية ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَلْسَيّةً ﴾ يابسة غليظة تنبو عن قبول الحق ولا تاين - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - ه

وقيل: المراد سلبناهم التوفيق و اللطف الذي تنشرح به صدورهم حتى - ران على قلوبهم ما كانو ايكسبون - وهذا كا تقول لفيرك: أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدى ، وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم يقصها، وقال الجبائي: المعنى بينا عن حال قلوبهم و ماهي عليه من القساوة و حكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنفع فيهم موعظة، ولا يخنى أنه خلاف الظاهر و ما دعا اليه إلا الاعتزال ، وقرأ حمزة . والسكسائي قسية ، وهي إما مبالغة قاسية لكونه على وزن فعيل ، أو بمعنى ردية من قولهم : درهم قسى إذا كان مغشوشاً ، وهو أيضا من القسوة ، فان المغشوش فيه يبس وصلابة ، وقيل: إن قسى غير عربى بل معرب ، وقرئ - قسية - بكسر القاف للاتباع لأيحريف كلام رب العالمين و الافتراء عليه عز وجل، والتعبير بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة، و للدلالة على تحريف كلام رب العالمين و الافتراء عليه عز وجل، و التعبير بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة، و للدلالة بما تعبد و ولا من ضميره في ( قاسية ) كا قيل ، لا يصح لعدم العائد منه إلى ذي بما ضعف ، وجعله حالا من القلوب ، أو من ضميره في ( قاسية ) كا قيل ، لا يصح لعدم العائد منه إلى ذي الحال ، وجعل القلوب بمفي أصحابها الا يلتفت اليه أصحابها ﴿ وَنَسُواْ حَظّاً ﴾ أي وتركوا نصيباً وافياً ، واستعال النسيان بهذا المعنى كثير ﴿ يُمَّا ذُكّرُ وا به ﴾ من التوراة أو بما أمروا به فيه امن اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، النسيان بهذا المعنى كثير ﴿ يُمَّا ذُكّرُ وا به ﴾ من التوراة أو بما أمروا به فيه امن اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، النسيان بهذا المعنى كثير ﴿ يُمَّا ذُكّرُ وا به ﴾ من التوراة أو بما أمروا به فيه امن اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم،

وقيل: حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم ، وأخرج ابن المبارك . وأحمد فى الزهد عن ابن مسعود قال: إنى لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها ، وفى معنى ذلك قول الشافعى رضى الله تعالى عنه :

شکوت إلى وکيع سوء حفظی فأرشدنی إلى ترك المعاصى وأخبرنی بأن العلم نور ونور الله لايهدى لعاصى

﴿ وَ لاَ نَزَالُ تَطَّلَمُ عَلَىٰ خَاتَنَةً مَّهُم ﴾ أى خيانة كا قرى، به على أنها مصدر على وزن فاعلة \_ كالمكاذبة ، واللاغية - أو فعلة (خائنة) أى ذات خيانة ، وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهها ، أو فرقة (حائنة) ، أو نفس (خائنة) ، أو شخص (خائنة) على أنه وصف، والنا. للبالغة لكنها فى فاعل قليلة ، و (منهم) متعلق بمحذوف وقع صفة لها ، خلا أن \_ من \_ على الوجهين ، الأولين ابتدائية أى على خيانة ، أو فعلة ذات خيانة كائنة منهم صادرة عنهم ، وعلى الأوجه الأخر تبعيضية ، والمعنى إن الغدر . والخيانة عادة مستمرة لهم ولا سلافهم كا يعلم من وصفهم بالتحريف وما معه بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونها فلا تزال ترى ذلك منهم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّنهُم ﴾ استثناء من الضمير المجرور فى (منهم) ؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام. وأضرا به الذين نصحوا لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وجعله بعضهم استثناء من (خائنة) على الوجه الثانى، فالمراد بالقليل الفعل القليل ، و (من) ابتدائية كما مر أى إلا فعلاقليلا كائنا منهم، وقيل: الاستثناء من قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية ) ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُم وَاصْفَح ﴾ أى إذا تابوا أوبذلوا الجرية \_ كاروى عن الحسن. وجعفر ابن مبشر \_ واختاره الطبرى ، فضمير عنهم راجع إلى مارجع إليه نظائره ، وعن أبى مسلم أنه عائد على القليل المستثنى أى فاعف عنهم ماداموا على عهدك ولم يخونوك ، وعلى القولين فالآية يحكمة ، وقيل : الضمير عائد المستثنى أى فاعف عنهم ماداموا على عهدك ولم يخونوك ، وعلى القولين فالآية يحكمة ، وقيل : الضمير عائد المستثنى أى فاعف عنهم ماداموا على عهدك ولم يخونوك ، وعلى القولين فالآية يحكمة ، وقيل : الضمير عائد على ما اختاره الطبرى ، وهي مطلقة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) الآية ه

وروى ذلك عن قتادة ، وعن الجبائى أنها منسوخة بقوله تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ المُحْسنينَ ﴿ ﴾ تعليل للامر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على الاطلاق من باب الاحسان ،

هذا ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ (ياأيها الذين آمنوا إذا قمّم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم) أمر بالنطهير لمن أراد الوقوف بين يدى الملك السكير جل شأنه وعظم سلطانه ، وبدأ بالوجه - لأنه سبحانه و تعالى نقشه بنقش خاتم صفاته ، وفي الفتوحات لاخلاف في أن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة والحياء من الله تعالى مطلقاً ، ثم اختلف الحسم في الظاهر في أن تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والاذن ، والثاني ماسدل من اللحية ، والثالث تخليل اللحية ، فأما البياض المذكور فمن قائل : إنه ليس من الوجه ، وأماما انسدل من اللحية فمن قائل : بوجوب إمرار المناه عليه ، ومن قائل : بأنه لا يجب ، وكذلك تخليل اللحية ، فمن قائل : بوجوبه ، ومن قائل : بأنه لا يجب ، وحكم ذلك في الباطن أماغسل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فان فيه ماهو فرض ، وفيه ماهو ذلك في الباطن أماغسل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فان فيه ماهو فرض ، وفيه ماهو ليس بفرض ، فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك ، وأما السنة ليس بفرض ، فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك ، وأما السنة

منه فالحياء من الله تعالى أن تنظر إلى عور تك أو عورة امرأتك ، وإن كان ذلك قد أبيح لك،ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فما يتمين منه فهو فرض عليك،ومالا يتعين ففعلته فهوسنة واستحباب،فيراقب الانسان أفعاله ظاهراً وباطناً ، ويراقب ربه في باطنه ، فان وجه قلبه هو المعتبر ، ووجه الانسان على الحقيقة ذاته يقال: وجه الشيء أي حقيقته وعينه وذاته ، فالحياء خير كله ، و-الحياء من الإيمان- ولايأتي إلا بخير ،وأما البياض الذي بين العذاد والآذن،وهو الحد الفاصل بين الوجه والآذن فهوالحد بين ماكلف الانسان من العمل في وجهه والعمل في سماعه ، فالعمل في ذلك إدخال الحدّ في المحدود ، فالأولى بالانسان أن يصرف حياءه في سمعه كما صرفه في بصره ، فكما أن الحياء غض البصر كما قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) كذلك يلزم الحياء من الله تعالى أن لايسمع مالايحل له من غيبة ؛ وسوء قول من متكلم بمالاينبغي فان ذلك البياض هو بين العذار والأذن \_وهو محل الشبهة \_ وهو أن يقول:أصغيت اليه لارد عليه، وهذا معنى العذار فانه من العذر أى الإنسان يعتذر إذا قيل له : لم أصغيت إلى هذا القول بأذنك ؟ فيقول: إنى أردت أن أحقق سماع ماقال حتى أنهاه عنه ، فكنى عنه بالعذار فمن رأى وجوب ذلك عليه غسله ، ومن لم ير وجوب ذلك إن شآء غسل وإن شاء ترك، وأما غسل ما استرسل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض، فأن اللحية شي يعرض في الوجه وليست من أصله ، فـكل ما يعرض لك في وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارض ، فان تعين عليك طهارة ذلك العارض فهو قول من يقول بوجوب غسله ، وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحباباً أوتركته لكونه ماتعين عليك فهو قول من لم يقل بوجو بالطهارة فيه، وقد بين أنحكم الباطن يخالف الظاهر بأن فيه وجهاً إلى الفريضة ،ووجها إلىالسنة والاستحباب،فالفرض من ذلك لا بد من إتيانه،وغير الفرض عمله أولى من تركه ، وذلك سار في جميع العبادات انتهى ه

وقال بعض العارفين: هذا خطاب للمؤمنين بالإيمان العلمي إذا قاموا عن نوم الغفلة وقصدوا صلاة الحضور والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المطهر من علم الشرائع والاخلاق والمعاملات الذي يتعلق بإذالة الموانع عن لو مصفات النفس، وأول هذا الآيدي في قوله تعالى: ( وأيديكم ) بالقوى والقدر أي طهروا أيضاً قواكم وقدركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في موادالرجس ( إلى المرافق ) قدر الحقوق والمنافع، وقال الشيخ الاكبر قدس سره: أجمع الناس على غسل اليدين والنراعين، واختلفوا في إدخال المرافق في هذا الفسل، فن قائل: بوجوب إدخالها، ومن قائل: بعدم الوجوب، لكن لم ينازع بالاستحباب، وحكم الباطن في ذلك أن غسل اليدين والذراعين والماسرة إلى غسلهما بالكرم، والجود، والسخاء، والهباة والاعتصام، والتوكل، فإن هذا وشبه من نعوت اليدين والمعاصم للمناسبة، بقي غسل المرافق وهي رقية الاسباب الله تعالى حكمة منه في خلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لاعلى طريق الاعتماد عليها فان ذلك يقدم في اعتماده على الله تعالى مع وجود رؤية الاسباب، وكل من يقول: بأنه لا يحب غسلها يقول: يستحب يقدم في الله تعالى مع وجود رؤية الاسباب، وكل من يقول: بأنه لا يحب غسلها يقول: يستحب كذلك رؤية الاسباب مستحبة عند الجميع وإن اختلفت أحكامهم فيها ، فان الله تعالى ربط الحكمة في وجودها ( وامسحوا برءوسكم )قال بعض العارفين: أي بجهات أرواحكم عن قنام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه ( وامسحوا برءوسكم )قال بعض العارفين: أي بجهات أرواحكم عن قنام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه

إلى العالمالسفلي ومحبة الدنبا بنور الهدى ، فانالروح لا يتكدر بالتعلق بل يحتجب نوره عن القلب فيسود القلب ويظلم ويكفى في انتشار نوره صقل الوجه العالى الذي يتوجه اليه ، فان القلب ذو وجهين : أحدهما إلى الروح ـ والرأس ـ هنا إشارة اليه ، والثانى إلى النفس وقواها ، وأحرى - بالرجل ـ أن تـكون إشارة اليه . وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره بعد أن بين اختلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه: وأما حكم مسح الرأس في الباطن فأصله من الرياسة وهي العلو والارتفاع ، ولما كان أعلا ما في البدن في ظاهر الدين وجميع البدن تحته سمى رأساً ، فإن الرئيس فوق المرءوس وله جهة فوق ، وقد وصف الله تعالى نفسه بالفوقية على عباده بصفة القهر ، فقالسبحانه : (وهو القاهر فوق عباده)فكانالرأس أقرب عضو في الجسد إلى الحق تعالى لمناسبة الفوقية ، ثم له الشرف الآخر في المعنى الذيبه رأس على البدن كله ، وهو أنه محل جميع القوى كلها الحسية والمعنوية، فلما كانت له هذه الرياسة من هذهالجهة سمى رأساً ، ثم إن العقل الذي جعله الله تعالى أشرف مافى الانسان جعل محله اليافوخ وهو أعلى موضع في الرأس فجمله سبحانه بما يلي جانبالفوقية ، ولما كان محلا لجميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة حكم وسلطان وفخر يورثهاذلكعزةعلى غيرها ، وكان محل هذه القوى من الرأس مختلفة فعمت الرأس كله وجب مسح كله في هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله من جهة هذه القوى بالتواضع والاقناع ، فيكون لكل قوة مسح مخصوص مناسبة دعواها ، وهذا ملحظ من يرى وجوب مسح جميع الرأس؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فان القوة المصورة مثلا لها سلطان على القوة الخيالية فهي الرئيسة عليها ، وإن كانت للقوة الخيالية رياسةقال : الواجب عليه مسح بعض الرأس وهو المةسم بالأعلى ، ثم اختلفوا في هذا البعض ، فكل عارف قال بحسب ماأعطاه الله تعالى من الادراك في مراتب هـذه القوى فيمسح بحسب ما يرى ، ومعنى المسح هو التذلل وإزالة الـكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأن المتوضئ بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته ، والعزيزالرئيس إذا دخل على من ولاه تلكالعزة ينعزل عن عزته ورياسته بعز مندخل عليه فيقف بين يديه وقوف العبيد في محل الإذلال لا بصفة الاذلال فمن غلب على خاطره رياسة بعضالقوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي تطلب بهذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامات الفراق ، فترى الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب عني رأسه ، وتفصيل رياسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأن ، وأما التبعيض في اليد الممسوح بها ، واختلافهم في ذلك فاعمل فيه كما تعمل في الممسوح سواء ، فإن المزيل لهذه الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ، ومحـل ذلك اليـد ، فمن مزيل بصفة القهر . ومر. مزيل بسياسة وترغيب إلى آخر ماقال: ( وأرجله ) أشـير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المنهمكة في الشهوات والإفراط باللذات، وغسلها بماء علم الاخلاق. وعلم الرياضيات حتى ترجع إلىالصفاء الذي يستعد به القلب للحضور والمناجاة ٥

وفى الفتوحات اختلفوا فى صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل. أو بالمسح. أو بالتخيير بينهما؟ ومذهبنا التخيير ، والجمع أولى ، وما من قول إلا وبه قائل ، والمسح بظاهر الكتاب ، والغسل بالسنة ، ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ، وأما حكم ذلك فى الباطن فاعلم أن السعى إلى الجماعات. وكثرة الخطا إلى المساجد . والثبات يوم الزحف مما تطهر به الأقدام فلتكن طهارة

رجليك بما ذكرناه وأمثاله ، ولاتتمثل بالنميمة بيزالناس . ولا تمش مرحا . واقصد في مشيك واغضض من صوتك ،و من هذا ماهو فرض بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل وغيره، ومنه ماهوسنة وهو مازاد على الفرض ، وهو مشيك فيما ندبك الشرع إليه . وما أوجبه عليك،فالواجب عليك نقل الأقدام إلىمصلاك، والمندوب والمستحب والسنة وما شئت فقل من ذلك نقل الأقدام إلى المساجد من قرب وبعد ، فان ذلك ليس بواجب وإن كان الواجب من ذلك عندبعض الناس مسجداً لابعينه . وجماعة لابعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى ، واعلم أن الغسل يتضمن المسح فمن غسل فقد أدرج المسم فيه كالدراج نور المكواكب في نور الشمس، ومن مسح لم يغسل إلا في مذهب من يرى ، وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيـكون من الألفاظ المترادفة ، والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن يستعمل المسح فيما يقتضى الخصوص من الاعمال ، والغسل فيما يقتضى العموم ، ولهذا كان مذهبنا التخيير بحسب الوقت ، فان الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة في حاجة شخص بعينه فذلك بمنزلة المسح ، وقد يسعى للملك في حاجة تعمالرعية فيدخلذلك الشخص في هذا العموم فذلك بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسحانتهي، ( وإن كنتم جنبا فاطهروا )الجنابة غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه ، وليس إلاالعبودية . وتغريب صفة ربانية عن موطنها وكلذلك يوجب التطهير ، وقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى )الخ قد تقدم نظير ه ه وفي الفتوحات اختلف في حدالاً يدي المذكورة في هذه الطهارة ، فمن قائل: حدهامثل حدها في الوضوء ومن قائل : هو الـكف فقط ـ وبه أقول \_ ومن قائل : إن الاستحباب إلى المرفقين والفرض الـكمفان ، و منقائل:إن الفرض إلى المناكب،والاعتبار فىذلك أنه لما كانالتراب فىالارض أصل نشأةالإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته أمر بطهارة نفسه من التكبر بالتراب، وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره فى أصل خلقه ،ولما كان من جملة مايدعيه الاقتدار والعطاء مع أنه مجبول على العجز والبخل، وهذهالصفات من صفات الآيدىقيل له عند هذهالدعوة ورؤية نفسه في الاقتدار الظاهر منه، والـكرم والعطاء:طهر نفسك من هذه الصفة بنظرك فيها جبلت عليه من ضعفك ومن بخلك فقدقال تعالى: (خلقكم من ضعف) (ومن يوق شحنفسه) ( وإذا مسه الخير منوعاً ) فادا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت مر. الدعوى ، واختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمم ، فن قائل : واحدة، ومن قائل : اثنتان ، والقائلون بذلك، منهم من قال : ضربة للوجه . وضربة لليدين ، ومنهم من قال :ضربتان لليد .وضربتان للوجه،ومذهبنا أنه من ضربواحدة أجزأه،ومنضرباثنتين اجزأه وحديث الضربة انو احدة أثبت،والاعتبار في ذلك التوجه إلى ما يكون به هذه الطهارة ، فمن غلب التوحيد في الافعال قال : بالضربة الواحدة ،ومن غلب حكم السبب الذي وضعه الله تعالى ونسب الفعل إلىالله تعالى مع تعريته عنه مثل قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) فأثبت ونفي قال: بالضربتين ومن قال : إنذلك في كل فعل قال: بالضربتين لسكل عضو انتهى ه

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في أنواع الطهارة وأتى فيه بالعجب العجاب. (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) أى من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدات (ولكن يريد ليطهركم) من الصفات الخبيثة، وعن سهل والطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة اليقين من الشك وطهارة العقل من الحق وطهارة الظن من التهمة وطهارة الإيمان مما دونه وطهارة القلب من

الإرادات ، وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طهارة الباطن ، وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالى ، والطهارة تكون فىأشياء : فى صفاء المطعم . ومباينة الأنام · وصدق اللسان · وخشوع السر ، وكل واحد من هذه الأربع مقابل لما أمر الله تعالى بتطهيره وغسله من الأعضاء الظاهرة .

وقال ابن عطاء: البواطن مواضع نظر الحق سبحانه فقد روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمَّالـكم ولـكن ينظر إلى قلوبـكم »، فموضع نظر الحق جل وعلا أحق بالطهارة ، وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات . والمخالفات . وفنون الوساوس . والغش . والحقد والرياء . والسمعة . وغير ذلك من المناهي ، وليس شئ على العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السر ، وفي إضافة التطهير اليه تعالى مالا يخفى من اللطف (وليتم نعمته عليكم) بالتكميل، وقال بعض العارفين: إتمام النعمة لقوم نجاتهم بتقواهم ، وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهم نشتان بين قوم وقوم(والعلم تشكرون) نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة عند البقاء بعد الفناء ( واذكروا نعمة الله عليكم ) بالهداية إلى طريق الوصولاليه ، (وميثاقه الذي واثقكم به) وهو عقود عزائمه المذكورة (إذ قلتم سمعنا وأطعنا) أي إذا قبلتموها من معدن النبوة بصفاء الفطرة ، وقال بعضهم : المراد بنعمة الله تعالى هدايته سبحانه السابقة فىالازلـالاهل السعادة ، و بالميثاق الميثاق الذي واثق الله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيره عنه سبحانه ، وقال أبو عثمان: النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه ، والمواثيق كثيرة وأجلها الايمان ( ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم) أى من قوى نفوسكم المحجوبة وصفاتها (أن يبسّطوا اليكم أيديهم) بالاستيلاء والقهر لتحصيلُما رّبها وملاذها(فكفأيديهمعنكم) أي فمنعها عنكم بما أراكم منطريقالتطهير والتنزيه (واتقواالله) واجعلوه سبحانه وقاية في قهرها ومنعها (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) برؤ يةالأفعال كلها منه عزوجل (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ﴾ وهم في الأنفس الحواس الحنس الظاهرة ، والخس الباطنة. والقوة العاقلة النظرية . والقَوة العملية.وذكر غير وأحد من ساداتناالصوفية أن النقباء أحد أنواع: الأولياء: نفعنا الله تعالى ببركاتهم ، ففي الفتوحات : ومنهم النقباء وهم إثناعشر نقيباً في كل زِمان لايزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الإثنى عشر برجاً ، كل نقيب عالم نخاصية كل برج ، وبما أودع الله تعالى فى مقامه من الاسرار والتأثيرات ، وما يعطى للنزلاء فيـه من الـكواكب السيارة والثوابت ، فإن للثوابت حركات وقطعاً فى البروج لا يشعر به فى الحس لأنه لا يظهر ذلك إلا فى آلاف من السنين ، وأعمار الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك ؛ واعلم أن الله تعالى قد جمل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة ، ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها ، وإبليس مكشوف عندهم يعرفون منهمالا يعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحــدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد . أو شقى مثل العلماء بالآثار والقيافة ، وبالديار المصرية منهـم كثير يخرجون الأثر في الصخور ، وإذا رأوا شخصـاً يقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الآثر وليسوا بأولياء ، فما ظنك بما يعطيه الله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار؟ انتهي .

وقد عد الشيخ قدس سره فيها أنواعا كثيرة ، والسلفيون ينكرون أكثر تلك الاسماء ، فني بعض فتاوى ابن تيمية ، وأما الاسهاء الدائرةعلى ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة . والاوتاد الاربعة والأقطاب السبعة ، والأبدال الاربعين . والنجباء الثلثمائة ، فهى ليست موجودة فى كتاب الله تعالى ولاهى مأثورة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاباسناد صحيح ولاضعيف محتمل إلالفظ الابدال ، فقدروى فيهم حديث شامى منقطع الاسناد عن على كرم الله تعالى وجهه مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن فيهم - يعنى أهل الشام \_ الابدال أربعين رجلاكلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا » ولاتوجد أيضافى كلام السلف انتهى ، وأنا أقول :

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

وقال الله تعالى : ( إنى معكم ) بالتوفيق والإعانة (لئن أقمتم الصلاة )وتحليتم بالعبادات البدنية ( وآتيتم الزكاة ) وتخليتمءنالصفات الذميمة من البخلو الشح فزهدتم وآثرتم (وآمنتم برسلي) جميعهم من العقل. والالهامات والافكارالصائبة . والخواطرالصادقةمن الروح . والقلب . وإمداد الملكوت ( وعزرتموهم ) أي وعظتموهم بأنسلطتموهم علىشياطين الوهم وقويتموهم ومنعتموهم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر النفسانية ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً) بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرة،وأسندتم كل ذلك إليه عز شأنه ، بل ومن الافعال والصفات جميعها ، بل ومن الذات بالمحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا ( لا كفرنَّ عنكم سيا " تـكم )التي هي الحجب والموانع لـكم ( ولا دخلنكم جنات ) مماعندي (تجري من تحتما الانهار ) وهيأ نهارعلوم التوكل والرضاءوالتسليم والتوحيد ، وتجليات الافعال والصفات والذات ( فمن كفر بعد ذلك) العهد وبعث النقباء منكم ( فقد ضل سواء السبيل ) وهلك مع الهالـكين ( فبما نقضهم ميثاقهم )الذي وثقوه ( لعناهم)وطردناهم عن الحضرة ( وجعلناقلوبهم قاسية ) باستيلاً. صفات النفس عليها وميلها إلىالامورالارضية ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) حيث حجبوا عن أنوار الملمكوت والجبروت التي هي كلمات الله تعالى واستبدلوا قوى أنفسهم بها واستعملوا وهمياتهم وخيالاتهم بدلحقائقها ( ونسوا حظاً ) نصيباً وافراً (بماذكروا به )في المهداللاحقو هوماأوتوه فىالعهدالسابق من الكمالات الكامنة فى استعداداتهم الموجودة فيها بالقوة ( ولاتزال تطلع على خائنة منهم )من نقض عهد و منع أمانة لاستيلاء شيطان النفس عليهم وقساوة قلوبهم ( إلا قليلا منهم ) وهو من جره استعداده إلى مافيه صلاحه (فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ) إلى عباده باللطف والمعاملة الحسنة جعلنا الله تعالى و إياكم من المحسنين •

﴿ وَمَنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَى ٓ أَخَذْنَا مِيشَقَهُمْ ﴾ شروع فى بيان قبائح النصارى وجناياتهم إثربيان قبائح وجنايات إخوانهم اليهود، (ومرب) متعلقة بأخذنا من وتقديم الجار للاهتمام، ولآن ذكر إحدى الطائفتين عما يوقع فى ذهن السامع أن حال الآخرى ماذا؟ كأنه قيل: ومن الطائفة الآخرى أيضاً (أخذناميناقهم) والضمير المجرور راجع إلى الموصول، أوعائد على بنى إسرائيل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة ، وهو نظير قولك: أخذت من زيد ميثاق عمرو أى مثل ميثاقه \*

وجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أيضاً ،وجملة (أخذنا) صفة أى ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا منهم ميثاقهم وقيل : المبتدأ المحذوف (من) الموصولة ، أو الموصوفة ، و لا يخفى أن جو از حذف الموصول و إبقاء صلته لم يذهب اليه سوى السكوفيين ، و إنما قال سبحانه : (قالوا إنا نصارى) ولم يقل جل وعلا ومن النصارى و خاهو الظاهر بدون إطناب للايماء خاقال بعضهم: إلى أنهم على دين النصر انية بزعمهم جل وعلا ومن النصارى و خاهو الظاهر بدون إطناب للايماء خاقال بعضهم: إلى أنهم على دين النصر انية بزعمهم

وليسوا عليها في الحقيقة لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لما في الانجيل من التبشير بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل : للاشارة إلى أنهم لقبوا بذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى ، وأفعالهم تقتضى نصرة الشيطان ، فيكون العدول عن الظاهر ليتصور تلك الحال فيذهن السامع ويتقرر أنهم ادعوا نصرة الله تعالى وهم منها بمعزل، ونكتة تخصيص هذا الموضع بإسناد النصرانية إلى دعواهم أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في نصرة الله تعالى ناسب ذلك أن يصدرالـكلام بمايدلعلى أنهم لم ينصروا الله تعالى ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة وماكانحاصل أمرهم إلا التفوه بالدعوى وقولها دون فعلها، ولا يخني أن هذا مبنى على أن وجه تسميتهم نصارى كونهم أنصار الله تعالىوهو وجه مشهور ، ولهذا يقال لهم أيضاً : أنصار ، وفي غير ماموضع أن عيسي عليه السلام ولد في سنة أربع وثلثمائة لغلبة الأسكندر في بيت لحم من المقدس ، ثم سارت به أمه عليها السلام إلى مصر ، ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام فأقام ببلدة تسمى الناصرة ، أو نصورية وبها سميت النصارى ، ونسبو آ إليها ، وقيل: إنهم جمع نصران كندامي . وندمان ـ أوجمع نصري ـ كمهري ومهاري ـ والنصرانية والنصرانة واحدة النصاري، والنصرانية أيضا دينهم، ويقال لهم: نصارى وأنصار، وتنصر دخل فى دينهم ﴿ فَنَسُواْ ﴾ على إثر أخذ الميثاق ﴿ حَظًّا ﴾ نصيباً وافراً ﴿ مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾ في تضاعيف الميثاق من الايمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائض ، وقيل: هو ماكتب عليهم في الانجيل من الإيمان بالنبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم فنبذوه وراء ظهورهم وا تبعوا أهوا همو تفرقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة ﴿ فَأَغْرَيْنَا ﴾ أى ألزمنا وألصقنا ، وأصله اللصوق يقال : غريت بالرجل غرى إذا لصقت به قاله الاصمعي،وَقالغيره : غريت به غراءاً بالمد ، وأغريت زيداً بكذا حتى غرى به ، ومنه الغراء الذي يلصق به الأشياء ، وقوله تعالى : ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ ظرف ـ لاغرينا ـ أو متعلق بمجذوف وقع حالًا من مفعوله أي أغرينا ﴿ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ كائنة بينهم ه

قال أبو البقاء: ولا سبيل إلى جعله ظرفا لهما لأن المصدر لا يعمل فيا قبله ، وأنت تعلم أن منهم من أجاز ذلك إذا كان المعمول ظرفا ، وقوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ يَوْمُ الْقيَامَة ﴾ إما غاية للاغراء ، أو للعداوة والبغضاء فلك إذا كان المعمول ظرفا ، وقوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ يَوْمُ الْقيَامَة ﴾ إما غاية للاغراء ، أو للعداوة والبغضاء أى يتعادون ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبا تقتضيه أهواؤهم المختلفة وآراؤهم الزائعة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق الكثيرة ، ومنها النسطورية : واليعقوبية . والملكانية ، وقدتقدم المكلام فيهم ، فضمير (بينهم) إلى النصارى في وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون عمل المناق ونسيان الحظ اليهود والنصارى في وسوف ينبئهم الله بما كانوا يقسنعون عمل المناق ونسيان الحظ الوافر بما ذكروا به ، والدكلام مساق للوعيد الشديد بالجزاء والعقاب فالإنباء بجاز عن وقوع ذلك واندكشافه الوافر بما ذكروا به ، والدكلام مساق للوعيد الشديد بالإنباء الانباء بأنهم لا يعلمون حقيقة ما يعملون موالاتفات المحل بالمنع للايذان برسوخهم فيه (وسوف) لتأكدالوعيد الدكتاب التفات إلى خطاب الفريقين من اليهود والنصارى على أن الدكتاب جنس صادق بالواحد ويتالم المناسون على أن الدكتاب جنس صادق بالواحد ويتا عمل المناسون على أن الدكتاب جنس صادق بالواحد والنصارى على أن الدكتاب جنس صادق بالواحد ويتناس المناسون اليهود والنصارى على أن الدكتاب جنس صادق بالواحد

والاثنين ومافوقهما ، والتعبير عنهم بعنوان أهلية الـكتاب للتشنيع ، فان أهلية الـكتاب من موجبات.مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان مافيه من الاحكام، وقد فعلوا مافعلوا وهم يعلمون ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد عَلَيْكِيْنِي ، والتعبير عنه بذلك مع الإضافة إلى ضمير العظمة للتشريف والايذان بوَجُوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ﴿ يُبَيِّنُ لَـكُمْ ﴾ حال من ( رسولنا ) وإيثار الفعلية للدلالة على تجددالبيان أى حال كونه مبيناً لـكم على سبيل التدريج حسما تقتضيه المصلحة ﴿ كَثيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُحْفُونَ مَنَ ٱلْكَتَبِ ﴾ أي التوراة والانجيل، وذلك كنعت الذي والسَّلَة و آية الرجم . و بشارة عيسى بأحمد عليهما الصلاة والسلام ، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نيالله تعالى ﴿ أَنَّاهُ اليهوديسَأُلُو نه عن الرجم فقال عليه الصلاة والسلام: «أيكم أعلم؟ فأشار وا إلى ابن صوريًا فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أُخذت عليهم حتى أخذه أفكل (١) فقال: إنه لما كثر فيناجلدنا مائةوحلقنا الرءوس ﴿ فحكم عليهم بالرجم . فأنزلالله تعالى هذه الآيه»و تأخير (كثيراً)عن الجار والمجرور لما وتر غير مرة ، والجمع بين صيغتى الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم علىالـكتم والاخفاء، و(بما) متعلق بمحذوفوقع صفة \_ لـكثيراً \_ وماموصولة اسمية ومابعدها صلتها ، والعائد محذوف ، ومن ( الكتاب) حال من ذلك المحذوف أي يبين لـكم كثيراً من الذي تخفونه على الاستمرار حال كونه من الـكتابالذي أنتم أهله والعاكـفون عليه ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثير ﴾ اى ولا يظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تدع اليه داعية دينية صيانة لكم عن زيادة الافتصاح، وقال الحسن : أي يصفح عن كثير منكم ولا يؤاخذه إذا تاب واتبعه ، وأخرج ابن حميد عن قتاده مثله ، واعترضأنه مخالف للظاهر لأن الظاهر أن يكون هذا الـكثير كالـكثير السابق ، وفيه نظر ـ كا قال الشهاب ـ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي متغايرة ، نعم اختار الأول الجبآئي. وجماعة من المفسرين ، والجملة معطوفة على الجملة الحالية داخلة في حكمها ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مَنَ ٱللَّهَ نُورٌ ﴾ عظيموهو نور الأنوار والنبي المختار صلىالله تعالى عليه وسلم، وإلى هذاذهب قتادة ، وَأَختاره الزجاج ، وقال أبو على الجبائى : عنى بالنور القرآن لـكشَّفه وإظهاره طرق الهدى واليقين، واقتصر على ذلك الزمخشري،وعليه فالعطف في قوله تعالى: ﴿ وَكُـتُبُ مُّبِينَ ﴾ لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالدَّات، وأما على الأول فهو ظاهر، وقال الطبيي : إنه أوفق لتكرير قوله سبحانه: ( قد جاءكم ) بغير عاطف فعاق به أو لا وصف الرسول والثاني وصف الـكتاب ، وأحسن منه ماسلـكه الرّاغب حيث قال: بين في الآية الأولى . والثانية النعم الثلاث التي خص بها العباد النبوة . والعقل. والكتاب، وذكر في الآية الثالثة ثلاثة أحكام يرجع كل وأحد إلى نعمة بما تقدم فيهدى به إلى آخره يرجع إلى قوله سبحانه : (قد جاءكم رسولنا ) يخرجهم النح يرجع إلى قوله تعالى : (قد جامكم نور ) ويهديهم يرجع إلى قوله عز شأنه : ( وكتاب مبين )كقوله : ( هدى للمتقين ) انتهى .

وأنت تعلم أنه لادليل لهذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظى ولو أرجعت الاحكام الثلاثة إلى الاول لم يمتنع، ولا يبعد عندى أن يراد بالنور والكتاب المبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والعطف عليه كالعطف على ماقاله الجباتى ، ولاشك في صحة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام ، ولعلك تتوقف في قبوله من باب

<sup>(</sup>١) أى رعدة اله منه

العبارة فليكن ذلك من باب الا شارة ، و الجار والمجرور متعلق بجاء ، و (من) لابتداء الغاية بجازاً ، أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من نور ، وتقديم ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجئ من جهته تعالى العالية و النشويق إلى الجائى ، ولأنفيه نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم ، والمبين من بان اللازم بمعنى ظهر فمعناه الظاهر الا عجاز ، ويجوز أن يكون من المتعدى فمعناه المظهر للناس ماكان خافياً عليهم ٥ ظهر فمعناه الطاهر الا عجاز ، ويجوز أن يكون من المتعدى فمعناه المظهر للناس ماكان خافياً عليهم ٥

﴿ يَهْدَى بِهُ اللَّهُ ﴾ توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات ، أو لكونهما فى حكم الواحد،أو لكون المراد يهدى بمـا ذكر ، وتقديم المجرور للاهتمام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليللإظهار كال الاعتناء بأمر الهداية ، ومحل الجملة الرفع على أنها صفة ثانية لـكتاب ، أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة ه

وجوز أبو البقاء أن تـكون حالا من (رسولنا) بدلا من (يبين) وأن تكون حالامن الضميرف(يبين)، وأن تكون حالامن الضمير في (يبين)، وأن تكون صفة لنور ﴿ مَن اُتَّبَعَ رَضُوانَهُ ﴾ أى من علم الله تعالى أنه يريد اتباع رضا الله تعالى بالا يمان به ، و (من) موصولة أوموصوفة ﴿ شُبُلَ ٱلسَّلَام ﴾ أى طرق السلامة من كل مخافة حقاله الزجاج - فالسلام مصدر بمعنى السلامة ه

من كل حافة الرجاج - فالسلام المصاد الملكي المسار الملكي المسار المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المساري المالية المساري المالية المساري المالية المسارة المسلمة المالية المسلمة المالية المسلمة المسلم

﴿ مِّنَ ٱلظَّلَمَٰتَ إِلَى ٱلنَّورِ ﴾ أى من فنون السكفر والصلال إلى الإيمان ﴿ بَاذْنَه ﴾ أى بارادته أو بتوفيقه ه ﴿ وَيَهديهُم إِلَى صَرَاطَ مُستَقيم ٢٠ ﴾ وهو دين الاسلام الموصل إلى الله تعالى - كاقال الحسن - وفى إرشاد العقل السلم، وهذه الهداية عين الهداية إلى (سبل السلام) وإنما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصني منزلة التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا نجيناشعيباً والذين آمنو امعه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ) \* التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا نجيناشعيباً والذين آمنو امعه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ) \*

وقال الجبائى: المراد بالصراط المستقيم طريق الجنة ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الدَّينَ قَالُو ٓ ا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسَيحُ ابْنُ مَ يَمَ ﴾ لاغير المسيح كما يقال : الـكرم هو التقوى ، وأن الله تعالى هو الدهر أى الجالب للحوادث لاغير الجالب ، فالقصر هنا للمسند اليه على المسند بخلاف قولك : زيد هو المنطلق فان معناه لاغير زيد ، والقاتلون لذلك فالقصر هنا للمسند اليه على المسند بخلاف قولك : زيد هو المنطلق فان معناه لاغير زيد ، والقاتلون لذلك

- على ماهو المشهور - هم اليعقوبية المدعون بأن الله سبحانه قد يحل فىبدن إنسان معين أو فى روحه و وقيل: لم يصرح بهذا القول أحد من النصارى، ولـكن لما زعموا أن فيه لاهو تا مع تصريحهم بالوحدة، وقولهم: لا إله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح، فنسب اليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم و تفضيحاً لمعتقدهم، وقال الراغب: فإن قيل: إن أحداً لم يقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أن عندهم أن المسيح من لاهوت و ناسوت في صح أن يقال الانسان

هو حيوان مع تركبه من العناصر ، ولا يصح أن يقال : اللاهوت هو المسيح كا لا يصح أن يقال : الحيوان هو الانسان ، قيل : إنهم قالو انهو المسيح على وجه آخر غير ماذكرت ، وهو ماروى عن محمد بن كعب القرظى أنه لمارفع عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ فقال المحتمع طائفة من علما ، فقال الله تعالى ؟ فقالو ا : لا ، فقال : أو تعلمون أحداً يبرئ الأكمه والأبر صفة ألى حقيقة الآلهية فيه ، وهذا كقولك : الكريم إلاالله تعالى ؟ قالو ا : لا ، قالو ا : الكريم ذيد أى حقيقة الكرم في زيد ، وعلى هذا قولهم ؛ إن الله تعالى هو المسيح انتهى ، وأنت تعلم أنه مع دعوى أن القائلين بالاتحاد يقولون بانحصار المعبود في المسيح كا هو ظاهر النظم لا يرد شي ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد تبكيناً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد وإلقاما لهم الحجر ، وقد يقال : الخطاب له كل من له أهلية ذلك ، والفاء في قوله توله تعلى والموال والتوبيخ ، والملك الضبط والحفظ التام عن حزم ، والمراد هنا \_ فن يمنع ، أو يستطيع \_ كا في قوله ؛ للانكار والتوبيخ ، والملك الضبط والحفظ التام عن حزم ، والمراد هنا \_ فن يمنع ، أو يستطيع \_ كا في قوله ؛ السبحار والتوبيخ ، والملك الضبح لا الصبح ولا أملك رأس البعير إن نفرا

و ( من الله ) متعلق به على حذف مضاف أى ليس الامر كذلك ، أو إن كان كما تزعمون فمن يمنع من قدرته تعالى وإرادته شيئاً ﴿ إِنْ أَرَادَ أَن يُهلكَ ٱلْمَسيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَن فى ٱلْأَرْضِ جَمِيماً ﴾ ومن حق من يكون إلها أن لا يتعلق به ، ولا بشأن من شئونه ، بل بشئ من الموجودات قدرة غيره فضلا عن أن يعجز عن دفع شئ منها عند تعلقها بهلاكه ، فلما كان عجزه بينا لاريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون فيه ،

عن دفع شئ مها عند تعلقها بهلا ده ، قلما ٥٥ جزه بينا لا ريب فيه صهر تونه بمعزن سما مقونون فيه والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لا عن سخط وغضب ، وإظهار المسيح على الوجه الذى نسبوا اليه الألوهية حيث ذكرت معه الصفة فى مقام الاضهار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل تحت قهره تعالى وملكو ته سبحانه ، وقيل ؛ وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به القدرة بلا شبهة لانه تولد من أم ، وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها فى عموم المعطوف لزيادة تأكيد عجز المسيح ، ولعل نظمها فى سلك من فرض إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون الدكلام بجعل حالها أنموذجا لحال بقية من فرض إهلاكه ، وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول مضمون الدكلام بجعل حالها أنموذجا لحال بقية من فرض إهلاكه ، وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول الغرض بقصرها على عيسى عليه الصلاة والسلام لتهويل الخطب وإظهار كال العجز ببيان أن الدكل تحت الغرض مومد مومد على لا يقدر على دفع ما أريد به فضلا عا أريد بغيره ، وللايذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات فى كونه عرضة للهلاك كما أنه أسوة لهم فى العجز وعدم استحقاق الألوهية . قاله المولى أبو السعود، ولا من المتعاطفات ، وجوز أن يكون حالا من (من ) فقط لعمومها ، وقوله تعالى :

﴿ وَلَلَّهُ مُلْكُ السَّمَوَ تَوَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أى ما بين طرفى العالم الجسمانى فيتناول ما فى السمو ات من الملائدكة وغيرها ، وما فى أعماق الأرض و البحار من المخلوقات ، قيل: تنصيص على كون الدكل تحت قهره تعالى و ملكو ته إثر الاشارة إلى كون البعض كذلك أى له تعالى و حده ملك جميع الموجودات و التصرف المطلق فيها إيجاداً وإعداماً ، وإحياءاً وإماتة لا لأحد سواه استقلالا و لا اشتراكا، فهو تحقيق لاختصاص الآلوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عما سواه ، وقيل : دليل آخر على نفى ألوهية عيسى عليه الصلاة و السلام لأنه لوكان إلها كان

له ملك السموات والارض وما بينهما ، وقيل: دليل على نفى كونه عليه الصلاة والسلام ابناً ببيان أنه علوك لدخوله تحت العموم ، ومن المعلوم أن المعلوكية تنافى البنوة ، وقوله تعالى : ﴿ يَعْلُقُ مَا يَشَاءً ﴾ جملة مستأنفه مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والآلوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه فى أمر المسيح عليه السلام لولادته من غير أب . وخلق الطير . وإبراء الاكمه والأبرص . وإحياء الموتى ، و (وما) نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية أى يخلق أى خلق يشاؤه ، فتارة يخلق من غير أصل - كخلق السموات والارض - مثلا ، وأخرى من أصل - كخلق بعض ما بينهما - وذلك متنوع أيضا ، فطوراً ينشئ من أصل ليس من جنسه كخلق آدم ، وكثير من الحيوانات - و تارة من أصل يجانسه إما من ذكر وحده - كخلق بلا حواء ـ أو من أنثى وحدها - كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام - أو منهما - كخلق سائر الناس ، ويخلق بلا توسط شيء من المخلوقات ـ وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر - كخلق الطير - على يد عيسى عليه السلام معجزة له . وإحياء الموتى وإبراء الاكمه والأبرص ، فينبغى أن ينسب كل ذلك اليه تعالى يد عيسى عليه السلام معجزة له . وإحياء الموتى وإبراء الاكمه والأبرص ، فينبغى أن ينسب كل ذلك اليه تعالى لا من أجرى على يده قاله غير واحد \*

وقيل: إن الجملة جي بها ههنا مبينة لماهوالمراد من قوله تعالى: (ولله ملك السموات والأرض) النج بحسب اقتضاء المقام، و(ما) نصب على المصدرية أيضاء وقيل: يجوز أن تكون موصولة ومحلها النصب على المفعولية أي يخلق الذي يشاء أن مخلقه ، والجملة مسوقة لبيان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود، وعلى كل تقدير فقوله سبحانه : ﴿ وَاللّهُ عَلَى مُلَّمَ مُ صَدِيرٌ ١٧ ﴾ تذييل مقرر لمضمون ماقبله و إظهار الاسم الجليل لمامر من التعليل وتقوية استقلال الجملة ﴿ وَقَالَتَ اللّيهُ ودُ وَ النَّصَرى نَعْنُ أَبْتَ يَوُ اللّهَ وَأَحَبَّ يُوهُ ﴾ حكاية لما صدر من الفريقين من الدعوى الباطلة لا نفسهم ، وبيان لبطلانها إثر ذكر ماصدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان بطلانها أي قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل ، ومراده عيالا بالقربون أي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من والدهم ، و \_ بالاحباء \_ جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب ، ومجوز أن يكون أرادوا من الابناء الأولاد من والدهم ، و واطلق الإبناء المقول الباطلة عن وصف بالبنوة أي قالت اليهود أشياع ابنه المسبح عليهما السلام ، وأطلق الإبناء على الأشياع عن أشياع ابنه عزير ، وقالت النصارى: نحن أشياع ابنه المسبح عليهما السلام ، وأطلق الإبناء على الأشياع بحازاً إما تغليباً أو تشبيها لهم بالأبناء في قرب المنزلة ، وهذا كما يقول أتباع الملك : نحن الملوك ، وكاطلق على أشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير الخبيبون في قوله :

ته قدنى من نصر الخبيبين قدى على رواية من رواه بالجمع ، فقد قال ابن السكيت بريد أباخبيب ومن كان معه ، فحيث جاز جمع خبيب وأشياع أبيه فأولى أن يجوز جمع ابن الله عز اسمه وأشياع الابن بزعم الفريقين ، فاندفع ماقيل : إنهم لايقولون ببنوة أنفسهم ولم يحمل على التوزيع بمعنى أنفسنا الاحباء وأبناؤنا الابناء بجمع الابنين لمشاكلة الاحباء لان خطاب (بل أنتم بشر) يأ باه ظاهراً و يدل على البنوة بأى معنى كان وقيل : الكلام على حذف المضاف أى نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهر ، وقائل ذلك من اليهود بعضهم ، ونسب إلى الجميع لما مرغير مرة ، فقد أخرج ابن جرير . والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: « أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعان بن آصى . و بحرى بن عمر و و وشاش

ابر. عدى فـكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ودعاهم إلىالله تعالى وحذرهم نقمته فقالوا: ماتخوفنا يا محمد نحن والله أبناءالله وأحباؤه،وقالت النصاري ذلك قبلهم. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ي وعن الحسن أن النصارى تأولوا ما في الإنجيل من قول المسيح ؛ إني ذاهب إلى أبي وأبيكم فقالوا ماقالوا • وعندى أن إطلاق ابنالله تعالى على المطيع قد كان في الزمنُّ القديم ، فني التوراة قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : اذهب إلى فرعون وقل له يقول لك الرب إسرائيل أبني بكري ارسله يعبدني فان أبيت أن ترسل ابني بكري قتلت ابنك بكرك ، وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو الله تعالى إلى بنات الناس وهم حسانجداً شغفوا بهنفنكحوا منهنماأحبوا واختاروا فولدوا جبابرة فأفسدوًا فقال الله تعالى . لاتحلءنايتي على هؤلاء القوم ، وأريد بأبناء الله تعالى أولاد هابيل ، وبأبنا. الناس أبناء قابيل ، وكن حساناً جداً فصرفن قلوبهن عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأو ثان ، وفي المزامير أنت ابني سلني أعطك ، وفيها أيضاً أنت ابني وحبيي، وقال شعياً في نبوته عن الله تعالى ؛ تواصوابي في أبنائي وبناتي يريد ذكور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم ، وقال يوحنا الإنجيلي في الفصل الثاني من الرسالة الأولى \_ انظروا إلى محبة الآب لنا أن أعطانا أن ندعي أبناء\_ وفي الفصل الثالث \_ أيها الأحباء الآن صرنا أبناء الله تعالى فينبغي لنا أن ننزله في الاجلال على ماهو عليه فمن صح له هذا الرجاء فليزك نفسه بترك الخطيئة والاثم ، واعلموا أنمن لابس الخطيئة فانه لم يعرفه - وقالمتي : قال المسيح : أحبوا أعداءكم ، وباركوا على لاعنيكم ، وأحسنوا إلى من يبغضكم ، وصلوا علىمن طردكم ، كيها تكونوا بني أبيكم المشرق شمسه على الاخيار والأشرار، والممطر على الصديقين والظالمين، وقال يوحنا التلميّذ في قصص الحواريين: ياأحبائي إنا أبناء الله تعالى سمانابذلك ، وقال بولس الرسول في رسالته إلى ملك الروم: إن الروح تشهدلارواحنا أنناأبناء الله تعالىوأحباؤه ، إلى غيرذلك بما لايحصى كثرة ، وقد جا. أيضاً إطلاق الابن على العاصى ولـكن بمعنى الآثر ونحوه ، فني الرسالة الخامسة لبولس إياكم والسفه والسب واللعب فان الزانى والنجس كعابد الوثن\انصيب له في ملـكوت الله تعالىواحذروا هذه الشرور فمن أجلها يأتىرجز الله على الا بناءالذين لا يطيعونه ، و إياكم أن تـكونوا شركاء لهم فقد كنتم قبل فى ظلمة فاسعوا الآن سعى أبناءالنور ، ومقصو دالفريقين ب(نحن أبناء الله وأحباؤه ) هو المعنى المتضمن مدحاً ، وحاصل دعواهم أن لهم فضلا ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق ، فرد سبحانه عليهم ذلك ، وقال لرسول الله صلىانته تعالى عليه وسلم : ﴿ قُلْ ﴾ إلزاما لهم و تبكيتاً ﴿ فَلَـمَ يُعَذِّبُكُم بُذُنُو بِـكُم ﴾ أى إن صح مازعمتم فلا مى شئ يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتـكمالعجل، وقد اعْترفتم بذلك في غير ماموطن، وهذا ينافى دعواكم القرب ومحبة الله تعالى لكم أو محبتكم له المستلزمة لمحبته لـ كم كاقيل : ماجزاء من يحب إلا يحب ، أوفلا مى شئ أذنبتم بدليل أنـ كمستعذبون، وأبناء الله تعالى إنما يطلق إن أطلق في مقام الافتخار على المطيعين كما نطقت به كتبكم ، أو إن صح مازعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي لايسعكمإنكاره ، وعد بعضهم منالعذابالبلايا والمحن كالقتل والأسر ، وأعترض ذلكُ بأنه لايصلح للالزام فان البلايا والمحن قد كثرت في الصلحاء ، وقد ورد « أشد الناس بلاءاً الانبياء \_عليهم السلام - ثم الأمثل فالأمثل ، ، وقال الشاعر :

ولكنهم أهل الحفائظ والعلا فهم لملمات الزمان خصوم

وقوله تعالى: ﴿ بَلْ أَنتُم بَشُرٌ ﴾ عطف على مقدر ينسحب عليه الـكلام أى ليس الأمر كذلك ( بل أنتم بشر ) وإن شئت قدرت مثل هذا فيأول الـكلام وجعلت الفاء عاطفة ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ مِّمَنَّ خَلَقَ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة ( بشر ) أى بشر كائن من جنس من خلقه الله تعالى من غير مزية لكم عليهم ٥

﴿ يَغْمَهُ لَمَن يَشَا ۗ ﴾ أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم المؤمنون به تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَا ۗ ﴾ أن يعذبه وهم الذين كفروا به سبحانه وبرسله عليهم السلام مثلكم ، والذى دل على التخصيص قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) إن قلنا بعمومه كما هو المعروف المشهور ، ومن الغريب مافى شرح مسلم للنووى أنه يحتمل أن يكون بخصوصاً بهذه الأمة وفيه نظر \*

هذا وأورد بعض المحققين هنا إشكالا ذكر أنه قوى وهو أنه إذاكان معنى ( نحن أبناء الله ) تعالى أشياع بنيه فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقا للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جنس الآب كا صرح به الزبخشرى فى انتفاء فعل القبائح ، وانتفاء البشرية والمخلوقية ليحسن الرد عليهم بأنهم (بشر بمن خلق) ، نعم ماذكروه فى هذا المقام من استلزام المحية عدم العصيان والمعاقبة ربما يتمشى لأن من شأن المحب أن لا يعصى الحبيب و لا يستحق منه المعاقبة ، ومرب هنا قيل :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع لوكان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع

لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وفيه مناتشة لأنهذا شأن المحبين والاحباء هم المحبون، وأجاب عن إشكال إثبات البشرية بأنه ليس إثباتا لمطاق البشرية ليجب أن يكون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثبات أنهم بشر مثل سائر البشر، ومن جنس سائر المخلوقين منهم العاصى والمطيع والمستحق للمغفرة والعذاب لا كما ادعوا من أنهم الاشياع المخصوصون بمزيد قرب واختصاص لا يوجد فى سائر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه (ممنحلق) حتى لا يبعد أن يكون ( يغفر لمن يشاء) أيضا فى موقع الصفة على حذف العائد أى لمن يشاء منهم ، وأما إشكال الجنسية فقيل فى جوابه : المراد أنهم لوكنتم أشياع بنى الله تعالى لكنتم على صفتهم فى ترك القبائح وعدم استحقاق العذاب لأن من شأن الاشياع والا تباع أن يكونوا على صفة الاب بالواسطة ، وقيل : كلام من الأبناء أن يكونوا على صفة الاب بالواسطة ، وقيل : كلام من قال : يلزم أن يكونوا من جنس الاب على حذف مضاف ، أى لو كنتم أشياع بنى الله تعالى لكنتم من خنس أشياع الاب يعنى أهل الله تعالى الذين لا يفعلون القبائح ولا يستوجبون العقاب ،

وفى الـكشف إن قولهم: (نحن أبناء الله) تعالى فيه إثبات الابن، وأنهم من أشياعه مستوجبون محبة الآب لذلك فينبغى أن يكون الرد مشتملاعلى هدم القولين فقيل: من أسندتم اليه البنوة لا يصلح لها لا مكان القبيح عليه وصدوره هفوة ومؤاخذته بالزلة ودعواكم المحبة كاذبة وإلا لما عذبتم، وأيضاً إذا بطل أن يكون له تعالى ابن بطل أن يكونوا أشياعه، وكذلك المحبة المبنية على ذلك، ثم قال: وجاز أن يقال: إنه لا بطال أن يكونوا أبناءاً حقيقة كما يفهم من ظاهر اللفظ، أو مجازاً كما فسره الزمخشرى اه،

وأنت تعلم أن كل ماذكره ليس بشيء كما لا يخفي على من له أدنى تأمل ، وما ذكرناه كاف في الغرض.

نعمذكر الشهاب عليه الرحمة توجيها لابأس به ، وهو أن اللائق أن يكون مرادهم بكونهم أبناء الله تعالى أنه لما أرسل اليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرهم رسل عباده دل ذلك على امتيازهم عن سائر الحلق ، وأن لهم مع الله تعالى مناسبة تامة و زلفى تقتضى كرامة لا كرامة فوقها ، كا أن الملك إذا أرسل لدعوة قوم أحد جنده و لآخرين ابنه علموا أنه مريد لتقريبهم وأنهم آمنون من طرسو ويطرق غيرهم ، و كذا على كو نه بمعنى المقربين عبير كم عند الله تعالى ، فإنه لوكان كما زعمتم لما عذبكم وجعل المسخ فيكم ، وكذا على كو نه بمعنى المراد قرب خاص فيطابقه الرد و يتعانق الجوابان فافهمه انتهى ، والجواب عن المناقشة التى فعلها البعض يعلم مما أشرنا اليه سابقاً فلا تغفل ﴿ وَللهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من تتمة الرد أى كل ذلك له تعالى لاينتمى اليه سبحانه شىء منه إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيه كيف يشاء إيجاداً وإعداما ، إحياءاً وإماتة ، إثابة وتعذيباً فأنى لهؤلاء ادّعاء مازعموا ؟ إ وربما يقال: إن هذا مع ما تقدم ردّ لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه ، فنفى أو لا كونهم أشياعاً وثانيا وجود بنين له عز شأنه ﴿ وَإِليّه ٱلمُصيرُ هِ إِنّ الرجوع فى الآخرة لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكاً فيجازى كلا مناهس، بما يستدعيه علمه من غير صارف يثنيه ولا عاطف يلويه ،

﴿ يَلَا هُلُ ٱلْكَتَابِ ﴾ تكرير للخطاب بطريق الالتفات ولطف فى الدعوة ، وقيل: الخطاب هنا لليهود خاصة ﴿ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبِينَ لَكُمْ ﴾ على التدريج حسما تقتضيه المصلحة \_ الشرائع والاحكام النافعة معاداً ومعاشاً \_ المقرونة بالوعد والوعيد ، وحذف هذا المفعول اعتماداً على الظهور إذ من المعلوم أن ما يبينه الرسول هو الشرائع والاحكام ، ويجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أى يفعل البيان ويبذله لكم فى كل ما يحتاجون فيه من أمور الدين ، وأما إبقاؤه متعدياً مع تقدير المفعول (كثيراً بما كنتم تخفون من الكتاب) كاقيل ، فقد قيل فيه: مع كونه تكريراً من غير فائدة يرده قوله سبحانه: ﴿ عَلَى فَتْرَة مِّنَ الرَّسُل ﴾ فان فتور الارسال وانقطاع الوحى إنما يحوج إلى بيان الشرائع والاحكام لاإلى بيان ما كتموه ، و (على فترة) متعلق حين فتور من الارسال وانقطاع الوحى ومزيد الاحتياج إلى البيان \*

وجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير (يبين) أومن ضمير (لـكم) أى (يبين لـكم) حالكونه على فترة ، أو حال كونكم على فترة ، و(من الرسل) صفة (فترة) و(من) ابتدائية،أى فترة كائنة من الرسل مبتدأة من جهتهم ، والفترة فعلة من فتر عن عمله يفتر فتوراً إذا سكن ، والاصل فيها الانقطاع عماكان عليه من الجد فى العمل ، وهى عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين .

واختلفوا في مدتها بين نبينا على وعيسى عليه السلام، فقال قتادة كان بينها عليهما الصلاة والسلام خسمائة سنة وسنة وسنة ، وقال الضحاك : أر بعائة سنة وبضع وثلاثون سنة ، وأخرج ابن عساكر عن سلمان رضى الله تعالى عنه أنها ستمائة سنة ، وقيل : كان بين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم . وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبيا هم المشار اليهم بقوله تعالى: (أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث) ، وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة : الثلاثة المشار اليهم، وواحدمن

العرب من بني عبس\_ وهو خالد بن سنان عليه السلام\_ الذي قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم : « ذلك نبي ضيعه قومه»ولايخني أنالثلاثة الذينأشارتاليهمالآية رسلعيسي عليه السلامونسبة إرسالهم اليه تعالى بناءاً على أنه كان بأمره عَز وجل ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك ؛ وأما خالد بن سنان العبسى فقد تردد فيه الراغب في محاضراته ، وبعضهم لم يثبته ، وبعضهم قال : إنه كان قبل عيسي عليهما الصلاة والسلام لأنه ورد في حديث « لانبي بيني وبين عُيسَى ، صلى الله تعالَى عليهما وسلم ، لـكن في التواريخ إثباته ، وله قصة في كتب الآثار مفصلة ، وذكر أن بنته أتتالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآمنت به ، ونقش الشيخ الأكبرقدس سره له فصاً فى كتابه فصوص الحـكم ، وصحح الشهاب أنه عليه السلام من الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه قبل عيسى عليهما الصلاة والسلام ، وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم ـ إن صح الخبر ـ بنته بالو اسطة لاالبنت الصلبية إذبقاؤها إلىذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها من المعمرين بعيد جداً ، وكان بين موسى . وعيسى عليهما الصلاة والسلام ألف وسبعائة سنة في المشهور ، لـكن لم يفتر فيها الوحى ، فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى بعث فيها ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من بعث من غيرهم ﴿ أَن تَقُولُواْ ﴾ تعليل لمجئ الرسول بالبيان أى كراهة أن تقولوا - كما قدره البصريون - أو لئلا تقولوا عايقدر الـكوفيون ـ معتذرين،ن تفريط كم في أحكام الدين يوم القيامة ﴿ مَاجَاءَنَا مِن بَشير وَكَانَذير ﴾ وقدانطمست آثار الشريعة السابقةو انقطعت أخبارها ، وزيادة ( من ) فىالفاعل للمبالغة فىننى المجيِّي ، وتنكير ( بشير ـ و ـ نذير ) على ماقال شيخ الاسلام : للتقليل ؛ وتعقيب ـ قد جاءكم ـ الخ بهذا يقتضَى أن المقدر ، أو المنوى فيها سبق هو الشرائع والأحكام لاكيفها كانت بلمشفوعة بذكر الوعد والوعيد ، والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَقُد جَاءَكُم بَشَيْرٌ وَنَذَيْرٌ ﴾ تفصح عن محذوفمابعدها علة له،والتقدير هنا لاتعتذروا(فقد جامكم )وتسمى الْهَا. الفصيحة ، وتختلف عبَّارة المقدر قبلها ، فتارة يكون أمراً أونهيا ، وتارة يكون شرطا كما في قوله تعالى: ( فهذا يوم البعث ) ، وقولالشاعر : • فقد جئنا خراسانا • وتارةمعطوفاعليه كافىقوله تعالى : (فانفجرت) وقد يصار إلى تقدير القول ـ يَا في الفرقان ـ في قوله تعالى : ( فقد كذبوكم) ، وإن شئت قدرت هنا أيضاً ، فقلنا ؛ لاتعتذروا فقد الخ ، وقد صرح بعض علماء العربية أن حقيقة هذه ألفاء أنها تتعلق بشرط محذوف ، ولاينافىذلكإضهارالقول لأنه إذا ظهرالمحذوف لم يكن بدّ من إضهار ليرتبط بالسابقفيقال: في البيت مثلا، وقلنا ، أو فقلنا : إن صح ماذكرتم فقد جثنا خراسانا ، و كذلك مانحن فيه فقلنا : لاتعتذروا فقد جاءكم ، ثم إنه في المعنى جواب شرط مقدر سواء صرح بتقديره أم لالأن الكلام إذا اشتمل على مترتبين أحدهما على الآخر ترتب العلية كان في معنى الشرط وألجزاء، فلا تنافى بين التقادير . والتقادير المختلفة ، ولوسلم التنافي فهما وجهان ذكروا أحدهما في موضع والآخر في آخر \_ كما حققه في الكشف وقد من الإشارة من بعيد إلى أمر هذه الفاءفتذكر ، وتنوين ( بشير ـ و - ونذير ) للتفخيم ﴿ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْ قَديرٌ ٩٩ ﴾ فيقدر على إرسال الرسل تترى ، وعلى الإرسال بعد الفترة "

﴿ وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِه ﴾ جملة مستانفة مسوقة لبيانمافعلت بنو إسرائيل بعد أخذالميثاق منهم، وتفصيل كيفية نقضهم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم؛ و( إذ ) نصب على أنه

مفعول الفعل محذوف خوطب به سيد المخاطبين ﷺ بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليمدد عليهم ماسلف من بعضهم من الجنايات، أى واذكر لهم يامحمد و قت قول موسى عليه السلام ناصحاً ومستميلا لهم بإضافتهم اليه ﴿ يَاْقُوْمَ أُذْكُرُواْ نَعْمَةَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ ﴾ و توجيه الامر بالذكر إلى الوقت أبلغ من توجيهه إلى ماوقع فيه ، وإن كان هو المقصود بالذات كما مرت ِالإشارة اليه،و(عليكم)متعلق إمابالنعمة إنجعلت مصدراً،وإمابمُحذوفوقع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكروًا إنعامه عليكم بالشُّكر ، واذكروا نعمته كائنة عليكم ، وكذا (إذ) فىقولْه تعالى : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِياً ۚ ﴾ متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور أى اذكروا إنعامه عليكم فى وقت جعله ، أو اذكروا نعمته تعالى كائنة عليكم فى وقت جعله فيما بينكم من أقربائكم أنبيا. ، وصيغة الكِثرة علىحقيقتها كماهو الظاهر،والمراد بهم موسى . وهرون . ويوسفّ . وسائر أولاد يعفُّوب على القول بأنهم كانوا أنبياء ، أو الاولون ، والسبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه ، فقد قال ابن السائب . ومقاتل : إنهم كانوا أنبيا. وقال الماوردي.وغيره : المراد بهم الأنبياء الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل ، والفعل المأضي مصروف عن حقيقته ، وقيل : المراد بهم من تقدم ومن تأخّر ولم يبعث من أمة من الأمم مابعث من بني إسرائيل من الْانبياء عليهمالصلاَة والسلام ﴿ وَجَعَلَـكُمْ مُّلُوكًا ﴾ عطفعلى (جعل فيكم) وغير الاسلوب فيه لانه لكثرة الملوك فيهم أومنهم صارواكلهم كأنهم ملوك لسلوكهم مسلمكهم في السعة والترفه، فلذا تجوز في إسناد الملك إلى الجميع بخلاف النبوة فانها وإن كـ ترَّت لا يسلك أحد مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لانها أمرإلـ هي يخص الله تعالى به من يشاء ، فلذا لم يتجوز في إسنادها ، وقيل: لامجاز في الا سناد ، و إنما هوفي لفظ الملوك فان القوم كانوا مملوكين في أيدى القبط فأنقذهم الله تعالى ، فسمى ذلك الا نقأذ ملكاً ، وقيل: لامجاز أصلا بل جعلواً كلهم ملوكا على الحقيقة ، والملك من كان له بيت وخادم يما جاء عنَّ زيد بن أسلم مرفوعا ﴿

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ : كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا .

وأخرج ابن جريرعن الحسن هل الملك إلامركب وخادمودار ، وأخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبدالله ؛ ألك زوجة تأوى البها ؟ قال: نعم ، قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : فأنت من الملوك ، وقيل : مسكن تسكنه ؟ قال : فأنت من الملوك ، وقيل الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار ، وقيل : من له مال لا يحتماج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق ، واليه ذهب أبو على الجبائى ، وأنت تعلم أن الظاهر هنا القول بالمجاز وماذكر فى معرض الاستدلال محتمل له أيضا ﴿ وَءَا تُنكُم مَّالَم مُؤْت أَحَدًا مِن العَملَمينَ ، ٣ ﴾ من فلق البحر . وإغراق العدو . وتظليل الغمام . وانفجار الحجر . وإنزال المن والسلوى . وغيرذلك مما آنام الله تعلم نالامور المخصوصة ، والخطاب لقوم موسى عليه السلام كما هو الظاهر ، وأل فى (العالمين) للعهد ، والمراد عالمي زمانهم ، أو للاستغراق ، والتفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوه ، فانه قد يكون للفضول ماليس للفاضل ، وعلى التقديرين لا يلزم منه تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكل التحية ، وإيتاء مالم يؤت أحد وإن لم يلزم منه التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك ، ولذا أول بما أول ، وعن سعيد بن جبير . وأبي مالك أن الخطاب التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك ، ولذا أول بما أول ، وعن سعيد بن جبير . وأبي مالك أن الخطاب التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك ، ولذا أول بما أول ، وعن سعيد بن جبير . وأبي مالك أن الخطاب

هنا لهذه الامةوهو خلاف الظاهر جداً ولا يكادير تدكب مثله فى الدكتاب المجيد لأن الحطابات السابقة واللاحقة لبنى إسرائيل فوجود خطاب فى الآثناء لغيرهم بمايخل بالنظم السكريم ، وكا أن الداعى للقول به ظن لزوم التفضيل مع عدم دافع لهسوى ذلك ، وقدعلمت أنه من بعض الظن ﴿ يَهَوْم أُدْ حُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ كرر النداء مع الاضافة التشريفية اهتهاماً بشأن الآمر ، ومبالغة فى حثهم على الامتثال به و (الارض المقدسة) هى - كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والسدى ، وابن زيد \_ بيت المقدس ، وقال الزجاج : دمشق وفلسطين والاردن (١) ، وقال مجاهد هى أرض الطور وماحوله ، وعن معاذ بن جبل هى ما بين الفرات وعريش مصر ، والتقديس التطهير ، ووصفت تلك الارض بذلك إما لانها مطهرة من الشرك حيث جعلت مسكن الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، أو لانها مطهرة من الآفات، وغلية الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تدكون مقدسة ، أو لانها طهرت من القحط والجوع ، وقيل : سميت مقدسة لانفها المسكان الذي يتقدس فيه من الذنوب ه

﴿ أَلَّتِي كُتَبَ اللَّهُ لَـكُمْ ﴾ أي قدرها وقسمها لـكم ، أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تـكون مسكناً لـكم \* روى أناللة تعالى أمرالخليل عليه الصلاة والسلام أن يصعد جبل لبنان فما انتهى بصره اليه فهوله و لأولاده فكانت تلك الارض مدى بصره ، وعن قتادة . والسدىأن المعنى التي أمركم الله تعالى بدخولها وفرضه عليكم ، فالـكتب هنا مثله في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام ) وذهب إلى الاحتمالين الأولين كثير من المفسرين ، والكتبعلى أولها مجاز ، وعلى ثانيهما حقيقة ، وقيدوه بإن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لهم بعد ماعصوا : (فانها محرمة عليهم) وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَى أَدْبَار كُمْ فَتَنْقَلْبُواْ خَـْسِرِينَ ٢٦ ﴾فان ترتيب الحيبة والحسران على الارتداد يدلعلي اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتبة على الإيمان قطعا ، والأدبار جمع دبر وهوما خلفهم من الأماكن منمصروغيرها ، والجار والمجرور حالمنفاعل (ترتدوا) أي لاترجعواعن مقصدكم منقلبين خوفا من الجبابرة ، وجوز أن يتعلق بنفس الفعل ، ويحتمل أن يراد بالارتداد صرف قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد صرفا غير محسوسأى لاترجعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى ، واليهذهب أبو علىالجبائى ، وقوله تعالى : (فتنقلبوا) إما مجزوم بالعطف وهو الأظهر ، وإما منصوب فيجوابالنهي ، قال الشهاب : على أنه من قبيل لاتـكفر تدخل النار، وهوبمتنع خلافا للـكسائي، وفيه نظر لايخني، والمراد بالخسرانخسران الدارين ﴿ قَالُواْ يَـٰـمُوسَىٰ إِنَّ فَيَمَا قُومًا جَبَّارِينَ ﴾ شديدي البطش متغلبين لاتتأتى مقاومتهم ولا تجز لهم ناصية ، والجبار صّيغة مبالغة منجبر الثلاثي على القياس لامن أجبره على خلافه \_كالحساس \_ من الإحساس وهو الذي يقهر الناس ويكرههم كائناً من كانعلى ما يريده كائناً ما كان ، ومعناه في البخل مافات اليدطولا ، وكان هؤلاء القوم من العالقة بقايًا قوم عاد وكانت لهم أجسام ليست لغيرهم، أخرج ابن عبد الحـكم فى فتوح مصر عن ابن حجيرة قال: استظلسبعون رجلا من قومموسيعليه السلام في قحف رجل من العالقة ، وأخرج البيه قي في شعب الإيمان عن زير بن أسلمقال: بلغني أنه رؤيتضبع وأولادها رابضة فى فجاج عين رجل منهم إلى غير ذلك من الاخبار ، وهي عندي كأخبار عوج بن عنق وهي حديث خرافة ﴿ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مَنْهَا ﴾ بقتالغيرنا ، أو بسبب يخرجهمالله تعالىبه فانه لاطاقة لنا باخراخهم منها ، وهذا امتناع عن القتال على أتم وجه

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النونوهي كورة بالشام اله منه

﴿ فَأَ بِن يَخْرُجُواْ مُنْهَا ﴾ بسبب من الاسباب التي لاتعلق لنا بها ﴿ فَا إِنَّا دَاْحَـٰلُونَ ٢٢ ﴾ فيها حينئذ، وأتوا بهذه الشرطية \_ مع كون مضمونهامفهوما بماتقدم \_ تصريحاً بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعهم من دخولها ليس إلا لمـكانهم فيها،وأتوا فىالجزاء بالجملة الاسمية المصدرة ـ با نـ دلالة على تقرر الدخول وثباته عندتحقق الشرط لامحالة وإظهاراً لـكمال الرغبة فيه وفي الامتثالبالامر ﴿ قَالَ رَجُلَانَ مَنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ أي يخافون الله تعالى ، و به قرى ، و المرادر جلان من المتقين وهما ــ كار وى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد . والسدى . والربيع — يوشع بن نون . وكالب بن يوقنا ، وفي وصفهم بذلك تعريض بأنمن عداهمامر\_\_ القوم لايخافونه تعالى بل يخافون العدو ، وقيل:المراد بالرجاينماذكر ، و(منالذين يخافون) بنو إسرائيل ؛ والمراد يخافونالعدو ، ومعنى كونالرجلين منهمأنهما منهم فى النسب لافى الخوف ، وقيل . فى الخوف أيضاً ، والمراد أنهما لم يمنعهما الخوف عن قول الحق ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير أن الرجلين كانا من الجبابرة أسلما وصاراً إلىموسى عليه السلام ، فعلى هذا يكون(الذِّين)عبارة عن الجبابرة ، والواو ضمير بني إسرائيل، وعائد الموصول محذوف أي يخافونهم ، وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . ومجاهد . وسعيد بن جبير (يخافون)بضم الياء، وجعلها الزمخشري شاهدة على أن الرجلين من الجبارين كأنه قيل: من المخوفين أي يخافهم بنو إسرائيل،وفيها احتمالان آخران:الاولأن يكون منالإخافة،ومعناه منالذين يخوفونمنالله تعالى بالتذكير والموعظة ، أو يَخوفهم وعيد الله تعالى بالعقاب، والثانى أن معنى (يخافون) يهابون و يوقرون ، و يرجع اليهم لفضلهم وخيرهم ؛ ومع هذين الاحتمالين لا ترجيح في هذه القراءة لـكونهما من الجبارين ، و ترجيح ذلك بقوله تعالى : ﴿ أَنْمَمُ اللَّهُ عَلَيْهِماً ﴾ أي بالايمان والتثبيت غير ظاهر أيضاً لانه صفة مشتركة بين يوشع . وكالب . وغيرهما ، وكونه إنمـا يليق أن يقال لمن أسلم من الـكفار لا لمن هو مؤمن فى حيز المنع ، والجملة صفة ثانية ــلرجلينــ أواعتراض ، وقيل : حال بتقدير قد من ضمير (يخافون) أو من (رجلان) لتخصيصه بالصفة ، أو من الضميرالمستترفى الجار والمجرور أىقالامخاطبين لهم ومشجعين ﴿ أَدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ ﴾أى بابمدينتهم وتقديم (عليهم) عليه للاهتمام به لأنالمقصود إنما هو دخول الباب وهم في بلدهم أي فاجتوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالا ﴿ فَاذَا دَخَلْتُمُوهُ ﴾ عليهم الباب ﴿ فَا يَنَّكُمْ غَـٰلُبُونَ ﴾ من غيرحاجة القتال فاناقد رأيناهم وشاهدناهمأن قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق فانهم لايقدرون على الـكر والفر ، وقيل ؛ إنما حكما بالغلبة لما علماها من جهة موسى عليه السلام ، وقوله : (التي كتبالله لسكم) ، وقيل : من جهة غلبة الظن ، وما تبينامن عادة الله تعالى في نصرة رسله ، وماعهدا من صنع الله تعالى لموسى عليه السلام في قهر أعدائه ، قيل : والأول أنسب بتعليق الغلبة بالدخول ﴿ وَعَلَىٰ أَلَّهَ ﴾ تعالى خاصة ﴿ فَتَوَكَّلُواْ ﴾ بعد ترتيب الاسباب و لاتعتمدوا عليها فانها لاتؤثر من دون إذنه ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُوْمَنينَ ٢٣ ﴾ بالله تعالى ، والمراد بهذا الالهاب والتهييج وإلا فا يمانهم محقق ، وقد يراد بالإيمان التَصديق بالله تعالى ومايَّدِمه من التصديق بما وعدِه أي (إن كنتم مؤمنين) به تعالى مصدقين لوعده فان ذلك ما يوجب التوكل عليه حتما ﴿ قَالُواْ ﴾ غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً لاصرارهم على القول الآول وتصريحا بمخالفتهم له عليه السلام ﴿ يَدُمُوسَى انَّا لَن نَّدُخُلَهَا ﴾ أى أرض الجبابرة فضلا عن الدخول عليهم وهم فى بلدهم ﴿ أَبَدًا ﴾ أى دهراً طويلا ، أو فيما يستقبل من الزمان كله ﴿ مَّادَامُواْ فيهَا ﴾ أى فى تلك الارض ، وهو بدل من (أبداً) بدل البعض ؛ وقيل : بدل الـكل مر الـكل ، أوعطف بيان لوقوعه بين النكرتين ، ومثله فى الابدال قوله :

وأكرم أخاك الدهر (مادمتها) معاً كفي بالمهات فرقة وتنائيـا

فان قوله : ومادمته ، بدل من الدهر ﴿ فَأَذْهَبْ ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك (فاذهب) ﴿ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تلاً ﴾ أى فقاتلام وأخرجام حتى ندخل الارض ؛ وقالوا ذلك استهانة واستهزاءاً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة والسلام رعدم مبالاة ، وقصدوا ذهابهما حقيقة كما ينبيء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوبهــم ، والمقابلة بقوله تَمَالَى:﴿ إَنَا هُـهُمَّنَا قُلْعُدُونَ ٢٤﴾ ، وقيل: أرادوا إرادتهما وقصدهما كماتقول:كلته فذهب يجيبني كأنهم قالوا: فأريدا قتالهم واقصداهم،وقال البلخي : المراد (فاذهبأنت وربك)يعينك ، فالواو للحال ، و(أنت)مبتدأحذف خبره وهو خلاف الظاهر ، ولا يساعده (فقاتلا)ولم يذكروا أغاه هرون عليهما السلام وُلا الرجلين اللذين قالا كأنهم لم يجزموا بذهابهم أو لم يعبأوا بقتالهم،وأرادوا بالقعود عدم التقدم لاعدم التأخر أيضاً ﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام لما رأى منهم مارأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ، فليسالقصد إلى الا خبار وكذا كلخبر يخاطب به علام الغيوب يقصد به معنى سوى إفادة الحـكم أو لازمه ، فليس قوله ردًا لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عن عدم الدخول ﴿ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلُكُ إِلَّا نَفْسَى وَأَخَى ﴾ هرون عليه السلام وهو عطف على (نفسى) أي لا يجيبني إلى طاعتك ويوافقني على تنفيذ أمرك سوى (نفسي وأخي) ولم يذكر الرجلين اللذين أنعم الله تعالى عليهما وإن كانا يوافقانه إذا دعا لما رأى مرى تلونالقوم وتقلب آرائهم فكأنه لم يثق بهماً ولم يعتمد عليهما ه وقيل: ليس القصد إلى القصر بل إلى بيان قلة من يوافقه تشبيهاً لحاله بحال من لايملك إلانفسه وأخاه، وجوز أن يراد ـ بأخى ـ من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه ولا يتم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له في الدين، أو بجنس الآخ وفيه بعد ، ويجوز في (أخي) وجوهاً أخر من الإعراب : الآول أنه منصوب بالعطف على اسم - إن - ، الثانى أنه مرفوع بالعطف على فاعل (أملك ) للفصل ، الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف ، الرابع أنه معطوف على محل اسم ـ إن ـ البعيد لانه بعد استكمال الخبر ، والجمهور على جوازه حينئذ ، الخامس أنه مجرور بالعطف على الضمير المجرور على رأى الـكوفيين ، ثم لا يلزم على بعض الوجوه الاتحاد في المفهول بل يقدر للمعطوفمفعول آخر أي وأخي إلا نفسه، فلا يردماقيل ؛ إنه يلزم منعطفه على اسم ـ إن ـ أوفاعل (أملك) أن موسى وهرون عليهما السلام لا يملـكان إلا نفس موسى عليه السلام فقط ، وليس المعنى على ذلك كما لا يخني ، وليس من عطف الجمل بتقدير و لا يملك أخي إلا نفسه كما توهم ، وتحقيقه أن العطف على معمول الفعل لايةتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك . ومفهومه الـكلىلاالشخص المعين بمتعلقاته المخصوصة فان ذلك إلى القرائن ﴿ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا ﴾ يريد نفسه وأخاه عليهما الصلاة والسلام ، والفاء لترتيب الفرق

والدعاء به على ماقبله ، وقرى ، (فافرق) بكسر ااراء ﴿ وَبَيْنَ ٱلْقَوْمُ ٱلْفُسَمَةِينَ ۗ ﴿ ﴾ أى الحارجين عن طاعتك بأن تحكم لنا بما نستحقه ، وعليهم بما يستحقونه كما هو المروى عن ابن عباس . والضحاك رضى الله تعالى عنهم ، وقال الجبائى : سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد فى الآخرة بأن يجعله وأخاه فى الجنة ويجملهم فى النار ، وإلى الأول ذهب أكثر المفسرين، ويرجحه تعقيب الدعا بقوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا ﴾ فان الفاء فيه لترتيب مابعدها على ماقبلها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به ، وقد أخرج ابن جرير عن السدى قال : إن موسى عليه السلام غضب حين قال له القوم ماقالوا فدعا - وكان ذلك عبلة منه عليه السلام عجلها ـ فلما ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) والضمير المنصوب عائد إلى الأرض المقدسة أى فانها لدعائك ﴿ عُرَّمَةُ عَلَيْهُم ﴾ لايدخلونها و لايملكونها ، والتحريم تعبد ، ومثله قول امرى القيس يصف فرسه :

جالت لتصر عني فقلت لها اقصري ه إني امرؤ صرعي عليك (حرام)

يريد إنى فارس لا يمكنك أن تصرعنى ، وجوز أبو على الجبائى ـ واليه يهير كلام البلنى ـ أن يكون تحريم تعبد والأول أظهر ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ متعلق ـ بمحرمة ـ فيكون التحريم مؤقتاً لامؤبداً فلا يكون عالفاً لظاهر قوله تعالى : (كتب الله لكم) والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة لمكن ـ لا يعنى إن كلهم يدخلونها بعدها ، بل بعضهم عن بقى حسبها روى أن موسى عليه السلام سار بمن بقى من بنى اسرائيل إلى الأرض المقدسة ، وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ماشا الله تعالى تمقيض عليه السلام ، وروى ذلك عن الحسن . وبجاهد ، وقيل : لم يدخلها أحد بمن قال : (لن ندخلها أبداً ) وإنما دخلها مع موسى عليه السلام النواشى من ذرياتهم ، وعليه فالمؤقت بالاربعين فى الحقيقة تحريمها على فرياتهم وإنما جمل تحريماً عليهم لما بينهما من العلاقة التامة ، وقوله تعالى : ﴿ يَتِيهُونَ فَى الْأَرْضَ ﴾ استناف لبيان كيفية حرمانهم ، وقبل : حالمنضمير (عليهم) ، والتيه : الحيرة ، ويقال : تاه يتيه ويتوه ، وهو أتوه وأنه ه فهو مما تداخل فيه الواو والياء ، والمعنى يسيرون متحيرين وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق .

وقيل: الظرف متعلق بإيسيهون)، وروى ذلك عن قتادة فيكون التيه مؤقتاً والتحريم مطلقاً يحمل التأييد وعدمه ، وكان مسافة الأرض التى تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً فى عرض تسعة فراسخ كما قال مقاتل ، وقيل: اثنى عشر فرسخاً فى عرض ستة فراسخ ، وقيل: ستة فى عرض تسعة، وقيل: كان طولها ثلاثين ميلا فى عرض ستة فراسخ وهى ما بين مصر والشام ، وذكر أنهم كانوا ستهائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يسون ويمسون حيث يصبحون - كما قاله الحسن . ومجاهد قيل: وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا : (إماهها قاعدون) عوقبوا بما يشبه القعود، وكان أربعين سنة لآنها غاية زمن يرعوى فيه الجاهل •

وقيل: لآنهم عبدوا العجلأ ربعين يوماً فجعل عقاب كل يوم سنة فى التيه و ليس بشى.، وكان ذلك من خوارق العادات إذ التحير فى مثل تلك المسافة على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة مما تحيله العادة، ولعل ذلك كان بمحو العلامات التى يستدل بها، أو بأن ألقى شبه بعضها على بعض .

وقال أبو على الجبائى : إنه كان بتحول الأرض التي هم عليها وقت نومهم ويغني الله تعالى عن قبوله ،

وروى أنه كان الغام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المن والسلوى، وجعل معهم حجرموسى عليه السلام يتفجر منه الماء دفعاً لعطشهم ، قيل: ويطلع بالليل عمود من نور يضىء لهم. ولايطول شعرهم. ولاتبلى ثيابهم كما روى عن الربيع بن أنس ، وكانت تشب معهم إذا شبوا كما روى عن طاوس .

وذكر غير واحد من القصاص أنهم كانوا إذا ولد لهم مولود كانعليه ثوب كالظفر يطول بطوله ولا يبلى إلى غير ذلك مما ذكروه ه

والعادة تبعد كثيراً منه فلا يقبل إلا ماصح عن الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولقدسألت بعض أحبار اليهود عن لباس بنى إسرائيل فى التيه ، فقال : إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب القبط وأمتعتهم، وحفظها الله تعالى لكبارهم وصغارهم فذكرت له حديث الظفر، فقال لمنظفر به وأنكره فقلت له : هى فضيلة فهلا أثبتها لقومك؟ فقال : لا أرضى بالكذب ثوباً، واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم بالحيرة ، وأجيب بأن تلك المعاقبة من كرمه تعالى ، و تعذيبهم إنما كان للتأديب فا يضرب الرجل ولده مع محبته له و لا يقطع عنه معروفه ، ولعلهم استغفروا من الكفر إذا كان قد وقع منهم ، وأكثر المفسرين على أن موسى وهرون عليهما السلام كانا معهم فى التيه لكن لم يناهما من المشقة مانالهم ، وكان ذلك لهما روحا وسلامة كالنار لإبراهيم عليه السلام ، ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك .

وروى أن هرون مات فى النيه واتهم به موسى عليهما السلام فقالوا: قتله لحبنا له فأحياه الله تعالى بتضرعه، فبرأه بما يقولون ، وعاد إلى مضجعه ، ومات موسى عليه السلام بعده بسنة ، وقيل: بستة أشهر و نصف ، وقيل: بثمانية أعوام ، و دخل يوشع أريحاء بعده بثلاثة أشهر ، وقال قتادة : بشهرين ، وكان قد نبى قبل بمن بقى من بنى إسرائيل ولم يبق الممكلفون وقت الآمر منهم ، قيل \_ ولا يساعده النظم المكريم \_ فانه بعد ماقبل دعوته عليه السلام على بنى إسرائل وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجو من نجا ، ويقدر وفاة النبيين عليهما السلام في على المعقوبة ظاهراً ، وإن كان ذلك لهما منزل روح وراحة ، وأنت تعلم أن الاخبار بموتهما عليهما السلام بالتيه السلام ، ولا أرى للاستبعاد محلا ، ولعل ذلك أنكى لبنى إسرائيل ، وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بنى إسرئيل فى التيه ، وأن الدعاء \_ وقد أجيب \_ كان بالفرق بمعنى وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بنى إسرئيل فى التيه ، وأن الدعاء \_ وقد أجيب \_ كان بالفرق بمعنى المباعدة فى الممكان بالدنيا ، وأرى هذا القول بما لا يكاد يصح ، فان كثيراً من الآيات كالنص فى وجود موسى عليه السلام معهم فيه كما لا يخفى ﴿ فَلاَ تَأْسَ ﴾ أى فلا تحزن لموتهم ، أو لما أصابهم فيه من الاسى \_ وهو الحزن \_ ﴿ عَلَى النّقوم الفسقهم ، فالخطاب لموسى عليه السلام على هو الظاهر ، واليه ذهب أجلة المفسرين ،

وقال الرجاج: إنه للنبي الله الله والمراد - بالقوم الفاسقين - معاصر وه عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كانه قيل: هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردهم عليك فانهم ورثوا ذلك عنهم (وأثل عَلَيْهم عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى: (وإذ قال) موسى الخ، وتعلقه به قيل: من حيث أنه تمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من جنايات بني إسرائيل بعد ما كتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل بما جاءتهم به من البينات وقبل: من حيث أن في الأول الجبن عن القتل، وفي هذا الاقدام عليه مع كون كل منهما "

معصية ، وضمير (عليهم) يعود على بنى اسرائيل كما هو الظاهر إذ هم المحدث عنهم أو لا ، وأمرصلي الله تعالى عليه وسلم بتلاوة ذلك عليهم إعلاما لهم بما هو فى غامض كتبهم الأول الذى لاتعاق للرسول عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحى لتقوم الحجة بذلك عليهم ، وقيل : الضمير عائد على هذه الامة أى اتل يا محمد على قومك (نَبَا أَبْنَى ءَادَمَ) ها بيل عليه الرحمة . وقابيل عليه ما يستحقه ، وكانا باجماع غالب المفسرين ابنى آدم عليه السلام لصلبه ه

وقال الحسن : كانا رجلين من بني إسرائيل ـ ويد الله تعالى مع الجماعة ـ وكان من قصتهما ماأخرجه ابنجرير عن ابن مسعود . و ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلاولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذآ البطنالآخر ويزوج جارية هذا البطن غلامهذا البطن الآخر ، جعلافتراقالبطون بمنزلة افتراقالنسبللضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل. وقابيل، وكان قابيل صاحب ذرع ، وهابيل صاحب ضرع ، وكان قابيل أكبرهما ، وكانت له أخت واسمها إقليما أحسن من أخت هابيل ، وأن هابيل طلبأن ينكح أخت قابيل فأبي عليه ، وقال : هي أختى ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها فأمره آبوه أن يزوجها هابيل فأبى ، فقال لهما : قربا قربانا فمن أيكما قبل تزوجها ، وإنما أمر بذلك لعلمه أنه لايقبل من قابيل لاأنه لو قبل جاز ، ثم غاب عليه السلام عنهما 7 تياً مكة ينظر اليها فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للارض: فأبت، وقال للجبال: فابت، فقال لقا بيل: فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما انطلق آدمعليه السلام قربا قربانا ؛ فقرب ها بيلجذعة ، وقيل: كبشأ ، وقرب قابيل حزمة سنبلِ فوجد فيها سنبلة عظيمة قفركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل ، وكان ذلك علامة القبول ، وكان أكل القربان غير جائز في الشرع القديم وتركت قربان قابيل فغضب ، وقال: لاقتلنك فأجابه بما قص الله تعالى ﴿ بُالْحُقُّ ﴾ متعاق بمحذوفوقع صفة لمصدر ( اتل ) أى اتل تلاوةمتلبسة بالحق والصحة ، أو حالمن فاعل ( اتل ) أو من مفعوله أي متلبَّسا أنت أونبأهما بالحقُّ والصدق موافقاً لما في زبر الاولين،وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَرَّبًا قُرْبَاً مَّا ﴾ ظرف لنبأ ، وعمل فيه لانه مصدر فىالاصل ، والظرف يكفى فيه رائحة الفعل، وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع حالامنه ، ورد بأنه حينتذ يكون قيداً في عامله وهو (اتل) المستقبل،و(إذ) لما مضىفلايتلاقيان،ولذا لم يتعلق بهمعظهوره، وقد يجاب بالفرق بين الوجهين فتأمل، وقيل : إنه بدل من ( نبأ ) على حذف المضاف ليصح كُونه متلواً أي اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت، ورده فىالبحربان ( إذ ) لايضاف اليها إلا الزمان نحويومتذوحينئذ (و نبأ ) ليس بزمان، وأجيب بالمنع، ولافرق بين ( نبأ ) ذلك الوقت ونبأ ( إذ ) وكل منهما صحيح معنى وإعراباً ، ودعوى \_ جواز الأول سماعا دون الثانى ـ دون إثباتها خرط القتاد ، والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالىمن ذبيحة أوغيرها- كالحلوان ـ اسم لمايحلي أى يعطى ، و توحيده لماأنه في الاصل مصدر ، وقيل : تقديره إذقرب كل منهما قربانا ﴿ فَتُقُبِّلُ مَنْ أَحَدهُمَا ﴾ وهو هابيل ﴿ وَلَمْ يَتَقَبُّلُ مَنَ ٱلْآخَرِ ﴾ لأنه سخط حكم الله تعالى ، وهو عدم جواز نـكاح التوأمة ﴿ قَالَ ﴾ استثناف سؤاً لنشأ من الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال من لم يتقبل قربانه ؟ فقيل: قال لإخيه لفرط الحسد على قبول قربانه ورفعة شأنه عند ربه عز وجلكايدل عليه الكلام الآتى، وقيل: على ماسيقع من أخذ أخته الحسناء ﴿ لَأَقْتَلَنَّكَ ﴾ أى والله تعالى ( القتلنك ) بالنون المشددة ، وقرئ بالمخففة ﴿ قَالَ ﴾ استئناف كالذى قبله أى قال الذى تقبل قربانه لما رأى حسدأخيه ﴿ إَنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ ﴾ أى القربان والطاعة ﴿ مَنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧ ﴾ فى ذلك باخلاص النية فيه لله تعالى الامن غيرهم ، وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك التى هى أول المراتب كما قيل ، ومراده من هذا الجواب إنك إنما أتيت من قبل نفسك الانسلاخها عن لباس التقوى الامن قبل ، فلم تقتلنى ومالك الاتعاتب نفسك والاتحملها على تقوى الله تعالى التى هى السبب فى القبول ؟ ! وهو جواب حكم مختصر جامع لمعان \*

وفيه إشَّارة إلىأن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل مابه صار المحسود محظوظا لافرازالة حظه ونعمته ، فإن اجتهاده فيماذكر يضره ولاينفعه ، وقيل: مراده الكناية عن أنه لايمتنع عنحكم الله تعالى بوعيده لأنه متق والمتقى يؤثُّر الامتثال على الحياة ، أوالكناية عن أنه لايقتله دفعا لقتله لأنه متق فيكون ذلك كالتوطئة لما بعده ، ولايخني بعده ؛ وماأنعي هذه الآية على العاملين أعمالهم،وعن عامر بن عبدالله أنه بكي حين حضرته الوفاة ، فقيل له : ما يبكيك،فقد كـنت.وكنت؟ قال: إنى أسمع الله تعالى يقول:(إنما يتقبل الله من المتقين) ﴿ لَين بَسَطَتَ إِلَى أَيدَكَ لَتَقْتُلُنَى مَا ۖ أَنَّا بِياَسِط يَدَى إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ ﴾ قيل: كان هابيل أقوى منه والكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من الله تعالى لأن المدافعة لم تـكن جائزة فىذلك الوقت،وفى تلك الشريعة ـ كما روى عن مجاهد ـ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ـ قال : كانت بنو إسرائيل قد كـتب عليهم إذا الرجل بسط يَده إلى الرجل لايمتنع منه حتى يقتله أو يدعه ، أو تحرياً لما هو الافضل الاكثر ثواباً وهو كونه مقتولًا لاقاتلًا بالدفع عن نفسه بناءاً على جوازه إذ ذاك ، قال بعض المحققين : واختلف في هذا الآن على مابسطه الامام الجصاص فالصحيح من المذهب أنه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره و إن أدى إلى القتل، ولذا قال ابن عباس رضياته تعالى عنهما . وغيره : إن المعنى في الآية (لئن بسطت إلى يدك ) على سبيل الظلم والابتدا. (لتقتلني ماأنابياسط يدىاليك) على وجه الظلم والابتداء، و تـكون الآية على ماقاله مجاهد. وابن جريج: منسوخة،وهلنسخت قبل شريعتنا أم لا ؟ فيه كلام ، والدليل عليه قوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تنيءً) وغيره من الآيات والاحاديث ، وقيل . إنه لايلزم ذلك بل يجوز، واستدل بما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خباب بن الارت عنه علي الله في أنه ذكر «فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فان أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال في الفتنة واجتنابها وأول الحديث يدل عليه، وأما من منع ذلك الآن مستدلا بحديث « إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول. فالنار » فقد رد بأن المرادبه أنّ يكون كل منهما عزم على قتل أخيه وإن لم يقاتله و تقابلا مذا القصد انتهى بزيادة ٥

وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من محل النزاع لآن اللام الداخلة على فعل القتل لام كى وهى منبئة عن الارادة والغرض ، ولا شبهة فى قبح ذلك أولا وآخراً لآن المدافع إنما يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير أن يقصد إلى قتله، فكأنه قالله: لئن ظلمتنى لم أظلمك وإنماقال سبحانه: (ماأنا بباسط يدى) فى جواب ( لئن بسطت ) للمبالغة فى أنه ليس من شأنه ذلك ولا بمن يتصف به ، ولذلك أكد النفى

بالباء ولم يقل وما أنا بقاتل بلقال: ( بباسط )للتبرى عن مقدمات القتل فضلا عنه ، وقدم الجارو المجرور المتعلق ـ ببسطت ـ إيذانا على اقيل من أول الأمر برجوع ضرر البسط وغائلته اليه ، ويخطر لى أنه قدم لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر إلى تذكيره بالأخوة المانعة عن القتل، وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمَينَ ٢٨ ﴾ تعليل للامتناع عن بسط يده ليقتله ، وفيه إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى علىأتم وجه ، وتعريض بأن القاتل لايخاف الله تِعالى ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأُ با يُمِي وَ إِنَّاكَ ﴾ تعلليل آخر لامتناعه عن البسط، ولما كان كل منهماعلة مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر أيذانا بالاستقلال ودفعا لتوهم أن يكون جزء علة لاعلة تامة ، وأصل البوء اللزوم ، وفي النهاية : أبوء بنعمتك على . وأبوء بذنبي أي ألتزم وأرجع وأقر ، والمعني إني أريد باستسلامی وامتناعی عزالتعرض لك أن ترجع با يُميأي تتحمله لو بسطت يدياليك حيث كنت السببله، وأنت الذي علمتني الضرب والقتل، و إثمك حيث بسَّطت إلى يدك ، وهذا نظير ماأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا « المستبان ماقالا فعلى البادئ مالم يعتد المظلوم » أى على البادى. إثم سبه ، ومثل إثم سب صاحبه لأنه كان سببًا فيه إلا أن الا ثم محطوط عن صاحبه معفوعنه لانه مكَّافئ دافع عن عرضه ، ألا ترى إلى قوله : «مالم يعتد المظلوم ، لأنه إذا خرجمن حدّالمكافأ قواعتدي لم يسلم كذا في الكشاف ، قيل : وفيه نظر لأنحاصل ماقرره أن على البادئ إثمه ومثل إثم صاحبة إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادئ، ولادلالة فيه على أن المظلوم إذلم يتعد كأن إثمه المخصوص بسببه ساقطاً عنه اللهم إلا بضميمة تنضم اليه ، وليس في اللفظ مايشعر بها ، ورده في الـكشف بأنه كيف لايدل على سقوطه عنه ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «فعلى البادئ » مخصص ظاهر ، وقول الكشاف : « إلا أن الإثم محطوط » تفسير لقوله : «فعلى البادئ » وقوله : فعليه إثم سبه ، ومثل إثم سب صاحبه تفسير لقوله : ماقالا ، فحكما يدل على أن عليه إثما مضاعفا . يدل على أن إثم صاحبه ساقط ه

هذا ثم قال: ولعل الأظهر فى الحديث أن لايضمر المثل ، والمعنى إثم سبابهما على البادى ، وكان ذلك لئلا يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، والقول : بأنهإذا لم يكن لماقاله غير البادى إثم و فحيف يقال : إثم سبابهما ، وكيف يضاف اليه الاثم مشترك الالزام ؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادى و أيما وليس على البادى ، وليس بمناف لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) لأنه بحمله عليه عدجانياً ، وهذا كا ورد فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة ، نعم فيما نحن فيه العامل لا إثم له إنما هو للحامل ، والحاصل أن سب غير البادى و يترتب عليه شياتن ، أحدهما بالنسبة إلى فاعله وهو ساقط إذا كان على وجه الدفع دون اعتداء ، والثانى بالنسبة إلى حامله عليه وهو غير ساقط أعنى أنه يثبت ابتداءاً لا أنه لا يعنى ، وأورد فى التحقيق أن ماذكره من حط الاثم من المظلوم على ماذكر فى الكشاف ، والجمع بينه وبين الحكم الفقهى أن السب إما أن يكون بلفظ يترتب عليه الحدشر عا فذلك سبيله الرفع إلى الحاكم ، أو بغير ذلك وحينئذ لا يخلو إما أن يكون كلة إيحاش . أو امتنان . أو تفاخر بنسب و نحوه عا يتضمن إزراء بنسب صاحبه من دون شتم ـ كنحو الرمى بالكفر . والفسق ـ فله أن يعارضه بالمثل ، ويدل عليه حديث زينب . وعائشة رضى الله تعالى عنهما ، وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : بالمثل ، ويدل عليه حديث زينب . وعائشة رضى الله تعالى عنهما ، وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة :

« دونك فانتصرى، أو يتضمن شتما فذلك أيضا يرفع إلى الحاكم ليعزره ، والحديث محمول على القسم الذي يجرى فيه الانتصار ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «مالم يعتد المظلوم، يدلعليه لانه إذا كانحقه الرفع إلى الحاكم فاشتغل بالمعارضة عد متعديا انتهى ، وهو تفصيل حسن ، وقيل : معنى (با يُمى) بائهم قتلى ، ومعنى (با يُمك) إئمك الذي كان قبل قتلي ، وروى ذلك عنابن عباس . وابن مسعو درضي الله تعالى عنهما . وقتادة . ومجاهد . والضحاك ، وأطلق هؤلاء الاثم الذي كان قبل ، وعن الجبائي . والزجاج أنه الإثم الذي من أجله لم يتقبل القربان وهو عدم الرضا بحكم الله تعالى كما مر ، وقيل : معناه باثم قتلي ( و إثمك) الذي هو قتل الناس جميعا حيث سننت القتل ، وإضافة ألا يُم على جميع هذه الأقوالإلى ضمير المتكلم لأنه نشأ من قبله ، أو هو على تقدير مضاف ولاحاجة إلى تقدير مضاف اليه كما قدقيل به أو لا إلا أنه لاخفاء في عدم حسن المقابلة بين التـكلم والخطاب على هذا لأن كلاالا يُمين إثم المخاطب ، والامر فيه سهل ، والجاروالمجرور معالمعطوف عليه حالًا من فاعل (تبوء) أى ترجع متالبسابا لإثمين حاملًا لهما ، ولعل مراده بالذات إنماهو عدم ملابسته للاثم لاملابسة أخيه إذ إرادة الاثم من آخر غير جائزة ، وقيـل: المراد بالاثم مايلزمه ويترتب عليه من العقوبة ، ولايخني أنه لا يتضح حينئذ تفريع قوله تعالى : ﴿ فَتَـكُونَ مَنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴾ على تلك الارادة ، فان كون المخاطب من أصحاب النار إنما يترُّتب على رجوعُه بالإثمين لاعلى ابتلاء بعقو بتهما وهو ظاهر ، وحمل العقو بة على نوع آخر يترتب عليه العقوبة النارية يرده - كاقال شيخ الاسلام - قوله سبحانه : ﴿ وَذَلْكَ جَزَاؤُا الْظُّلْمينَ ٢٩ ﴾ فانه صريح فىأن كونه منأصحاب النار تمام العقوبة وكمالها ، والجملة تذييل مقرر لماقبله ، وهيمنكلامهابيل على ماهو الظاهر ، وقيل : بل هي إخبار منه تعالى للرسو لصلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ فَطَوَّ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهٍ ﴾ فسهلته له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع ، وترتيبالتطويع على ماقبله من مقالات هابيل مع تحققه قبل كما يفصح عَنهُ قوله: (لأقتلنك) لما أن بقاء الفعل بعد تقرّر مايزيله \_ وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر \_ لكنه في الحقيقة أمر حادث وصنع جديد،أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تـكن حاصلة قبل ذلك بناءًا على تردده فىقدرته على القتل لما أن أخاه كان أقوى منه ، وأنها حصلت بعد وقوفه على استسلامه وعدممعارضته له ، والتصريح بأُخُو ته لـكمال تقبيح ماسولته نفسه ، وقرأ الحسن ـ فطاوعت ـ وفيها وجهان : الأول أن فاعل بمعنى فعل كاذكره سيبويه . وغيره ، وهو أوفق بالقراءة المتواترة ، والثانى أن المفاعلة مجازية بجعل القتل يدعو النفس إلى الاقدام عليه وجعلت النفس تأباه ، فكل منالقتل والنفس كأنه يريد من صاحبه أن يطيعه إلى أن غلب القتل النفس فطاوعته ، و(له) للتأكيدوالتبيين كافى قوله تعالى : (ألم نشرح لكصدرك) ه والقول بأنه للاحتراز عن أنّ يكون طوعت لغيره أن يقتله ليس بشي ﴿ فَقَتَلَهُ ﴾ أخرج ابن جرير عن ابن مجاهد . وابن جريج أن قابيل لم يدر كيف يقتل هابيل فتمثل له إبليس اللعين في هيئة طير فأخذطيراً فوضع رأسه بين حجرين فشدخه فعلمهالقتل فقتله كذلكوهو مستسلم ، وأخرج عن إبن مسعود . و ناسمن الصحّابة رضي الله تعالى عنهم أن قابيل طلب أخاه ليقتله فراغ منه في رموس الجبال فأتاه يوماً من الايام وهو يرغى غنما له وهو نائم فرفع صخَرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء ولايعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالىالغراب، وكان لهاييل لماقتل عشرون سنة،واختلف في موضع قتله ، فعن عمرو الشعباني عن كعب الاخبار أنه قتل على

جبل دير المران ، وفى رواية عنه أنه قتل على جبل قاسيون ، وقيل : عندعقبة حراء ، وقيل : بالبصرة فى موضع المسجد الأعظم ، وأخرج نعيم بن حاد عن عبد الرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخالته تعالى عقله و خلع فؤاده فلم يزل تائها حتى مات ، وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه ، فقال : ما كنت عليه وكيلا ، قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك ، وأخرج ابن عساكر . وابن جرير عن سالم بن أبي الجعد قال : إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عام لا يضحك حزنا عليه فأتى على رأس المائة ، فقيل له : حياك الله تعالى وبياك وبشر بغلام ، فعندذلك ضحك ، وذكر محي السنة أنه عليه السلام ولد له بعد قتل ولده بخمسين سنة شيث عليه السلام ، و تفسيره \_ هبةالله \_ يعنى أنه خلف من هاييل ، وعلمه الله تعالى ساعة منها · وأنزل عليه خمسين صحيفة . وصار وصيادة الخلق من كل ساعة منها · وأنزل عليه خمسين صحيفة . وصار على السلام ولي عهده ، وأخرج ابن جرير عن على كرم الله تعالى وجهه قال : لما قتل ابن آدم عليه السلام أغاه بكي آدم عليه السلام ورئاه بشعر ، وأخرج نحوذلك الخطيب ، و ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه السلام قال : ان آدم عليه السلام قال : شعراً ولكن لما قتل قابيل هابيل رئاه آدم بالسريانى فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قعطان ، و فان النهى عن الشعر سوا ، والسريانية ، فنظر فيه فقدم وأخر وجعله شعراً عربياً ، وذكر بعض علماء العربية إن فى ذلك الشعر لحناً ، أو ار تكاب ضرورة ، والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة \*

﴿ فَأَصْبَحَ مَنَ ٱلْخَسْرِينَ • ٣ ﴾ دنيا وآخرة ، أخرج الشيخان . وغيرهما عن ابن مسعودرضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلماً إلاكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لانه أول من سن القتل ، ، وأخرج ابن جرير . والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم » وورد أنه أحد الاشقياء الثلاثة ، وهذا ونحوه صريح فى أن الرجل مات كافراً \*

وأصرح من ذلك ماروى أنه لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس عليهما اللعنة فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل لآنه كان يخدمها ويعبدها فان عبدتها أيضاً حصل مقصودك فبني بيت نار فعبدها فهو أول من عبد النار بل لا يبعد أن يكون عليه وزرمن يعبد غير الله تعالى من عبد النار ، والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار بل لا يبعد أن يكون عليه وزرمن يعبد غير الله تعالى إلى يوم القيامة ، واستدل بعضهم بقوله سبحانه : ( فأصبح ) على أن القتل وقع ليلا ـ وليس بشيء ـ فان من عادة العرب أن يقولوا : أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمراً ثمرته الخسران ، ويعنو ن بذلك الحصول مع قطع النظر عن وقت دون وقت ، وإنما لم يقل سبحانه \_ فأصبح خاسراً \_ للمبالغة وإن لم يكن حين شد خاسر سواه ( فَبَعَثُ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ في الأرض ليريك كُيْفَ يُورى سَوْءَة أَخيه ) أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن عطية قال ؛ لما قتله ندم فضمه اليه حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله ، وتحير في أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام، فيحزنه ، وتحير في أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام، فيحزنه ، وتحير في أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام، فيعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر اليه شم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له شم دفعه فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر اليه شم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له شم دفعه فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر اليه شم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له شم دفعه

برأسه حتى ألقاه في الحفرة "م بحث عليه برجله حتى واراه ، وقيل : إن أحدالغرابين كان ميتاً ه والغراب طائر معروف،قيل: والحكمة في كونه المبعوث دون غير همن الحيو ان كونه يتشام به في الفراق والاغتراب وذلك مناسب لهذه القصة ، وقال بعضهم : إنه كان ملـكا ظهر في صورة الغراب والمستكن في ـ يريه ـ تله تعالى ، أو للغراب ، واللام على الأول متعلقة ـ ببعث - حتما ، وعلى الثاني ـ بيبحث ـ ويجوز تعلقها ببعث أيضاً ، و(كيف) حال من الضمير في ( يواري ) قدم عليه لأن له الصدر ، وجملة (كيف يواري ) في محل نصبُ مفعول ثأن \_ ليرى \_ البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهي معلقة عنالثاني ، وقيل : إن - يريه \_ بمعنى يعلمه إذ لو جعل بمعنى الإبصار لم يكن لجلة(كيف يوارى ) موقع حسن ، وتكون الجملة في موقع مَفعولين له ، وفيه نظر ، و ـ البَحث ـ في الأصل التفتيش عن الشيُّ مطلَّقاً ، أو في التراب ، والمراد به هنأ الحفر ، والمراد ـ بالسوأة ـ جسد الميت وقيده الجبائي بالمتغير ، وقيل : العورة لأنها تسوء ناظرها ، وخصت بالذكر مع أن المراد مواداة جميع الجسد للاهتمام بها لأن سترها آكد ، والأول أولى ، ووجه التسمية مُشترك، وضمير (أخيه) عائد على المبحوث عنه لاعلى الباحث كما توهم، وبعثة الغراب كانت من باب الإلهام إن كان المراد منه المتبادر ، و بعثة حقيقة إن كان المرآد منه ملـكا ظهر على صورته ، وعلى التقديرين ذهب أكــــثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته · وتعلم قاييل ، ففعل مثل ذلك بأخيه ، وروى ذلك عن إبن عباس رضى الله تعالى عنه . وابن مسعود . وغيرهما ، وذهب الاصم إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فبحث فى الارض ووارى هابيل ، فلما رأى قابيل ماأكرم الله تعالى به أخاه ﴿ قَالَ يَاوَ يُلْتَا ﴾ كلمة جزع وتحسر ، والويلة ـ كالويل ـ الهلـكة كائن المتحسر ينادي هلاكه وموته ويطلب حضوره بعد تنزيله منزلة من ينادي،ولا يكون طلب المُوت إلا بمن كان في حال أشدّ منه ، والألف بدل من ياء المتكلم أي ـ ياويلتي ـ ، وبذلك قرأ الحسن احضرى فهذا أوانك ﴿ أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مثْلَ هَـٰذَا ٱلْغَرَابِ ﴾ تعجب من عجزه عن كونه مثله لأنه لم يهتد إلى مَا اهتدى اليه مع كونه أشرفمنه ﴿ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ عطفعلى ( أكون) وجعله فى الـكشاف منصوباً في جواب الاستفهام ، واعترضه كُثير من المعربين ، وقال أبو حيان : إنه خطأ فاحش لأن شرط هذا النصب أن ينعقد من الجملة الاستفهامية ، والجواب جمَّلة شرطية نحو أتزور بى فأ كرمك ، فان تقديره إن تزري أكرمك ، ولو قيل ههنا : إن \_ أعجز أن أ كون مثل هذا الغراب أوارى سوأة أخى \_ لم يصح المعنى لان المواراة تترتب على عـدم العجز لا عليه ، وأجاب فى الـكشف بأن الاستفهام للانـكار التوبيخي، ومن باب أتعصى ربك فيعفو عنك ، بالنصب لينسحب الانـكار على الأمرين ، وفيه تنبيه على أنه في العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول ، فاذا رفع كان كلاماً ظاهرياً في انسحاب الإنكار، وإذا نصب جاءت المبالغة للتعكيس حيث جعل سبب العقوبة سبب العفو ، وفيها نحن فيه نعي على نفسه عجزها فنزلها منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس المؤكد للعجز . والقصور عمايه تدى اليه غراب، ثم قال:فانقلت:الانكار التوبيخي إنما يكونعلىواقعأو متوقع،فالتوبيخ على العصيان والعجز له وجه،أما على العُفُو والمواراة فلا قلت : التوبيخ على جعل كل واحد سببًا ، أو تنزيله منزلة من جعله سببًا لاعلى العفو والمواراة فافهم انتهى، ولعـل الأمر بالفهم إشارة إلى مافيه من البعد، وقيل: في توجيه ذلك أن الاستفهام للانكار \_ وهو بمعنى النفي \_ وهو سبب،والمعنى إن لم أعجر واريت، واعترض بأنه غير صحيح لأنه لا يكـ في النصب سببية النفي بل لا بد من سببية المنفي قبل دخول النفي ، ألا ترى أن ما تأتينا فتحدثناً مفسر عندهم بأنه لا يكون منك إتيان فتحديث، قال الشَّهاب: والجواب عنه أنه فرق بينمانصب في جواب النفي وما نصب في جواب الاستفهام ، والـكلام في الثاني ، فكيف يرد الأول نقضاً ، ولو جعل في جواب النفي لم يرد ماذكره أيضاً لأنه لاحاجة إلى أخذ النفي من الاستفهام الانكاري معوضوح تأويل - عجزت - بلم اهتد، وقد قال في التسهيل: إنه ينتصب في جواب النفي الصريح والمؤول، وما نحزفيه من الثاني حكمه فتأمل انتهي. ولعل الامر بالتأمل الا شارة إن ماقىدعوى الفرق بين الاستفهام الانكاريالذي هو بمعنىالنفي ، والنفي من الخفاء، وكـذا فى تأويلً عجزت \_ بلم أهتد هنا فليفهم، وقرى وأعجزت) بكسر الجيم وهو لغة شاذة فى عجز ، وقرى. ـ فأوارى ـ بالسكون على أنه مستأنف وهم يقدرون المبتدأ لا يضاح القطع عن العطف ، أو معطوف إلا أنه سكن للتخفيف كما قاله غير واحد،واعترضه في البحر بأن الفتحَّة لاتستثقل حتى تحذف تخفيفاً ، وتسكين المنصوبعند النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية ،وليس بجائز إلا فىالضرورة فلا تحمل القراءة عليها مع وجود محمل صحيح ، وهو الاستثناف لها انتهى ، وعلى دعوىالضرورةمنع ظاهر ، فان تسكين المنصوب في كلامهم كثير، وادعى المبرد أن ذلك من الضرور ات الحسنة التي يجوز مثلها في النثر ﴿ فَأَصْبَحَ مَنَ ٱلنَّادِمينَ ٢ ﴿ ﴾ أى صار معدوداً من عدادهم،وكان ندمه على قتله لما كابد فيه منالتحير فىأمره . وُحمله عَلَىرقبتهأر بعين يوماً . أو سنة . أو أكثر على ماقيل.وتلمذة الغراب فانها إهانة ولذا لم يلهم من أولالأمرماألهم . واسوداد وجهه. و تبرئ أبو يه منه لا على الذنب إذ هو توبة ﴿منْ أَجْلَ ذَلَكَ ﴾ اى ماذكر فى تضاعيف القصة ، و(من) ابتدائية متعلقة بقوله تعالى: ﴿ كُـتَبْنَا﴾ أي قضينا ، وقيل : بالنادمين وهو ظاهر ما روى عن نافع ، و ( كـتبنا ) استئناف ، واستبعده أبو البقاء. وغيره .

و ـ الأجل ـ بفتح الهمزة وقد تكسر ، وقرئ به ـ لكن بنقل الكسرة إلى النون كما قرئ بنقل الفتحة اليها فى الأصل ـ الجناية يقال: أجل عليهم شراً إذا جنى عليهم جناية ، وفى معناه جز عليهم جريرة، ثم استعمل فى تعليل الجنايات ، ثم اتسع فيه فاستعمل لـ كل سبب أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لامن غيره \*

﴿ عَلَى بَنِي إِسْرَ عَيلَ ﴾ وتخصيصهم بالذكر لما أن الحسدكان منشأ لذلك الفساد وهو غالب عليهم • وقيل: إنماذكروادون الناس لآن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغياما فيه وتمادياً حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكأنه قيل: بسبب هذه العظيمة كتبنا في التوراة تعظيم القتل، وشددنا عليهم وهم بعد ذلك لايبالون •

ومن هنا تعلم أن هذه الآية لاتصلح كاقال الحسن والجبائي . وأبو مسلم على أن ابني آدم عليه السلام كانا من بني إسرائيل ، على أن بعثة الغراب الظاهر في التعليم المستغنى عنه في وقتهم لعدم جهلهم فيه بالدفن - تأبي ذلك ﴿ أَنَّهُ ﴾ أي الشأن ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا ﴾ واحدة من النفوس الإنسانية ﴿ بغَيْر نَفْس ﴾ أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص ، والباء للمقابلة متعلقة بقتل ، وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالا أي متعديا ظالماً ﴿ أَوْ فَسَاد في الأَرْض ﴾ أي فساد فيها يوجب هدر الدم كالشرك مثلا ، وهو عطف على ماأضيف اليه

حفير والنفى هنا وارد على الترديد لأن إباحة القتل مشروطة بأحد ماذكر من القتل والفساد، ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائهما معا فكا نه قيل : من قتل نفسا بغير أحدهما ﴿ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً ﴾ لاشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى والتجبر على القتل فى استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى العظم ه

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المفتول كما أن التشبيه الآتى عند المستنقذ، والأول أولى وأنسب للغرض المسوق له التشبيه ، وقرى - أو فساداً والنصب بتقدير أو عمل فساداً أو فسد فساداً في وَمَنْ أَحياها في أى تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد إما بنهى قاتلها عن قتلها. أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه في فَكانَّما أَحيا النَّاسَ جميعاً كه ، وقيل: المرادو من أعان على استيفاء القصاص فيكائما النح ، ( وما ) في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدها ، و (جميعا) حال من (الناس) أو تأكيد ، وفائدة التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويره بصورة قتل جميع الناس، والتحضيض على إحياتها بتصويره بصورة إحياء جميع الناس ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُناً بَالْبَيْنَاتُ ﴾ أى الآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيداً لوجوب مراعاته و تأييداً لتحتم المحافظة عليه ه والجلة مستقلة غير معطوفة على (كتبنا) وأكدت بالقسم لكال العناية بمضمونها ، وإنما لم يقل ولقد والجلة اليهم الح للتصريح بوصول الرسالة اليهم فانه أدل على تناهيهم في العتو والمحكابرة ،

( ثُمُّم إِنَّ كَثِيرًا مَّنُهُم بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ المذكور من الكتب و تأكيدا لأمر بالارسال، ووضع اسم الاشارة موضع الصمير للايذان بكال تميزه و انتظامه بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة، وما فيه من معنى البعد للايماء إلى علو درجته وبعد ه برّلته في عظم الشأن، و (ثم) للتراخى في الرتبة والاستبعاد (في الآرض) متعلق بقوله تعالى: ﴿ لَهُ سُر فُونَ ٢٣ ﴾ وكذا بعد فيها قبل ، و لا تمنع اللام المزحلقة من ذلك ، و الاسراف في كل أمر التباعد عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به ، و المراد مسرفون في القتل غير مبالين به و لما كان إسرافهم في أمر القتل مستلزماً لتفريطهم في شأن الإحياء وجوداً وعدما وكان هو أقبح الأمرين وأفظهما اكتنى في ذكره في مقام التشيع المسوقله الآي ، و عن الكامي أن المراد مجاوزون حد الحق بالشرك ، وقيل : إن المراد ماهو أعممن الاسراف بالقتل والشرك وغيرهما ، و إنما قال سبحانه : (و إن كثيراً منهم) لأنه عز شأنه على مافي الحازن علم أن منهم من يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم قليل من كثير ، وذكر (الأرض) مع أن الاسراف لا يكون إلا فيها للايذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً مخصوصا بهم بل انتشر شره في وما يتعلق به من الفساد با خذ المال ونظائره و تعيين موجبه ، وأدرج فيه بيان ماأشير اليه إجمالا من الفساد وما يتعلى عليه جملة الفقهاء - إلى أنها نزلت في قطاع الطريق ، والكلام - كا قال الجصاص - على حذف الطبرسي ، وعليه جملة الفقهاء - إلى أنها نزلت في قطاع الطريق ، والكلام - كا قال الجصاص - على حذف مناف أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) ومناف أي يحربون أولياء المة تعالى ورسوله عليه الصلاق الصلاق الطريق ، والكلام - كا قال الجصاص - على حذف و من الفيائر ورسوله عليه الصلاق الصلاق السلام فيهو كقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله والمها والصلاق السلام فيهو كقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورالله ورالله ورالله والمها والسلام فيهو كقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله والله والمنافرة ولكنه والمنافرة ولكان المنافرة ولكنه والمها ولكنه والله والمنافرة ولكنه والله والمنافرة ولكنه و

ويدل علىذلك أنهماوحاربوا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم لكانوا مرتدين باظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام، وقيل: المراد يحاربو نرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكر الله تعالى للتمهيدو التنبيه على رفعة محله عليه الصلاة والسلام عنده عز وجل، ومحاربة أهل شريعته وسألكى طريقته من المسلمين محاربة له صلى الله تعالى عليه وسلم فيعم الحركم من يحاربهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بأعصار كثيرة بطريق العبارة لابطريق الدلالة أو القياس كايتوهم ، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص بالمـكلفين حين النزول ويحتاج فىتعميمه إلىدليل آخر على ماتحقق فىالأصول، وقيل: ليس هناك مضاف محذوف وإنما المراد محاربة المسلمين إلاأنه جعل محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما لهو ترفيعاً لشأنهم ، وجعلذكر الرسولعلىهذا تمهيداً على تمهيد ، وفيه مالايخنى ، والحرب في الأصلُ السَّلبوالأخذ، يقالُ: حربه إذا سلبه ، والمراد به ههنا قطع الطريق؛ وقيـل: الْهُجوم جهرة باللصوصية وإن كانفيمصر ﴿وَيَسْعَوْنَ﴾ عطفعلى يحاربون، وبه يتعلق قوله تِعالى: ﴿ فِي ٱلْأَرْضَ﴾، وقيل : بقوله سبحانه : ﴿ فَسَاداً ﴾ وهو إما حال من فاعل (يسعون) بتأويله بمفسدين . أو ذوى فساد . أو لاتأويل قصداً للسالغة كما قيل، وإمامفعول له أي لأجل الفساد، وإما مصدر مؤكد ـ ليسعون ـ لأنه في معنى يفسدون ، و(فساداً) إما مصدر حذف منه الزوائد أواسم مصدر ، وقوله تعـالى : (إنما جزاء) مبتدأ خبره المنسبك من قوله تعالى: ﴿ أَن ُ يُقَتُّلُواْ ﴾ أى حداً منغيرصلب إن أفردوا القتل،ولافرق بين أن يكون با لة جارحة أولا ، والاتيانَ بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من أنه لكونه حق الشرع لايسقط بعفو الولى، وكذا التصليب في قوله سبحانه : ﴿ أَوْ يُصَلِّبُواْ ﴾ لمافيه من القتل أي يصلبوا مع القتل إن جَمُوا بين القتل و الأخذ، وقيل صيغة التفعيل في الفعلين للتكثير ، و الصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياءاً وتبعج بطونهم برمح حتى يمو توا، وأصح قولى الشافعي عليه الرحمة أن الصلب ثلاثًا بعد القتل، قيل: إنه يوم واحد، وقيل: حَتَّى يسيل صديده ، وآلاولى أن يكون على الطريق في بمر الناس ليكون ذلك زجراً للغير عن الاقدام على مثل هذه المعصية ي

وفى ظاهرالرواية أن الامام يخير إن شاء اكتنى بذلك وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و قتلهم و صلبهم ( أَوْ تُقطَّعَ أَيديهم و أَرْجُلُهُم مَنْ خلاف ) أى تقطع محتلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمى إذ له مالنا وعليه ما علينا وكان فى المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب كلا منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة ، وهذا فى أو لمرة فان عادوا قطع منهم الباقى ، وقطع الآيدى لاخذ المال ، وقطع الأرجل لإخافة الطريق و تفويت أمنه ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مَنَ ٱلْأَرْضَ ﴾ إن لم يفعلوا غير الاخافة والسعى للفساد ، والمراد بالنفى عندنا هو الحبس والسجن ؛ والعرب تستعمل النفى بذلك المعنى لأن الشخص به يفارق بيته وأهله ، وقد قال بعض المسجونين :

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الاحيا إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا ، وقلنا : جاء هذا من الدنيا

ويعزروناً يضاً لمباشرتهم إخافة الطريقوإزالة أمنه ، وعند الشافعي عليه الرحمة المراد به النفي من بلد

إلى بلد و لا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع ، وبه قال ابن عباس . والحسن . والسدى رضى الله تعالى عنهم وابن جبير ، وغيرهم واليه ذهب الامامية، وعن عمر بن عبد العزيز . وابن جبير فى رواية أخرى أنه ينفى عن باده فقط ، وقيل : إلى بلد أبعد ، وكانوا ينفونهم إلى \_ دهلك \_ وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع \_ وهو بلدمن بلاد الحبشة، واستدل للا ول بأن المراد بنفى قاطع الطريق زجره ودفع شره فاذا نفى إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه ، وإخراجه من الدنيا غير ممكن ، ومن دار الإسلام غير جائز فان حبس فى بلد آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه فى بلده يحصل المقصود وهو أشد عليه ه

هذا ولماكانت المحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتى شرعت لكلمرتبة من تلك المراتب عقوبة معينة بطريق كاأشرنا اليـه \_ فأو \_ للتقسيم واللف والنشر المقدر علىالصحيح ، وقيل : إنها تخييرية والامام مخير بينهذه العقوبات في كل قاطع طريق " والأول علم بالوحى وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير ، ولأن في الآية أجزية مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقَمْ فيمقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيثة سيئة مثلها ، ولأنه ليس للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معني ، والظاهر أنه أوحى اليه صلى الله تعالى عليه و سلم هذا التنويع والتفصيل ، ويشهد له ماأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه بين الأغلظ والاهون بالنظر إلى الأشخاص والازمنة فانالعقو باتاللانزجار وإصلاح الحلق، وربما يتفاوت الناس فى الانزجار فوكل ذلك إلى رأى الامام، وفيه تأمل ﴿ ذَلَكَ ﴾ أىمافصل من الاحكام والاجزية ، وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : ﴿ لَهُمْ خَزْى ﴾ جملة من خبر مقدم ومبتدأ في محل رفع خبر للمبتدا ، وقوله سبحانه : ﴿ فِي ٱلَّذُّنَيَا ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لخزى ، أو متعلق به على الظرفية ، وقيل : (خزى ) خبر ـ لذلك ـ و (لهم) متعلق بمحذوف وقع حالا من ( خزى ) لأنهفى الاصلَّصفة لعفلماقدمانتصبُ حالاً ، و(في الدنيا ) إما صَفةً ـ لخزى ـ أو متعلق؛ كما رآ نفأ ، وَالْحَزِي الدُّلُوالفَضيحة ﴿ وَلَهُمْ فَي ٱلْأَخْرَة عَذَابٌ عَظيْمٌ ٢٣ ﴾ لا يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم، واقتصر فى الدنيا على الخزَى مع أن لهم فيهاعذاباً أيضاً ، وفى الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً لأن الخزى فى الدنيا أعظم من عذابها ، والعذاب فى الآخرة أشدَ من خزيها ، والآية أقوى دليل لمن يقول إن الحدود لاتسقط العقوٰبة في الآخرة ، والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من ارتـكبُّ شيئاً فعو قب به كان كفارة له » فانه يقتضي سقوط الا مُم عنه وأن لا يعاقب فى الآخرة ، وهو مشكل مع هذه الآية ، وأجاب النووى بأنالحديكـفر به عنه حق الله تعالى ، وأما حقوق العبادفلا، وههناحقان ته تعالى والعباد، و نظر فيه ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ انَّ تَقَدْرُواْ عَلَيْهُمْ ﴾ استثنا يخصوص بما هو من حقوقالله تعالى كاينبئ عنه قوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمُو ۚ أَنْ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحْيُم ٣٤ ﴾ وأما ماهو منحقوق العباد \_ كحقوق الاولياءمن القصاص ونحوه \_ فيسقط بالتو بةوجو به على الامام من حيث كونه حداً ، ولايسقط جوازه بالنظر إلى الاولياء من حيث كونه قصاصاً ، فانهم إن شاءوا عفوا ، و إن أحبوا استوفوا •

وقالناصرالدين البيضاوي: إن القتلقصاصاً يسقط بالتوبة وجوبه لاجوازه ، وشنع عليه لضيق عبارة العلامة ابن حجر في كتابه التحفة، وأفرد له تنبيهاً فقال-بعدنقلهـ وهو عجيب، اعجب منه سكوت شيخنا عليه في حاشيته

مع ظهور فساده لأن التوبة لادخل لهافى القصاص أصلا إذ لا يتصور بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز لانا إن نظرنا إلى الولى فطلبه جائز له لاو اجب مطلقاً ، أو للامام فان طلبه منه الولى وجب وإلالم يحب من حيث كونه قصاصاً ، وإن جاز أو وجب من حيث كونه حداً فتأمله انتهى .

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فانه لم يدع ماذكر وإنما ادعى أن لها دخلا فى صفة الفتل قصاصاً وهى وجوبه ، وقوله : إذ لا يتصور النح قلنا : لم يدع أن له حالتى وجوب وجواز بهذا القيد بل ادعى أن له حالتان بذلك القيد لكن باعتبارين الله الدى أن يكون له حالتان بذلك القيد لكن باعتبارين اعتبار الولى . واعتبار الامام إذا طلب منه ، وقوله : لأنا إذا نظرنا النح كلام ساقط ، ولا شك أن النظر اليهما يقتضى ثبوت الحالتين قصاصاً ، وقوله : فتأمله تأملنا فوجدنا كلامه ناشئاً من قلة التأمل انتهى ه

وجما مولانا شيخ الكل فى الكل صبغة الله تعالى الحيدرى منشأ تشنيع العلامة ما يتبادر من العبارة من كونها بياناً لتفويض القصاص إلى الأولياء أما لو جعلت بياناً لسقوط الحد فى قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة دون القتل قصاصاً فلا يرد التشنيع فتدبر ، وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب، وذهب أناس إلى أن الآية فى المرتدين لا غير لان محاربة الله تعالى ورسوله إنما تستعمل فى الكفار ، وقد أخرج الشيخان . وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلموا و اجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى طلبهم قافة فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا ، فأنزل الله تعالى : (إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ) الآية ، وأنت تعلم أن القول بالتخصيص قول ساقط مخالف لاجماع من يعتد به عمن السلف والخلف ، ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى : (إلا الذين تابوا ) الخ ، ومعلوم أن المرتدين لا يختلف حكمهم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة والله عن وجب عليه ، وقد فرق الله تعالى بين توبتهم قبل القدرة وبعدها ، وأيضاً إن الاسلام لا يسقط الحد عن وجب عليه ،

وأيضاً ليست عقوبة المرتدين كذلك، ودعوى أن المحاربة إنما تستعمل فى الـكفار يردها أنه وردفى الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصى أيضاً ، وسبب النزول لا يصلح مخصصاً فان العبرة \_ كا تقرر \_ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وقد أخرج ابن أبى شيبة . وابن أبى حاتم . وغيرهما عن الشعبى قال : كان حارثة ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد فى الارض وحارب ، فسكلم دجالا من قريش أن يستأمنواله علياً فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فأتى علياً فقال : ياأمير المؤمنين ماجزاء الذين يحاربون الله تعالى ورسوله ويسعون فى الارض الفساد ؟ قال : أن يقتلوا . أو يصلبوا . أو تقطع أيديهم . وأرجلهم من خلاف . أو ينفوا من الارض ثم قال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة أو ينفوا من الاشعرى ماهو بمعناه ؛ ثم إن السمل ابن فعله دو وقبل ذلك منه و كتب له أمانا ، وروى عن أبى موسى الاشعرى ماهو بمعناه ؛ ثم إن السمل الذى فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعين أو لئك لانهم سملوا أعين الرعاء ، وأخرج ابن جرير إنما سمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعين أو لئك لانهم سملوا أعين الرعاء ، وأخرج ابن جرير إنما سمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعين أو لئك لانهم سملوا أعين الرعاء ، وأخرج ابن جرير إنما سمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعين أو لئك لانهم سملوا أعين الرعاء ، وأخرج ابن جرير إنما سمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعين أو لئك لانهم سملوا أعين الرعاء ، وأخرج ابن جرير

عن الوليد بن مسلم قال: ذا كرت الليث بن سعد ما كان من سمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا ، فقال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم معاتبة في ذلك وعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم عقوبة مثلهم منالقتل والصلب والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهُم غيرهم ، قال : وكان هذا القول ذكره لأبي عمر فأنكر أنْ تكون نزلت معاتبة . وقال : بل كانت تلك عقوبة أو لثك النفر بأعيانهم ، ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم بمن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل • هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾ ﴿ وَمِنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُوا حَظّاً بما ذكروا به فأغرينابينهم العداوة والبغضاء ) أي ألزمناهم ذلك لنخالفٌ دواعي قواهم باحتجابهم عن نو رالتوحيد وبعدهم عن العالم القدسي (إلى يوم القيامة) أي إلى وقت قيامهم بظهور نور الروح ، أو القيامة الـكبري بظهور نور التوحيد (وسوف ينبئهم الله بماكانوا يصنعون) وذلك عند الموت وظهور الحسران بظهور الهيئات الْقَبَيْحَةُ الْمُؤْذَيَّةُ الرَّاسِخَةَ فَيهُمْ ﴿ يَاأُهُلِ الْـكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِينَ لَـكُمْ ﴾ بحسب الدواعي والمقتضيات (كثيراً مما كنتم تخفون)عن الناسفي أنفسكم (من الكتابويعفو عن كثير) إذا لم تدع اليه داعية (قدجاء لم من الله نور) أبرُزته العناية الالهية من مكامن العهاء (وكتاب) خطه قلم البارى في صحاتف الامكان جامعاً الحكل كمال ، وهما إشارة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولذلك وحدااضمير فى قوله سبحانه : (يهدى به الله) أى بواسطته (من اتبع رضوانه ) أى من أراد ذلك (سبل السلام) وهي الطرق الموصلة اليه عز وجل. وقد قال بعض العارُّ فين : الطرُّق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اتبع النبي ﴿ وَيَخْرَجُهُمْ مِنَ الظَّلَمَات وهي ظلمات الشك والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية ( إلى النور ) وهو نور الرضا والتسليم (ويهديهم إلىصراط مستقيم)وهو طريق الترقى فىالمقامات العلية ، وقد يقال : الجملة الأولىإشارة إلى توحيد الأفعال؛ والثانية إلى توحيد الصفات، والثالثة إلى توحيد الذات (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) فحصروا الألوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ــ وهو الوجودالمطلق ــ حتىعنقيد الاطلاق (قل فمن يملكمن الله شيئًا إنأراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الارض جميعاً) فإن كل ذلك من التعينات والشئون والله من ورائهم محيط (ولله ملك السموات والارص ومايينهما) أي عالم الارواح. وعالمالاجساد · وعالم الصور (يخلق مايشاء) ويظهر ماأراد من الشئون (وقالت اليهود والنصارىنحن أبناء الله وأحباؤه) فادّعوا بنوة الاسرار والقرب من حضرة نور الأنوار ، وقدقال ذلك قوم من المتقدمين كامرت الاشارة اليه ، وقال ما يقرب من ذلك بعض المتأخرين ، فقال الواسطى : ابن الأزل والأبد لـكن هؤلاء القوم لم يعرفوا الحقائق ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى دعواهم بقوله سبحانه : (قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) والأبناء والاحباب لايذنبون فيعذبون ، أو لا يمتحنون إذ قدخرجوا من محل الامتحان من حيث الأشبأح (بل أنتم بشر بمن خلق) كسائر عباد الله تعالى لاامتياز لكم عليهم بشيء كما تزعمون (يغفر لمن يشاء) منهم فضلا (ويعذب من يشاء ) منهم عدلا (وإذقال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلمكم ملوكا) بالولاية ومعرفة الصفات ، أو بسلطنة الوجد وقوة الحال وعزة علم المعرفة ، أو مال كين أنفسكم بمنعها عن غير طاعتي ، والملوك عندنا الاحرار منرق الـكونين ومافيه (وآتاكممالم يؤت أحداً منالعالمين) أي عالميزمانـكم ، ومنه اجتلاء نور التجلى من وجه موسى عليه السلام (ياقوم ادخلوا الارض المقدسة) وهي حضرة القلب ( التي كتب الله لـكم ) فىالقضاء السابق حسب الاستعداد ( ولاترتدوا على أدباركم) فىالميل إلىمدينة البدن ، والإقبال عليه بتحصيل لذاته (فتنقلبو اخاسرين) لتفويتكمأنو ار القاب وطيباته (قالو اياموسي إن فيها قوما جبارين) وهي صفات النفس (وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاً) بأن يصرفهمالله تعالى بلا رياضة منا ولامجاهدة ، أو يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع (فان يخرجوا منهـا فانا داخلون) حينتذ (قال رجلان من الذين يخافون ) سوء عاقبة ملازمة الجسم (أنعم الله عليهما) بالهداية إلى الصراط السوى ــ وهما العقل النظري . والعقل العملي ــ (ادخلوا عليهم الباب) أي باب قرية القلب ـ وهوالتوكل بتجلى الأفعال ـ كما أن باب قرية الروحهو الرضا(فاذا دخلتموه فانكم غالبون) بخروجكم عنأفعالـكم وحولـكم ، ويدلعلي أن البابهو التوكل قوله تعالى : (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم،ؤمنين) بالحقيقة وهو الايمانءن-صور ، وأقل درجانه تجلى الافعال ( قالوا ياموسي إنالن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهبأنت وربك فقاتلا ) أولئك الجبارين عنا وأزيلاهم لتخلو لنا الارض (إنا ههنا قاعدون ) أي ملازمون مكاننا في مقام النفسمعتـكفون على الهوى واللذات (قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض) أي أرض الطبيعة ، وذلك مدة بقائهم في مقام النفس ، وكان ينزل عليهممن سيا. الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه (واتل عليهمنبأ ابني آدم) القلب اللذين هما هابيل العقل ، وقابيل الوهم (إذ قربا قرباناً) وذلك & قال بعض العارفين : إن توأمة العقل البوذا العاقلة العملية المدبرة لأمر المعاش والمعادبالآراء الصالحة المقتضية للاعمال الصالحة والاخلاقالفاضلة المستنبطة لانواع الصناعات والسياسات، وتوأمة الوهم إقليميا القوة المتخيلة المتصرفة فيالمحسوسات والمعاني الجزئية لتحصيل الآراء الشيطانية ، فأمر آدم القلب بتزوج الوهم توأمة العقل لندبره بالرياضات الإذعانية والسياسات الروحانية وتصاحبه بالقياسات العقلية البرهانية فتسخره للعقل ، وتزويج لعقل توأمة الوهم ليجعلها صالحة ويمنعها عن شهوات التخيلات الفاسدة وأحاديث النفس الكآذبة ويستعمل فياينفع فيستريح أبوها وينتفع، فحسد قابيل الوهم هابيل العقل لكون توأمته أجمل عنده وأحب اليه لمناسبتها إياه فأمرا عندذلك بالقربان، فقربا قرباناً (فتقبل من أحدهما) وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السيماء فأكلته ، و المراد بها العقل الفعال النازل من سيًّا. عالم الأرواح ، وأكله إفاضته النتيجة على الصورة القياسية التي هي قربانالعقل وعمله الذي يتقرب به إلىالله تعالى (ولم يتقبّل من الآخر) وهو قابيل الوهم إذ يمتنع قبول الصورة الوهمية لأنها لاتطابق مافى نفس الامر (قال لاقتلنك) لمزيد حسده بزيادة قربالعقل من الله تعالى وبعده عن رتبة الوهم فىمدركاته و تصرفاته ، وقتلهإياه إشارة إلى منعه عن فعله وقطع مددالروح ونور الهداية الالهية ـ الذي به الحياة ـ عنه بايرادالتشكيكات الوهمية والمعارضات في تحصيل المطالب النظرية (قال إنما يتقبل الله من المتقين)الذين يتخذون الله تعالى وقاية ، أو يحذرون الهيئات المظلمة البدنية والأهواء المردية والتسويلات المهلكة ( لئن بسطت الى يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدى اليك لاقتلك) أي إنى لاأبطل أعمالك التي هي سديدة في مواضعها (إني أخاف الله رب العالمين) أي لاني أعرف الله سبحانه فأعلم أنه خلفك لشأن وأوجدك لحـكمة ، ومن جملة ذلك أن أسباب المعاش لاتحصل إلا بالوهم ولولا الأمل بطل العمل (إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك) أي بإثم قتلي وإثم عملك من الآراء الباطلة (فتكون من أصحاب النار ) وهي نار الحجاب والحرمان (وذلك جزاء الظالمين) الواضعين للاشياء في غيرموضعها كما وضع الاحكام الحسية موضع المعقولات ( فطوعت له نفسه قتل أخيـه فقتله ) بمنعه عن أفعاله الخاصة

وحجبه عن نور الهداية (فأصبح من الخاسرين) لتضرره باستيلائه على العقل فان الوهم إذا انقطع عن معاضده العقل حمل النفس على أمور تتضررمنها (فبعث الله غرابا) وهو غراب الحرص (يبحث فى الأرض) أى أرض النفس (ليريه كيف يُوارىسوأة أخيه ) وهو العقل المنقطع عن حياة الروح المشوب بالوهم والهوى المحجوب عن عالمه فى ظلمات أرض النفس (قال ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى) بإخفائها فىظلمة النفس فأنتفع بها (فأصبح منالنادهين)عندظهور الحسران وحصول الحرمان(هن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا) لان الواحد مشتمل على مايشتمل عليه جميع أفراد النوع، وقيام النوع بالواحد كقيامه بالجميع في الخارج، ولااعتبار بالعدد فان حقيقة النوع لاتزيد بزيّادة الأفراد ولاتنقص بنقصها ، ويقال فى جانب الأحياء مثل ذلك ( إنما جزاء الذين يجاربون الله ورسوله) أى أولياءهما ( ويسعون فىالارض فساداً ) بتثبيط السالـكين (أن يقتلوا)بسيف الخذلان (أويصلبوا) بحبل الهجران على جذع الحرمان (أو تقطع أيديهم) عن أذيال الوصال (وأرجلهم من خلاف) عن الاختلاف والتردد إلى السالـكين ( أو ينفوامن الأرض ) أى أرض القربة و الائتلاف فلا يلتفت اليهم السالك ولا يتوجه لهم (ذلك لهم خزى) وهوان ( فىالدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم)لعظم جنايتهم ، وقدجاء ـ أنالله تعالى يغضب لاوليائه كايغضبالليث الحرب ، ومن آذىو لياً فقد آذنته بالحاربة ـ نسألالله تعالىالعفو والعافية فىالدينوالدنيا والآخرة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ لماذكر سبحانه جزاء المحارب وعظم جنايته ـ وأشار في تضاعيف ذلك إلى مَغفرته تعالى لمن تاب ـ أمر المؤمنين بتقواه عز وجل فى كل مايأتونُ ويذرون بترك مايجب اتقاؤه من المعاصى التي منجملتها المحاربة والفساد، وبفعل الطاعة التي من عدادها التوبة والاستغفار ودفع الفساد ﴿ وَٱلْبَتُغُواْ إِلَيْهِ ﴾ أى اطلبوا لانفسكم إلى ثوابه والزلني منه ﴿ٱلْوَسيلَةَ﴾ هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به و يتقرب إلى الله عز وجل من فعلالطاعات و ترك المعاصي من وسل إلى كذا أى تقرب اليه بشيء ، والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتهام وهي صفة لامصدر حتى يمتنع تقدم معموله عليه ، وقيل : متعلق بالفعل قبله ، وقيل : بمحذوف وقع حالا منها أى كائنة اليه ، ولعل المراد بهما الاتقاء المأمور به كما يشير اليه كلام قتادة ، فانه ملاك الأمر كاه . والدريعة لـكلخير . والمنجاة من كلضير ، والجملة حينتذ جارية بمـا قبلها مجرى البيان والتأكيد ، وقيل : الجملة الأولى أمر بترك المعاصى ، والثانية أمر بفعل الطاعات ، وأخرج ابن الانبارى . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة ، وأنشد له قول عنترة :

إن الرجال لهم إليك (وسيلة) إن يأخذوك تـكحلي وتخضي

وكأن المعنى حينئذ اطلبوا متوجهين إليه حاجكم فان يبده عز شأنه مقاليد السموات والارض و لا تطلبوها متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة ، وفسر بعضهم ـ الوسيلة ـ بمنزلة فى الجنة ، وكونها بهذا المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالانبياء عليهم الصلاة والسلام بناءاً على مارواه مسلم . وغيره « إنها منزلة فى الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لى الوسيلة » وكون الطلب هنا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عالا يكاديذهب اليه ذهن سليم ، وعليه يمتنع تعلق الظرف بها كما لا يخفى ، واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لاشك فىجوازه إن كان المطلوب منه حياً ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول، فقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة: « لاتنسنا ياأخي من دعائك » وأمره أيضا أن يطلب من أويس القربي رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له ، وأمر أمته ﷺ بطلب الوسيلة له كما مر٠٦ نفا . وبأن يصلوا عليه ، وأما إذا كان المطلوب منه ميتاً أوغائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف ، نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة ، فقدصحأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذاً زاروا القبور أن يقولواً : « السلام عليكم أهل الديار مر. المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون يرحم الله تعالى المستقدمين منا ومنكمُوالمستأخرين نسأل الله تعالى لنا ولـكم العافية ، اللهم لاتحرمنا أجرهم ولا تفتناً بعدهم واغفر لنا ولهم » ولم يردعنأحد من الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم ـ وهم أحرص الخلق على كل خير ـ أنه طلب من ميت شيئًا ، بل قد صح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كأن يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائراً : السلام عليك يارسول الله ؛ السلام عليك ياأبا بكر . السلام عليك بأأبت ، ثمم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم أو مِن ضجيعيَّه المـكرمين رضى الله تعالى عنهما شيئًا \_ وهم أكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدر أمن سائر من أحاطت به الافلاك المحيطة ـ نعم الدعاء في هاتيك الحضرة المـكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعوا الله تعالى هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش، واختلف الأئمة فى استقباله عند السلام، فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل القبلة ، وقال بعضهم : يستقبل وقت السلام ، وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء ، والصحيح المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة ، ويجعل القبر المـكرم عن اليمين أو اليسار ، فاذا كان هذا المشبروع فىزيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد على الحقيقة صلىالله تعالى عليه وسلم، فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فيها مايزاد ، أو يطلب من المزور بها ماليس من وظيفة العباد ؟؟ 1 وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال :اللهم إنى أقسم عليكأوأسألك بفلان إلا ما قضيت لى حاجتي ، فعن ابن عبد السلام جو از ذلك في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لانه سيد ولدآدم، ولا يجوز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء . والملائكة . والأولياء لأنهم ليسوا في درجته ، وقد نقل ذلك عنه المناوى في شرحه الـكبير للجامع الصغير ، ودليله في ذلك مارواهالترمذي ، وقال-مهريث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقال : ادع الله تعالى أن يعافيني ، فقال : إن شدَّت دعوت وإن شدَّت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه فأمره أن يتوضأً فيحسنالوضو. ويدعو بهذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه بنبيك ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَ

إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى لى اللهم فشفعه في ، ونقل عن أحمد مثل ذلك ه

ومن الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقاً وهو الذى يرشح به كلام المجد ابن تيمية ؛ ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه . وأبي يوسف . وغير همامن العلماء الأعلام ، وأجاب عن الحديث بأنه على حذف مضاف أى بدعاء . أو شفاعة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ، ففيه جعل الدعاء وسيلة \_ وهو جائز \_ بل مندوب ، والدليل على هذا التقدير قوله في آخر الحديث : « اللهم فشفعه فى » بل في أوله أيضاما يدل على ذلك ، وقد شنع التاج السبكى \_ كاهو عادته \_ على المجد ، فقال : ويحسن التوسل و الاستغاثة بالنبي وسيلة إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف . والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك و عدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم وصار بين الآنام مثلة انتهى .

وَأَنْت تَعَلَّمُ أَنْ الْآدَعَيَّةِ الْمَأْتُورَةِ عَنْ أَهِلِ البِّيتِ الطاهرينِ وغيرَهُم مِنْ الْآثمَة لينس فيها التوسل بالذات المسكرمة صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك فمؤلبتقديرمضاف يما سمعت ، أونحو ذلك ـ كما تسمع إن شاء الله تعالىـ ومن ادعى النص فعليه البيان ، وما رواه أبو داود فى سننه . وغيره«من أنرجلا قاللرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا نستشفع بك إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك، فسبح رسولالقصليالة تعالى عليه وسلم حتى رِؤى ذلك فى وجوه أصحابه ، فقال : ويحك أندرى ماالله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك » لا يصلح دليلا على ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله : وإنانستشفع بالله تعالى عليك » ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قوله : «نستشفع بك إلى الله تعالى » لأنمعنى الاستشفاع به صلى الله تعالى عليه وسلم طلب الدعاء منه ، وليس معناه الا ِقسام به على الله تعالى ، ولو كان الا قسام مُعنى الاستشفاع فلم أنكر النِّي صلى الله تعالى عليه وسلم مضمونًا لجملةالثانية دون الاولى؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلا لمن ادعى جواز الا قسام بذاته صلى الله تعالى عليه وسلم حياوميتا، وكذا بنات غيره من الارواح المقدسة مطلقا قياساعليه عليه الصلاة والسلام بجامع السكرامة ، وإن تفاوت قوة وضعفاً ، وذلك لأن مافى آلحبر الثاني استشفاع لا إنسام ، وما فى الحبر الأول ليس نصاً فى محل النزاع ، وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلاالإقسام بالحيوالتوسل به ، وتساوىحالتي-ياته ووفاته صلىالله تعالى عليه وسلم في هذا الشأن يحتاج إلى نص ، ولعل النص على خلافه ، فني صحيح البخارى عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه \_ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس رضى الله تعالى عنه ، فقال : اللهم إنا كـنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله تعالى عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون ـ فانه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره ، بل كانوا يقولون: اللهم إنا تتوسيل إليك بنبينا فاسقنا ، وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس ، وهم يجدون أدنى مساغ لذلك،فعدولهم هذا \_ مع أنهم السابقون الأولون ، وهم أعلم منا بالله تعالى . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وبحقوق الله تعالى . ورسوله عليه الصلاة والسلام ، وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، وهم فى وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الـكرمات وتيسير العسير ، وإنزال الغيث بكل طريق ـ دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره ه

وما ذكر من قياس غيره من الأرواح المقدسة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مع التفاوت في الكرامة

الذي لا ينكره إلامنافق ـ ممالا يكاد يسلم، على أنك قد علمت أن الا قسام به عليه الصلاة و السلام على ربه عز شأنه حياً وميتاً مما لم يقم النص عليه لايقال . إن فى خبر البخارى دلالة على صحة الا قسام به صلى الله تعالى عليه وسلم حياًو كذا بغيره كذلك،أما الأولفلقول عمر رضى الله تعالى عنه فيه : كنا نتوسل بنبيك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الثانى فلقوله : إنا نتوسل بعم نبيك لما قيل: إن هذا التوسل ليس من باب الا قسام بل هو من جنس الاستشفاع ، وهوأن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة ، ويطلب من الله تعالى أنَّ يقبل دعاءه وشفاعته ، و يؤيدذلكُأن العباس كانيدعو وهم يؤتمنون لدعائه حتى سقوا ، وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه اليه وبه فيه إجمال وَاشتراك بحسب الاصطلاح ، فعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائهو شفاعته ، وذلك بما لامحذور فيه ، وأمافي لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه - وهذا هو محل النزاع ـ وقد علمتالكلام فيه ، وجعلمنالا قسامانغير المشروع قول القائل \_اللهم أسألك بحاه فلان\_فإنه لم يرد عنأحدهنالسلف أنه دعا كذلك،وقال: إنما يقسم به تعالى وبأسمائه وصفاته فيقال : أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ياألله ، المنانبديع السموات والأرض ياذًا الجلال والإكرام ياحى ياقيوم ، وأسالك بأنك أنت الله الآحد الصَّمد الذي لم يُلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث ، ونحو ذلك من الأدعية المأثورة ، وما يذكره بعض العامة من قوله عَلَيْنَا: \_ إذا كانت لـكم إلى الله تعالى حاجة قاسألوا الله تعالى بجاهى فان جاهى عند الله تعالى عظيم ــ لم يروه أحدمن أهل العلم ، ولاهو شئ في كتب الحديث ، ومارواه القشيري عن معروف الـكرخي قدس سره ـ أنه قال لتلامذته : إن كانتُ لـكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بى فانى الواسطة بينكم وبينهجل جلاله ـ الآن لا يوجد لهسند يعول عليه عند المحدثين ، وأما مارواه ابن ماجه عن أبىسعيد الخدرى عن النبي صلىالله تعالى عليه وسلم فى دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءاً ولاسمعة ولـكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنفذنى من النار وأن يدخلني الجنة ، فني سنده العوفى ـ وفيه ضعف ـ وعلى تقدير أن يكون من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال فيه : إن حَق السائلينعليه تعالىأن يجيبهم ، وحقالماشين في طاعته أن يثيبهم ، والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلا لاوجوبا كما فى قوله تعالى : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ، وفى الصحيح من حديث معاذ \_ حقالله تعالى على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً ، وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لايعذبهم ـ فالسؤال حينتُذ بالإثابة والإجابة وهما من صفاتاته تغالىالفعلية ، والسؤال بها بمالانزاع فيه فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقو بتك ، وأعوذبك منك » فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال بإثابته وإجابته .

وعلى نحو ذلك يخرجسو الماثلاثة تدعز وجل بأعمالهم ، على أن التوسل بالأعمال معناه التسبب بهالحصول المقصود ، ولاشك أن الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لنا ، ولا كذلك ذوات الاشخاص أنفسها ، والناس قد أفرطوا اليوم فى الإقسام على الله تعالى ، فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس فى العير ولا النفيروليس عنده من الجاه قدر قطمير ، وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ، ورد الضالة ، وتيسير كل عسير ، وتوحى اليهم شياطينهم خبر \_ إذا أعيتكم الأمور - الخ ، وهو حديث مفترى

على رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم بإجماع العارفين بحديثه ، لم يروه أحد من العلماء ، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : عن \_ اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحابها ؟ إ سبحانك هذا بهتان عظيم ه وعن أبي يزيد البسطاى قدس سره أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون ، ومن كلام السجاد رضى الله تعالى عنه أن طلب المحتاج من المحتاج سفه فى رأيه وضلة فى عقله ، ومن دعاء موسى عليه السلام \_ و بك المستغاث \_ وقال صلى الله تعالى عليه و سلم لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « إذا استعنت فاستعن بالله تعالى ، الحنر ، وقال تعالى : ( إياك فعبد و إياك نستعين ) \*

وبعد هذا كله أنا لاأرى بأسا فى التوسل إلىالله تعالى بجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندالله تعالىحياً وميتاً ، و يراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى ، مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعيةعدمرده وقبول شفاعته ، فيكونمعني قول القائل : إلهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضى لي حاجتي ، إلَّلَمِي اجمل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ، ولا فرق بين هذا وقولك : [آلهي أتوسُّل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضا إآلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا ، بل لاأرى بأسا أيضا بالا قسام على الله تعمالي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى ، والكلام فى الحرمة كالكلام فى الجاه ، ولا يُحرى ذلك ـ فى التوسل والا قسام بالذات ـ البحت ، نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ه ولُّعل ذَلك كان تحاشياً منهم عما يخشي أن يعلق منه في أذهان الناس إذ ذاك \_ وهم قريبو عهد بالتوسل بالأصنام \_ شيء، ثم اقتدى بهم منخلفهم منالائمة الطاهرين،وقد ترك رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم هدم الـكعبة و تأسيسها على قواعد إبراهيم الكون القوم حديثى عهد بكفر كماثبت ذلك فىالصحيح ، وهذا الذى ذكر تهإيما هو لدفع الحرج عنالناس وَّالْفرار مندعوى تضليلهم ـ كايزعمه البعض ـ فىالتوسل بجاه عريض الجاه صلى الله تعالى عليه وسلم لاللميل إلى أن الدعاء كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها السنة السنة '، فانه لايستريب منصف فىأن ماعلمه الله تعالى . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . ودرج عليه الصحابة الـكرام رضى الله تعالي عنهم . وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسلم ، فقد قِيلَ ماقيل إنحقاً وإن كذبا﴿ بقىهمنا أمرانُ ﴾ الاول إن التوسل بحاه غير النبي صلىآلله تعالى عليموسلم لابأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه بما علم أن له جاها عندالله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته ، وأمامن لأقطع فى حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحـكم الضمنى على الله تعالى بمآ لم يعلم تحققه منه عز شأنه ، وفىذلك جرأة عظيمة على الله تعالى ، الثانى إن الناس قدأ كثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الاحباء منهم والأموات وغيرهم ، مثل ياسيدى فلان أغثني ، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء ، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه مذلكوأن لايحوم حول حماه ، وقد عدّهأ ناس من العلماء شركا وأن لا يكنه ، فهو قريب منه ولاأرى أحداً ممن يقول ذلك إلاوهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أويسمع النداءويقدر بالذات أو بالغير على جلب الحير ودفع الآذي و إلا لمـا دعاه . ولافتح فاه ، وفي ذلـكم بلا. من ربكم عظيم ، فالحزم التجنب عنذلك وعدم الطلب إلا منالله تعالى القوى الغنى الفعال لما يريد (١) ومن وقف على سر مارواه الطبرانى فيممجمه من أنه كانفيزمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين فقال الصديق رضى

<sup>(</sup>١) هذا هو الحق وهو انه يجتنب ذلك مطلمًا ، ومامال اليه المصنف قبل من الجواز هورأى له غير مقبول تنبه

رضىالله تعالى عنه : قوموا بنانستغيث برسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من هذا المنافق فجاءوا إليه ، فقال : إنه لايستغاث بى إنما يستغاث بالله تعالى » لم يشك فى أن الاستغاثة بأصحاب القبور ـ الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى مافي هذا العالم ، وبين شقى ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديهوالا صاخة إلى أهل ناديه ـ أمر يجب اجتنابه ولايليق بأرباب العقول ارتكابه ، ولايغر نكأن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فان ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل ، وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورةالذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ميهات هيهات إنما هوشيطان أضله وأغواه . وزين له هواه ، وذلك كايتكلم الشيطان في الاصنام ليضل عبدتها الطغام ، و بعض الجهلة يقول : إن ذلك من تطور روح المستغاث به ، أو منظهور ملك بصورته كرامة له ولقدساء ما يحكمون. لانالتطور والظهور وإن كانا مكنين لـكن لافي مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة ، نسأل الله تعـالي بأسمائه أن يعصمنا من ذلك ، ونتوسل بلطفه أن يسلك بنا وبكم أحسن المسالك ﴿وَجَاهِدُواْ فَسَبِيلُهُ ﴾ مع أعدائـكم بما أمكنـكم ﴿ ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ٥ ٧ ﴾ بنيل نعيم الآبد والخلاص من كل نـكد ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ كلام مبتدأ مسوق لتأكيد وِجوب الامتثال بالأوامر السابقة ، وترغيب المؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة اليه عز شأنه قبل انقضاء أوانه ، ببيان استحالة توسل الـكفاريوم القيامة بما هو منأقوى الوسائل إلى النجاةمنالعذابفضلاعن نيل الثواب ﴿لَوْأَنَّ لَهُمْ ﴾ أى لـكلو احدمنهم كقوله سبحانه : (ولو أن لـكل نفس ظلمت )الخ ، وفيه من تهويل الامر وتفظيع الحال ماليس في قولنـا : لجميعهم ﴿مَّافِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي من أصناف أموالها وذخائرها وسائر منافعها قاطبة ، وهو اسم(أن) و(لهم)خبرها ومحلها الرفع عندهم خلاأنه عند سيبويه رفع على الابتداءلاحاجة فيه إلى الخبر لاشتمال صَلَتُها عَلَى المُسْنَد والمُسْنَداليه ، وقَد اختصت من بينسائر مايؤول بالاسم بالوقوع بعد (لو) ، وقيل : الخبرمحذوف ويقدر مقدما أو مؤخراً قولان ، وعندالزجاج . والمبرد . والـكوفيين رفع على الفاعلية أى لو ثبت لهممانى الارض ، وقوله تعالى : ﴿جَميعاً﴾ توكيدللموصول . أو حالمنه ، وقوله سبحانه : ﴿ وَمُثْلَهُ ﴾ بالنصب عطف عليه ، وقوله عز وجل : ﴿ مَعَهُ ﴾ ظرف وقع حالا من المعطوف ، والضمير راجع إلى الموصول ، وفائدة التصريح بفرض كينونتهما لهم بطريق المعية لا بطريق التعاقب تحقيقاً لـكمال فظاعة الأمر، واللام في قوله تعالى : ﴿ لَيُفْتُدُواْ بِهِ ﴾ متعلقة بما تعلق به خبر (أن)وهو الاستقرار المقدر في (لهم)و بالخبر المقدر عند من يراه ، وبالفعل المقدر بعد(لو)عندالزجاج ومن نحا نحوه ، قيل : ولار يب في أن مدار الاقتداء بماذكر هوكونه لهم لاثبوتكونه لهم وإن كانمستلزما له، والباء في (به)متعلقة بالافتداء، والضمير راجع إلى الموصول (ومثله معه) و توحيده لـكونهما بالمعية شيئاً واحداً ، أو لإجراء الضمير مجرى اسم الا شارة كامرت الاشارة إَلَى ذلك ، وقيل : هو راجع إلى الموصول، والعائد إلى المعطُّوف ـ أعنى مثله ـ مثله ; وهُو محذوف كما حذف الخبر من قيار فى قوله :

ومن یك أمسی بالمدینة رحله فانی . وقیار بهـا لغریب وقد جوز أن یكون نصب ، ومثله على أنه مفعول (معه) ناصبه الفعل المقدر بعد (لو) تفریعاً على رأى الزجاج وقد جوز أن یكون نصب ، ومثله على أنه مفعول (معه) ناصبه الفعل المقدر بعد (لو) تفریعاً على رأى الزجاج المعانى )

ومن رأى رأيه ، وأمر توحيدالضميرحينئذ ظاهر إذ حكمالضمير بعد المفعول معهالا فراد ، وأجازالاخفش أن يعطى حكم المُتماطفين فيثنى الضمير ، وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه علىقلة . واعترض هذا الوجه أبو حيان بأنه يصير التقدير مع مثله (معه) ، وإذا كان مافى الارض معمثله كانمثله معه ضرورة ، فلافائدة في ذكر (معه) معه لملازمة معية كل منهما للآخر ، وأجاب الطيبي بأن (معه) على هذا تأكيد ، وقال السفاقسي : جوابه أن التقدير ليس كالتصريح، و ـ الواو ـ متضمنة معنىمع، وإنمـا يقبح لو صرح ـ بمع ـ وكثيراً ما يكون التقدير بخلاف التصريح، كقولهم: رب شاة , وسخلتها ، ولو صرحت ـ برب ـ فقلت : ورب سخلتها لم يجز ، وأجاب الحلبي بأن الضمير في(معه) عائد على (مثله) ويصير المعنى مع مثلين وهو أبلغمنأن يكون معُمثلواحد ، نعم أن كونالعامل ثبتاليس بصحيح لأن العامل في المفعول معه هو العامل في المصاحب له كما صرَّحواً به ، وهوهنا (ما) أو ضميرها، وشيء منهما ليسعاملا فيه ثبت المقدر ، وأما صحته على تقدير جعله لهم ، أو متعلقه علىمَاقيل ، فمتنع أيضاً على مانقل عن سيبويه أنه قال : وأما هذا لك وأباك فقبيح ، لانه لم يذكر فعل ولاحرف فيهمعني فعلحتي يصير كأنه قد تـكلمبالفعل ، فان فيه تصريحا بأن اسم الا شارة . وحرف الجر ، والظرف لاتعمل قى المفعول معه ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ عَذَابِيَوْمِ الْقَيْـَامَةِ ﴾ متعلق بالافتداء أيضًا أى لو أن ما فى الأرض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لانفسهم من العذاب الواقع ذلكاليوم، ﴿ مَا تُقُبِّلَ مَنْهُمْ ﴾ ذلك ، وهو جواب (لو) وترتيبه ـ يَا قال شيخ الاسلام ـ على ذلك لهم لاجل افتدائهم به من غير ذكر الافتداء بأن يقال: وافتدوا به ، مع أن الرد والقبول إنما يترتب عليه لاعلى مباديه للا يذان بأنه أمر محقق الوقوع غنى عن الذكر ، و إنما المحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر ، أو للمبالغة في تحققالرد ، وتخييل أنه وقع قبل آلافتداء علىمنهاج مافى قوله تعالى : (أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآهمستقرآ عنده ) حيثً لم يقل فأتى به فلما رآه الخ ، وما فى قوله سبحانه : ( وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه ) من غير ذكر خروجه عليه السلامعليهن ورؤيتهن له ، وقال بعض الأفاضل : إنما لم يكتف بقوله : إن الذين كفروا لو يفتدون بما فىالارض جميعاًمن عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم ، لان مافى النظم الـكريم يفيدأنهم لو حصلوا مافىالارضومثله معه لهذه الفائدةوكانوا خائفينمنالله تعالى وحفظوا الفديةوتفكروا فىالافتداء ورعاية أسبابه ـ كماهو شأن من هو بصدد أمر ـ ماتقبل منهم فضلا عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية فجأة ، ولهذا لم يقل لو أن لهم مافى الارض جميعا ومثله معه ويفتدون به ماتقبل الخ ، والجملة الامتناعية بحالها خبر (إن الذين كفروا) وهي كناية عنازوم العذاب لهم وأنه لاسبيل لهم إلى الحلاصمنه، فان لزوماالعذابمن لوازمه أن مافى الارض جميعا ومثله معه لوافتدوا به لم يتقبل منهم ، فلما كانت هذه الجملة، بل هذه الملازمة لازمة للزوم العذاب عبر عنها بها ، وأطلق بعضهم علىهذه الجملة تمثيلا ، ولعل مراده ـ على ماذكره القطب \_ ماذكره ، وقال بعض المحققين : لايريد به الاستعارة التمثيلية بل إيراد مثال وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم ، أى لم يقصد بهذا الـكلام إثبات هذه الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى ، وبهذا الاعتبار يقال له : كناية ، ويمكن تنزيله على التمثيل الاصطلاحي بأن يقال : إن حالهُم في حال التفصي عن العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الأمر الجسيم ويحاول به التخلص من العذاب فلا يتقبل منه و لا يتخلص ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِهُمْ ﴾ قيل: محله النصب على الحالية ، وقيل: الرفع عطفا على خبر إن ، وقيل: إنه معطوف على (إن الذين) فلا محل له من الاعراب مثله ، وفائدة الجملة التصريح بالمقصود من الجملة الآولى لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته ، وقيل: إن المقصود بها الايذان بأنه كا لايندفع بذلك عذا بهم لا يخفف بل لهم بعد عذا بفي كال الإيلام ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مَن النَّار ﴾ فانه لا فادة أنه كا لايندفع بذلك في كال الإيلام ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مَن النَّار ﴾ وانه لا فادة أنه كا لايندفع بذلك العذاب مبنى على سؤال نشأ بما قبله ، كا أنه قيل : فكيف يكون حالهم ، أو ماذا يصنعون ؟ فقيل : (يريدون) النح وقد بين في تضاعيفه أن عذا بهم عذاب النار ، و الارادة قيل : على معناها الحقيقي المشهور ، و ذلك أنهم يرفعهم لهب النار فيريدون الخروج وأنى به ، وروى ذلك عن الحسن ، وقال الجبائي : الا رادة بمعنى التمنى أي يتمنون ذلك ، وقيل : المعنى يكادون يخرجون منها لوقيا وزيادة رفعها إياهم ، وهذا كو بقوله تعالى : ( فوجدا فيها جداراً وقيل : المعنى يكادون يخرجون منها لقوتها وزيادة رفعها إياهم ، وهذا كو به تعالى : ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ) أى يكاد ويقارب ، لا يقال : كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بالخلود؟ لا نا نقول : الهول يومئذ ينسيم ذلك ، وعلى تقدير عدم النسيان يقال : العلم بعدم حصول الشيء والحاجة اليه ه عن إرادته كما أن العلم بالحصول كذلك ، فان الداعى إلى الارادة حسن الشيء والحاجة اليه ه

﴿ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مُنْهِ ا﴾ إما حال من فاعل (يريدون) أو اعتراض، وأيا ماكان فإيثار الجملة الاسمية على الفعلية مصدرة \_ بما \_ الحجازية الدالة بما فى حيزها من الباء على تأكيد النبى لبيان بخال سوء حالهم باستمرار عدم خروجهم منها، فان الجملة الاسمية الا يجابية \_ كمامرت الاشارة اليه \_ كاتفيد بمعونة المقام دوام الثبوت، تفيد السلبية أيضاً بمعونة دوام النبى لانبى الدوام، وقرأ أبو واقد (أن يخرجوا) بالبناء لما لم يسم فاعله من الإخراج، ويشهد لقراءة الجمهور قوله تعالى: (بخارجين) دون بمخرجين، وهذه الآية كما ترى فى حق الكفار، فلا تنافى القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين فى الخروج منها كما لا يخفي على من له أدنى إيمان .

وقد أخرج مسلم . وابن المنذر . وابن مردويه عن جابربن عبد الله «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة ، قال يزيد الفقير : فقلت لجابر : يقول الله تعالى : ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) قال : أتل أول الآية ( إن الذين كفروا لو أن لهم مافى الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ) ألا إنهم الذين كفروا ، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : تزعم أن قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى : ( وما هم بخارجين منها ) فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ويحك اقرأ مافوقها هذه للكفار ، ورواية أنه قال له : يا أعمى منها ) فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الزبخشرى وشنع إثرها على أهل السنة ورماهم بالكذب والافتراء ، فحقق البصر أعمى القلب تزعم النح حكاها الزبخشرى وشنع إثرها على أهل السنة ورماهم بالكذب والافتراء ، فحقق ماقيل: رمتنى بدائها وانسلت ، ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الرواية ولا وقف الله تعالى محقة العقيدة على صحتها ، فكم لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة مانقول و بطلان ما يقوله المعتزلة تبا لهم ( ولَهُمُ عَذَابُ مُقْتِم منه الهذاب بعد بيان شدته أى عذاب دائم ثابت لا يزول ولا ينتقل تصريح بما أشير اليه من عدم تناهى مدة العذاب بعد بيان شدته أى عذاب دائم ثابت لا يزول ولا ينتقل أبداً ﴿ وُالسّارِقُ وَالسّارِقُهُ فَاقَطُحُوا أَيْدَيُهُما من المقال ، والـكلام جملتان \_ عندسيبويه \_ إذ التقدير وقد تقدم بيان اقتضاء الحال لإبراد ماتوسط بينهما من المقال ، والـكلام جملتان \_ عندسيبويه \_ إذ التقدير وقد تقدم بيان اقتضاء الحال لإبراد ماتوسط بينهما من المقال ، والـكلام جملتان \_ عندسيبويه \_ إذ التقدير

فيما يتلى عليكم ـ السارق والسارقة ـ أى حكمهما ، وجملة عند المبرد ، وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر ـ لآن زيداً فأضربه أحسن من زيد فأضربة ـ قاله الزمخشرى ، واتبعه من تبعه . ومنهم ابن الحاجب \*

و تعقبه العلامة أحمد في الانتصاف بكلام كله محاسن فلا بأس في نقله برمته ، فنقول : قال فيه : المستقرأ من وجُّوهُ القراآت أن العامة لا تتفق فيها أبداً على العدول عن الأفصح ، وجدير بالقرآن أن يحرز أنصح الوجوه وأن لا يخلو من الأفصح ويشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها ، وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتمال الشاذ الذي لا يعدّ من القرآن عليه ، ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل، قال سيبويه في ترجمة باب الامر والنهي بعد أرب ذكر المواضع التي يختار فيها النصب، وملخصها : أنه متى بنى الاسم على فعل الامر فذاك موضع اختيار النصب ، ثم قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيه النصب : وأما قوله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقوله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا ) فان هذا لم يبن على الفعل و لـكنه جاء على مثال قوله عز وجل : (مثل الجنة التي وعد المتقون ) ثم قال سبحانه بعد : ( فيها أنهار ) منهاكذا ، يريد سيبويه تمييز هذه الآى عن المواضع التي بين اختيار النصب فيها ، ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً علىالفعل ، وأما في هذه الآي فليس بمبنى عليه فلا يلزم فيه اختيار النصب ، مم قال : وإنما وضع المثلُ للحديث الذي ذكره بعده فذكر أخباراً وقصصاً ، فـكما نه قال: ومن القصص ـ مثل الجنة ـ فهو محمول على هذا الإضمار والله تعالى أعلم ، وكذلك (الزانية والزاني) لما قال جل ثناؤه : (سورة أنزلناها وفرضناها) قال جل وعلافي جملة الفرائض : (الزانية والزآني) ثم جاء ( فاجلدوا ) بعد أن مضى فيهما الرفع \_ يريد سيبويه \_ لم يكن الاسممبنيا على الفعل المذكور بعد ، بل بني على محذوف متقدم، وجاء الفعل طارئاً ، شمقال ؛ كما جاء \_ وقائلة ؛ خولان \_ فانـكح فتاتهم، فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر ، وكمذلك ( والسارقوالسارقة ) فيها فرض عليكم (السارق والسارقة) وإنما دخلت هذه الاسماء بعد قصص وأحاديث ، وقد قرأ أناس ( السارق والسارقة ) بالنصب وهو فى العربية على ماذكرت لك من القوة ، ولكن أبت العامة إلا الرفع ، يريدُ إن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على متقدم ، فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع ، حيث يبنى الاسم على الفعل لاعلى متقدم، وليس يعنى أنه قوى بالنسبة إلى الرفع ، حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم ، فأنه قدبين أن ذلك يخرجه عن الباب الذي يختار فيه النصب ، فـكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ، والباب مع القرائن مختلف ، وإيما يقع الترجيح بعد التساوى في الباب، فالنصب أرجح من الرفع حيث يبني الاسم على الفعل، والرفع متعين \_ لاأقول أرجح \_ حيث يبني الاسم على كلام متقدم ، و إنما التبس على الزمخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد أنه باب واحد عنده ، ألا ترى إلى قوله : لأن زيداً فأضربه أحسن من زيد فأضربه ، كيف رجع النصب على الرفع ، حيث يبني الـكلام في الوجهين على الفعل ، وقد صرح سيبويه بأن الـكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم ، ثم حقق هذا المقدار بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار ، ولو كان كما ظنهالز مخشرى لم يحتج سيبويه إلى تقدير ، بلكان يرفعه على الابتداء ، ويجعل الأمر خبره - كا أعربه الزمخشري - فالملخص ـ على هذا \_ أن النصب على وجه واحد ، وهو بناء الاسم على فعل الأمر ، والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف وهو الابتداء ، وبناء الكلام على الفعل ، والآخر قوى بالغ كوجه النصب ، وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق ، وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع ، أحدهما قوى . والآحرضعيف تعين حمل القراءة على القوى في أعربه سيبو يه رحمه الله تعالى ورضى عنه أنتهى \*

والفاء إذا بني الـكلام على جملتين سببية لاعاطفة ، وقيل : زائدة وكذا علىالوجه الضعيف ، فان المتبدأ متضمن معنى الشرط إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت ، وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد أمرين : زيادة الفاء كما نقل عن الاخفش ، أو تقدير إما لاندخول الفاء في خبر المبتدا إما لتضمنه معنى الشرط ، وإما لوقوع المبتدا بعد أما ، ولما لم يكن الأول وجب الثانى ولايخنى مافيه ، وعلى قراءة عيسى ابن عمر يكون النصب على إضهار فعل يفسره الظاهر ، والفاء أيضاً - كما قال ابن جنى ـ لما في الـكلام من معنى الشرط، ولذاحسنت مع الامرلانه بمعناه، ألا تراهجزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة ، والمراد كما يشير آليه بعض شروح الـكشاف إن أردتم حكم ( السارق والسارقة فاقطعوا ) الخ ، ولذا لم يجز زيداً فضربته لأن الفاءلاتدخل في جواب الشرطإذا كان ماضياً ، و تقديره إناأردتم معرفة الخاّحسن من تقديره إن قطعتم لأنه لايدل على الوجوب المراد ، وقال أبو حيان ؛ إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما (فاقطعوا ) ، وقيل : إنما دخلت الفاءلان حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى : ( فتوبوا إلى بار أ- كم فاقتلوا أنفسكم )وليس بشئ ، وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فسادماقيل : إن سبب الحلاف السابق فمثل هذا التركيب أنسيبويه . والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبركون المبتدا موصولًا بما يقبل مباشرة أداة الشرط، وغيرهما لايشترط ذلك، والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ ، والسرقة أخذ مال الغير خفية ، وإنما توجب القطع إذا كان الآخذ من حرز ، والمأخوذ يساوي عشرة دراهمفما فوقها ، معشروط تكفلت ببيانهاالفروع ، ومذهب الشافعي . والاوزاعي . وأب ثور . والامامية رضىالله تعالى عنهمأن القطع فيها يساوى ربع دينار فصاعداً ، وقال بعضهم : لاتقطع الحس إلا بخمسة دراهم ، واختارهأ بوعلى الجبائي ، قيل : يجب القطع في القليل والكثير - واليهذهب الخوارج - والمرادبالأيدي الأيمان - يَا رَوْي عَنَ ابْنُ عَبَاسٍ . والحسن . وألسدى . وعامة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ـ ويؤيده قرآءة ابن مسعود رضي الله تعالىءنه ـ أيمانهما - ولذلك ساغوضع الجمع موضع المثني كافي قوله : (فقدصغت قلوبكما ) اكتفاءاً بتثنية المضافاليه كذا قالوا . قالالزجاج : وحقيقة هذا الباب أن ماكان في الشئ منه واحد لم يثن ، ولفظ به على الجمع لأن الا ضافة تبينه ، فاذا قلت : أشبعت بطونهما علم أن للا ثنين بطنين فقط ه

وفرع الطبي عليه عدم استقامة تشييه ما في الآية هنا بما في الآخرى لأن لـكل من السارق يدين فيجوز الجمع، وأن تقطع الآيدي كلها من حيث ظاهر اللغة . وكذا . قال أبو حيان ، وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد من اليد يد مخصوصة وهي اليمين فجرت بجرى القلب والظهر ؛ واليد اسم لتمام العضو ، ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب ، والا مامية على أنه يقطع من أصول الاصابع ويترك له الا بهام والدكف ، ورووه عن على كرم الله تعالى وجهه ، وأستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى : (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) إذ عن على كرم الله تعالى وجهه ، وأستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى : (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) إذ لا شك في أنهم إنما يكتبونه بالاصابع ، وأنت تعلم أن هذا لا يتم به الاستدلال على ذلك المدعى ، وحال روايتهم

أظهر من أن تخنى ، والجمهور على أن المقطع هو الرسغ ، فقدأخرجالبغوى . وأبو نعيم في معرفةالصحاية من حديث الحرث بن أبي عبدالله بن أبي ربيعة « أنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه منه مهو المخاطب بقوله سبحانه : ( فاقطعوا ) على مأفى البحر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو ولاة الامور كالسلطان ، ومن أذن له فىإقامةالحدود ، أو القضاة والحكام ، أو المؤمنونأقوال أربعة ، ولم تدرجالسارقة في السارق تغليباً كما هو المعروف فيأمثاله لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر ﴿ جَزَّاءَ ﴾ نصب على أنه مفعول. أى فاقطعوا للجزاء ، أو على أنه مصدر ـ لاقطعوا ـ من معناه ، أو لفعل مُقدر من لفظه ، وجوز أن يكون حالامن فاعل \_ اقطعوا \_ مجازين لهما ﴿ بَمَا كُسُبا ﴾ بسبب كسبهما ، أوما كسباممن السرقة التي تباشر بالآيدي وقوله تعالى : ﴿ زَنَكُلًا ﴾ مفعوله أيضاً ـ كاقال أكثر المعربين ـ وقال السمين : منصوب كما نصب ( جزاءاً ) ، واعترض الوجهُ الأولبأنه ليس بحيدلان المفعول له لا يتعدد بدون عطف واتباع لأنه على معنى اللام ، فيكون كتعلق حرفى جربمه في بعامل واحد وهو ممنوع ، ودفع بأن النكال نوعمن الجزاء فهو بدل منه ، وقال الحلبي . وبعض المحققين : إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأن القطع للجزاء . والجزاء للنكال و المنع عن المعاودة ، وعليه يكون مفعولاً له متداخلا كالحال المتداخلة ، وبه أيضاً يندفع الاعتراض وهو حسن ، وقال عصام الملة . إنما لم يعطف لأن ااملة مجموعهما - كما في هذا خلو حامض - والجزا. إشارة إلىأن فيه حقالعبد ، والنكالإشارة إِلَى أَن فيه حق الله تعالى ، ولا يخفي مافيه فتأمل ، و نقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا اتباع وحينئذ لايرد السؤال رأساً ، وقوله تعالى : ﴿ مِّنَ اللَّهَ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لنكالا أى نـكالاكاثناً منه تعالى ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ فىشرعالردع ﴿ حَكَيْم ١٨ ﴾ فى إيجابالقطع، أو ( عزيز ) فى انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي ( حكيم ) في فرائضه وحدود ه ، والاظهار في مقام الاضهار لما مر غير مرة ه ومن الغريب أنه نقل عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قر أو السرق و السرقة بترك الألف و تشديد الراء، فقال أبن عطية . إن هذه القراءة تصحيف لأنالسارق والسارقة قد كتبا في المصحف بدون الألف ، وقيل: في توجيهها أنهما جمع سار ق وسارقة ، لـكن قيل : إنه لم ينقل هذا الجمع في جمع المؤنث ، فلو قيل : إنهما صيغة مبالغة لـكان أقرب، واعترض ـ الملحد ـ المعرى على وجوب قطع اليد بسرقة القليل ، فقال :

يد بخمس مثين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار تحكم : ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار

فأجابه - ولله دره \_ علم الدين السخاوى بقوله :

عز الأمانة : أغلاها . وأرخصها ذل الحيانة ، فافهم حكمة البارى

وفى الإحكام لابن عربى أنه كان جزاء السارق فى شرع من قبلنا استرقاقه ، وقيل : كان ذلك إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام ونسخ، فعلى الاول شرعنا ناسخ لما قبله، وعلى الثانى مؤكد للنسخ ( فَمَن تَابَ ) من السرّاق إلى الله تعالى ﴿ من بَعْد ظُلْه ﴾ الذى هو سرقته ، والتصريح بذلك لبيان عظم نعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ أمره بالتفصى عن التبعات بأن يرد مال السرقة إن أممّن أو يستحل لنفسه من مالك

أو ينفقه في سبيل الله تعالى إن جهله ، وقيل : المعنى وفعل الفعل الصالح الجميل بأن استقام علىالتوبة كما هو المطلوب منه ﴿ فَانَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْه ﴾ يقبل توبته فلا يعذبه فى الآخرة ، وأما القطع فلا يسقطه التوبة عندنا لأن فيه حق المسروق منه، ويسقطه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه ، ولايخني مافي هذه الجملة من ترغيب العاصى بالتوبة ، وأكد ذلك بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحْيُم ٢٩﴾ وهو فى موضع التعليل لماقبله ، وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة تفضل منه تعالى ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنْ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُو تَ وَالْأَرْضَ ﴾ الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لـكل أحد يصلح لَه ، واتصاله بما قبله على ماقاله الطبرسي : اتصال الحجاج، والبيان عن صحة ماتقدم من الوعد والوعيد، وقال شيخ الاسلام: المراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى ــ على ماسيأتى ـــ من التعذيب والمغفرة علىأبلغ وجه وأتمه أى ألم تعلم أن الله تعالى له السلطان القاهر والاستيلاء الباهرالمستلزمان للقدرة التامة علىالتصرف الكلى فيهما وفيها اشتملا عليه إيجاداً وإعداما إحياءاً وإماتة إلى غير ذلك حسما تقتضيه مشيئته ، والجار والمجرور خبر مقدم ، و(ملك السموات) مبتدأ ، والجلة خبر(أن) وهي معمافي حيزها ساد مسدّ مفعولي (تعلم) عندالجهور ۽ وتـكرير الإسناد لتقوية الحـكم، وقوله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُوَ يَغْفُرُ لَمَن يَشَاءُ ﴾ إما تقرير لـكون ملـكوت السموات والارض له سبحانه، وإما خبر آخر ـ لان ـ وكانالظاهرلحديث «سبقت رحمتىغضي» تقديم المغفرة على التعذيب ، وإنماعكس هنا لأن التعذيب للبصر على السرقة ، والمغفرة للتائب منها ، وقد قدمت السرقة في الآية أولا ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق ، أو لأن المراد بالتعذيب القطع ، و بالمغفرة التجاوز عنحقالله تعالى ، والأولفالدنيا ، والثاني في الآخرة ، فجيء به على ترتيبالوجود.أو لانالمقام مقام الوعيد ، أولان المقصو دوصفه تعالى بالقدرة ، والقدرة في تعذيب من يشاء أظهر من القدرة في مغفرته لأنه لا إباء في المغفرة من المغفور ، وفي التعذيب إباء بين ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْء قَديرٌ • ﴾ فيقدرُ علىماذكر من التعذيبو المغفرة ، والجلة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها، ووجه الإظهار كالنهار ﴿ يَكَأْيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَزُّ نُكَ الَّذِّينَ يُسَرَّعُونَ فَالْكُفْرِ ﴾ خوطب صلى الله تعالىءايهوسلم بعنوان الرسالة للتشريفوالإشعار بمايوجبعدم الحزن ، والمرادبالمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة ، و إيثار كلمة (في) على-إلى-للايذان بأنهم مستقرون في الـكفر لا يبرحون ، و إنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه وأحكامه إلى بعض آخرمنها ، كإظهار موالاة المشركين . وإبراز آثار الـكيد للاسلام . ونحوذلك •

والتعبير عنهم بالموصول للاشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن ، وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للـكفرة عن أن يحزنوه صلى الله تعالى عليه وسلم بمسار عتهم فى الكفر ـ لـكنه فى الحققية نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة ، والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه وآكده ، فان النهى عن أسباب الشىء ومباديه المؤدية اليه نهى عنه بالطريق البرهانى وقطعله من أصله ه

وقرى ( يحزنك ) بضم الياء وكسر الزى من أحزن وهي لغة ، وقرى - يسرعون ـ يقال أسرع فيه الشيب أى وقع فيه سريعاً أى لا تحزن و لا تبال بتهافتهم في الـكفر بسرعة حذراً ـ كا قيل ـ من شرهم ومو الاتهم للمشركين

فان الله تعالى ناصرك عليهم ، أو شفقة عليهم حيث لم يوفقوا للهداية فان الله تعالى يهدى من يشا. ويضل من يشاء ﴿ مَنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءِامَنَّا بِأَفْوَاهِهُم ﴾ بيان للمسارعين فى الكفر ، وقال أبو البقاء : إنه متعلق بمحذوف وقع حالامن فاعل (يسارعون) أو من الموصول أى كائنين (من الذين) الخ، والباء متعلقة \_ بقالوا ـ لا ـ با منا ـ لظهور فساده و تعلقها به على معنى ــ بذى أفواههم ــ أى يُؤمنون بما يتفوهون به منغير أن تلتف به قلوبهم مَا لَا يَنْبَغَى أَنْ يَلْتَفْتَ اليَّهِ مَنْ لَهُ أَدْنِي تَمْيِيزَ ﴿ وَلَمْ تَؤْمَنْ قُلُوبِهُمْ ﴾ جملة حالية من ضمير (قالوا) ، وقبل: عطف على (قالوا)وقوله سبحانه وتعالى : ﴿وَمنَ ٱلَّذَينَ هَادُواۤ﴾ عطف على (منالذين قالوا) وبه تم تقسيم المسارعين إلى قسمين : منافقين . ويهود ، فقوله سبحانه وتعالى : ﴿ سَمَّاعُونَ لَا كَذَب ﴾خبر مبتدأ محذوف أى هم (سماعون) ، والضمير للفريقين أو للذين يسارعون ، وجوزاًن يكون ـ للذين هادوا ـ واعترض بأنه مخل بعموم الوعيد الآتي ومباديه للـكل ـ يَا ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ و كذا جعل غير واحد ( ومن الذين) الخ خبراً على أن (سماعون) صفة لمبتدأ محذوف ، أىومنهم قوم سماعون لادائه إلى اختصاص ماعدد من القبائح وما يترتب عليها من الغوائل الدنيوية والآخروية بهم ، على أنه قد قرى. \_ سماعين \_ بالنصب على الذم وهو ظاهر في أرجحية العطف ، فالوجه ذلك ، واللام للتقوية كما في قوله تعالى : (فعال لما يريد)، وقيل : لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار من الـكذب على الله تعالى ورسوله عليه الصَّلَاةُ والسَّلَامُ . وتحرُّ يف كتابه ، واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضي أنه إنما فسرُّ بالقبول ليعديه اللام وقد قالالزجاج: يقال: لاتسمع من فلان أي لاتقبل، ومنه سمعالله لمنحمده أي تقبل منه حمده ، وكلام الجوهري يخالفه أيضا ، ويقتضي أنه ليس مبنيا على التضمين ، وقالعُصام الملة : إن القبول أيضامتعدبنفسه فني القاموس: قبله ـ كعمله ـ وتقبله بمعنى أخذه ، نعم يتعدى السياع بمعنى القبول باللام بمعنى من ، فا في ـ سمع الله لمن حمده ـ أى قبل الله تعالى بمن حمده ، لمكن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع . وجوز أنَّ تكون اللام للملة ، والمفعول محذوف أى سهاعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن يمسخوه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير ، أو كلام الناس الدائر فيما بينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين وانـكسار سراياهم ، أونحو ذلك بما فيه ضرر بهم ، وأياً مَا كان فالجلة مستأنفة جارية \_على ما قيل \_ مجرى التعليل للنهى ، أومسوقة لمجردالذم كايقتضيه قراءة النصب،و قوله تعالى شأنه: ﴿ سَمَّعُونَ لَقَوْم عِاخَر يَنَكُم يأْتُوكُ ﴾ خبر ثان للبتدا المقدر للا ول ، ومبين لما هو المراد بالـكذب على تقدير التقوية والتضمين ، واللام هنا مثلها في ـ سمع الله لمنحمده ـ وَالمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين ، واختاره شيخ الاسلام • وجوز كُونها لام التعليل أي سماعون كلامه عليه الصادر منه ليكذبوا عليه لأجل قوم آخرين ، والمراد أنهم عيون عليهعليه الصلاة والسلام لأولئك القوم ، ورى ذلك عن الحسن . والرجاج ، واختاره أبو على الجبائي ، وليس في النظم ماياً باه و لا بعد فيه ، نعم ماقيل ؛ من أنه يجوز أن تتعلق اللام بالكذب على أن (سماعون) الثاني مكرر للتأكيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعيد ، و ( آخرين ) صفة (لقوم) وجملة (لم يأتوك) صفة أخرى ، والمعنى لم يحضروا عندك ، وقيل : هو كناية عن أنهم لم يقدروا أن ينظروا اليك،وفيه دلالة على شدة بغضهم له صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفرط عداوتهم،واحتمال كونهاصفة

( سماعون ) أي ( سماعون ) لم يقصدوك بالاتيان بل قصدوا السماع للانهاء إلى قوم آخرين بما لا ينبغي أن يلتفت اليه ،و قوله سبحانه و تعالى : ﴿ يُحَرُّفُونَ ٱلْـكَلَّمَ مَنْ بَعْدَمُوَاضِعِه ﴾ صفة أخرى (لقوم) وصغوا أولا بمغايرتهم للسماعين تنبيهاً على استقلالهُم وأصالتهم في الرأى، ثم بعدم حضورهم مجلسرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إيذانا بكمال طغيانهم في الضلال ، أو بعدم قدرتهم على النظر اليه عليه الصلاة والسلام إيذانا بما تقدم ثم باستمرارهم على التحريف بيانا لإفراطهم في العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى ، وتعيينا للـكذب الذي سمعه السياعون على بعض الوجوه كما هو الظاهر ، وقيل ؛ الجملة مُستأنفة لا محل لها من الاعراب ناعية عليهم شنائعهم ، وقيل : خبر مبتدا محذوف راجع إلى القوم ، وقيل : إلى الفريقين ، والمعنى يميلون ويزيلون التورأة ، أو كلامالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . أو كليهما . أو مطلق الـكلم في قول عن المواضع التيوضع ذلك فيها إما لفظاً با هماله، أو تغيير وضعه، و إما معنى بحمله على غير المرادو إجرائه في غير مورده. ومن هنا يعلم توجيه قوله تعالى ؛ ( من بعد مواضعه ) دون عن مواضعه ، وقال عصام الملة : إن إدراج لفظ ( بعد ) للتنبيه على تنزيل الـكلممنزلة هي أدنى بما وضعت فيه لآنه إبطال النافع بالضار لا بالنافع أو الآنفع ، فكأن المحرف واقف في موضع هو أدني من موضع الـكلمة يحرفها إلى موضعه ، ولا يخني بعده ، وقال بعضهم : إن ( من ) للابتداء ، و لفظ ( بعد ) للاشارة إلى أن التحريف بما بعد إلى موضع أبعد ، وفيه من المبالغة في التشِنيع مالايخني ، وقرأ إبراهيم ـ يحرفون الـكلام (١) عن مواضعه ـ وقوله سبحانه و تعالى : ﴿ يَقُولُونَ ﴾ كالجُمَلة السابقة في الوجوه ، ويجوز أن تـكون حالامن ضمير (يحرفون) وجوز كونها كالتي قبلها صفة ـ لسماعون -أو حالًا من الضمير فيه ، وتعقبه شيخ الاسلام بأنه بمالاسبيل اليه أصلا كيف لاوأن مقول القول ناطق بأن قائله بمن لا يحضر مجلس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمو المخاطب به بمن يحضره ، فكيف يمكن أن يقوله السماعون المترددون اليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول حضرته قطعاً ، وادعاء قول السماعين لاعقابهم المخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم المكريم ، فالحق الذي لامحيد عنه \_ وعليه درج غالب المفسرين -أن المحرفين والقائلين همالةومالآخرون أى يقولون لاتباعهم السماعين لهم ﴿ إِنْ أُو تَيْتُمْ ﴾ من جهة الرسول عليه كما هو الظاهر ﴿ هَذَا نُخُدُونُ ﴾ واعملوا بموجبه فانه موافق للحق ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْتُونُ ﴾ منجهته بل أوتيتم غيره ﴿ فَأَحْذَرُوا ﴾ قبوله وإياكم وإياه ، أو فاحذروا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ، وفى ترتيب الامر بالحذر عَلَى مجرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة والتحذير مالايخني ، أخرج أحمد . وأبو داود . وابن جرير . وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الآخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن ثل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً ، وكل قتيل قتلته الذليلةمن العزيزة فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك حتىقدمرسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله علي ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومند لم يظهر عليهم ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلًا ، وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن أبعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد . ونسبهما واحد . وبلدهماواحد ، ودية بعضهمنصف دية بعض إنما أعطيناكم هذاضيما منكم

<sup>(</sup>۱) قوله : « عن مواضعه » كذا بخط مؤلفه ؛ وحرر قراءة إبراهيم . (۱۸۸ – ج ۳ – تفسير روح الممانی )

وأخرج ابن إسحق . و ابن جرير . و ابن المنذر . والبيه في في سننه عن أبي هريره رضى الله تعالى عنه أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة \_ وقد زفي رجل بعد إحصانه بامرأة من يهود وقدأحصنت - فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد على أسألوه كيف ألحم فيهما وولوه الحمكم فيهما ، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل دبر الحار فاتبعوه ، فانما هو ملك سيد قوم من تسود وجوههما ، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل دبر الحار فاتبعوه ، فانما هو ملك سيد قوم ولمان حكم فيهما بغيره فانه بني فاحذروه على مافي أيديكم أن يسلبكم إياه ، فأتوه فقالوا : يامحمد هذا رجل قد زبي بعد إحصانه بامرأة قدأحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحمكم فيهما في فشي رسول الله بيتسالمدراس فقال : يامعشريهود أخرجوا إلى علما كم ؛ فأخرجوا اليه عبد الله بين وريا . وأبا باسربن أخطب . ووهب بن يهوذا ، فقالوا : هؤلاء علماؤنا ، فسألهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم حصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا : هذا أعلم من بقى بالتوراة ، فخلا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم حصل أمرهم إلى غلاما شابا من أحدثهم سناً - فألظ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم الرجم في التوراة ، فخلا من بقى مال ولكنهم يحسدونك ، فخرج رسول الله تعالى وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله تعالى حكم فيمن زني بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ فقال : اللهم نعم ، أما والله ياأبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك ، فخرج رسول الله فقال : اللهم نعم ، أما والله فأمر بهما فرجماعند باب مسجده . ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا و جحد نبوة رسول الله فأنول الله تعالى (ياأيها الرسول) الح ه

وأخرج الحميدى فى مسنده . وأبو داود . وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أنه قال : «زنى رجل من أهل فدك فكتبوا إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك فقال ؛ ارسلوا إلى أعلم رجلين منكم ، فجاءوا برجل أعود يقال له ابن صوريا . وآخر ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحما : أليس عندكم التوراة فيها حكم الله تعالى ؟ قالا : بلى ، قال : فأنشدكم بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل . وظلل عليكم الغام . ونجاكم من آل فرعون . وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقال التوراة على موسى عليه السلام . وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقال الترخر : ما أنشدت بمثله قط قالا : نجد ترداد النظر ، يبة . والاعتناق ريبة ، والقبل ريبة ، فاذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدى و يعيد كايد خل الميل في المدكحلة فقدوجب الرجم ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كذلك فأمر ، به فرجم ،

وفى جريان الاحصان الشرعي الموجب للرجم في الـكافر ماهو مذكور في الفروع ، ولعل هذا عند من يشترط الاسلام \_ كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه \_ كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ، أو كان قبل نزول الجزية فليتدبر ﴿ وَمَن يُرد أَنَّهُ فَتَنَّتُهُ ﴾ أي عذابه كاروى عن الحسن . وقتادة ، واختاره الجبائي. وأبو مسلم، أو إهلاكه فما روى عنَّ السدى. والضحَّاك، أو خزيه وفضيحته بإظهار ما يتطوىعليه فما نقل عن الزجاج، أو اختياره بما يبتليه به من القيام بحدوده فيدفع ذلك ويحرفه -كماقيل - وليس بشيء، والمراد العموم ويندرج فيه المذكورون اندراجا أوليآ ،وعدم التصريح بكوتهم كذلك للإشعار بظهوره واستغنائه عن الذكر ﴿ فَلَن تَمْلُكَ لَهُ ﴾ فلن تستطيع له ﴿ مَنَ ٱللَّهَ شَيْئًا ﴾ فى دفع تلك الفتنة ، والفاء جوابية ، و(من الله) متعلق ـ بتملُّك ـ أو بمحذوفٍ وقع حالاًمن (ُشيئاً) لانه صفته فىالاصل أى شيئاً كاثناً من َلطُّف الله تعالى ب أو بدل الله عز اسمه ، و(شيئاً) مفعول به ـ لتملك ـ وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولا مطلقاً ، والجمـلة مستأنفة مقررة لما قبلها ، أو مبينة لعدم انفكاك أولئك عن القبائح المذكورة أبداً ﴿ أُولَئْكُ أَى المذكورون من المنافقين . واليهود ، و(ما) في اسم الا شارة من معنى البعد لما مرت الاشارة إليه مراراً ، وهو مبتدأ خبر مقوله سبحانه : ﴿ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدُ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ﴾ من رجسالكفروخبث الضلالة ، والجملة استثنافية مبينة لـكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم المقتضى لهالاواقعة منه سبحانه ابتداءاً ، وفيها ـ كالتي قبلها على أحد التفاسير \_ دليل على فسادقول المعتزلة: إن الشرور ليست بإرادة الله تعالى و إنما هي من العباد ، وقول بعضهم : إن المراد لم يرد تطهير قلوبهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب، أولم يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منه ممدوحة بالإيمان - كما قال البلخي - لايقدم عليه من له أدنى ذوق بأساليب الـكلام ، ومنالعجيبأن الزمخشري لما رأىماذكر خلاف مذهبه قال:معنى من يردالله فتنته من يرد تركه مفتو ناوخذلانه (فلن تملك له منالله شيئاً) فلن تستطيعه من لطف الله تعالى و توفيقه شيئاً ، ومعنى (لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) لم يرد أن يمنحهم من الطافه ما يطهر به قلوبهم لانهم ليسوا من أهلها لعلمه أنذلك لاينجع فيهم و لاينفع انتهى . وقد تعقبه ابن المنير بقوله :كم يتلجلج والحقُّ أبلج ، هذه الآية كما تراها منطبقة علىعقيْدة أهلَّ السنة في أنَّ الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الـكفر ، لا كما تزعم المعتزلة منأن الله تعالى ماأراد الفتنة من أحد ، وأرادمن كل أحد الايمان وطهارة القلب ، وأن الواقع منالفتن على خلاف إرادته سبحانه وأنغير الواقعمن طهارة قلوبالكفار مراد ولكن لميقع ، فحسبهمهذه الآية وأمثالها لو أراد الله تعالى أن يطهر قلو بهم، ن وضرالبدع (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ، وماأشنع صرف الربخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد الله تعالى أن يمنحهم ألطافه لعلمه أن ألطافه لاتنجع تعالى الله سبحانه عمايقول الظالمون ، وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ولم تنفع ، فلطف من ينفع ؟ [ و إرادة من تنجع؟! انتهى ، وتفصيهم عن ذلك عسير ﴿ لَهُمْ فَى ٱلدُّنيَّا خَرْى ﴾ وليس وراء الله للعبد مطمع 🔹 أما المنافقون فخذيهم فضيحتهم . وهتكسترهم بظهور نفاقهم بيزالمسلمين ، وازدياد غمهم بمزيد انتشار الاسلام وقوة شوكته وعلوكلمته ، وأما خزىاليهود فالذلوالجزية . والافتضاح بظهور كذبهمفكتهان نصالتوراة . وإجلاء بني النضير من ديارهم ، و تنكير (خزى)للتفخيم و هو مبتدأ و(لهم) خبره ، و(فىالدنيا) متعلق بماتعلق

به الخبر من الاستقرار ، والجملة استثناف مبنى على سؤال نشأمن أحوالهم الموجبة للعقاب ، كأنه قيل : فالهم علىذلك من العقوبة وفقيل : (لهم في الدنيوى ( عَذَا الحالف قوله تعالى : ( و لَهُمْ في الآخرة ) أى مع الحزى الدنيوى ( عَذَابُ عَظيم ٤٤ ) لا يقادر قدره وهو الخلود في النارمع ماأعد لهم فيها ، وضمير (لهم) في الجملتين علاولك - من المنافقين . واليلود جميعا ، وقيل : لليهود خاصة ، وقيل : (لهم ) إن استأنفت بقوله سبحانه ؛ (ومن الذين هادوا) وإلا فللفريقين، والتكرير مع اتحاد المرجع لزيادة التقرير والتأكيد ، ولذلك كرر قوله سبحانه ؛ ﴿ مَسَّدُ مُونَ الدَّكَذَبِ ﴾ ، وقيل : إن الظاهر أنه تعليل لقوله تعالى : (لهم في الدنيا خزى) الخر . أو توطئة لم بعده ، أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة ، وفيها مر ما يفتريه الأحبار ، ويؤيده الفصل بينهما ، عنداب الاستثمال والبوار ، وقال الجبائى : لانه لابركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستثمال غالبا ، وقال الحليل : لأن في طريق كسبه عاداً فهو يسحت مرورة الانسان ، والمراد به هنا – على المشهور – الرشوة في الحرام ، ودوى ذلك عن ابن عباس ، والحسن ،

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن ابن عمر قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، قيل : يادسول الله وماالسحت ؟ قال : الرشوة في الحديم ، وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : هقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : هدايا الأمراء سحت ، وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : أرأيت الرشوة في الحديم أمن السحت هى ؟ قال : لا ، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه و منزلة ، ويكون للا خرالى السلطان حاجة فلا يقضى حاجته حتى يهدى اليه هدية ، وأخرج عبد بن حميد عن على منه عن ابن مسعود نحو ذلك ، فقال : الرشا ، فقيل له في الحكم ، قال : ذاك الكفر ، وأخرج البيهة في سننه عن ابن مسعود نحو ذلك ، وأخرج ابن مردويه ، والديلي عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ست خصال من السحت : رشوة الامام — وهي أخبث ذلك كله — وثمن الكلب . وعسب الفحل . ومهر البغي . وكسب الحجام ، وحلوان الكاهن ، وعد ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرواية ابن منصور . والبيهة ي عنه أشياء أخر ه قيل ؛ ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقتصر ، وجاء من طرق عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هأنه لعن الراشي و المرتشي و الرائس الذي يمشى بينهما » \*

ولتفاقم الآمر في هذه الآزمان بالارتشاء صدر الآمر من حضرة مولانا حظل الله تعالى على الخليقة . ومجدد نظام رسوم الشريعة والحقيقة حالسلطان العدلى محود خان لازال محاطا بأمان الله تعالى حيثها كان في السنة الرابعة والخسين بعد الآلف والمائتين حيم واخذة المرتشى وأخويه على أثم وجه ، وحد للهدية حداً لثلا يتوصل بها إلى الارتشاء كما يفعله اليوم كثير من الامراء ، فقد أخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «ستكون من بعدى ولاة يستحلون الخر بالنبيذ ، والنجش بالصدقة ، والسحت بالهدية ، والقتل بالموعظة يقتلون البرى م ليوطئوا العامة يملى لهم فيزدادوا إثما » ه

هذا وقرأ ابن كثير , وأبو عمرو . والـكسائي.و يعقوب(السحت)بضمتين،وهما لغتان ـ كالعنق.والعنقـ

وقرئ ( السحت ) بفتح السين على لفظ المصدر أريد به المسحوت كالصيد بمعنى المصيد ، و( السحت ) بفتحتين و (السحت) بكسر السين ﴿ فَان جَاءِوكَ ﴾ خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والفاء فصيحة أى إذا كان حالهم كما شرح ( فان جاءوك ) متحاكمين اليك فيها شجر بينهم من الخصومات ﴿ فَأُحْكُم بَيْنَهُم ﴾ بما أراك الله تعالى ﴿ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ غير مبال بهم ولا مكترث ، وهذا يا ترى تخيير له صلى الله تعالى عليه وسلم بين الأمرّين ، وهو معارض لقوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وتحقيق المقام على ماذكر الجُصاص ـ في كتاب الاحكام ـ أنالعلماء اختلفُوا ، فذهبْقوم إلىأنالتخيير منسوخ بالآية الاُخرى، وروى ذلك عن ابن عباس ، واليه ذهب أكثر السلف ؛ قالوا : إنه صلىالله تعالى عليه وسلم كان أو لا مخيراً، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بإجرإ. الاحكام عليهم ، ومثله لا يقال من قبل الرأى ، وقيل : إن هذه الآية فيُمن لم يعقد له ذمة ، والآخرى في أهل الذمة فلا نسخ ، وأثبته بعضهم بمعنى التخصيص لِأن من أخذت منه الجزية تجرى عليه أحكام الاسلام ، وروى هذا عن ابن عباس رحى الله تعالى عنه أيضاً • وقال أصحابنا :أهل الذمة محمولون على أحكام الاسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في بيع الخر. والخنزير فإنهم يقرون عليه ، ويمنعون من الزناكالمسلمين فانهم نهوا عنه، ولا يرجون لانهم غير محصنين ، وخبر الرجم السَّابْق سبق توجيهه ، واختلف في مناكحتهم،فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يقرون عليها ، وخالفه ـ فى بعض ذلك ـ محمد . وزفر ، وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا ، فمتى تراضوا بها وترافعوا الينا وجب إجراء الاحكام عليهم ، وتمام التفصيل فى الفروع ﴿ وَ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ بيان لحال الامرين بعد تخييره صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما ، و تقديم حال الإعراض للمسارعة إلى بيأن أنه لاضرر فيه حيث كان مظنة الترتّب العداوة المقتضيّة للتصدى للضرّر ، فما لل المعنى إن تعرض عنهم ولم تحكم بينهم فعادوك وقصدوا ضررك ﴿ فَلَن يَضْرُوكَ ﴾ بسبب ذلك ﴿ شَيْئًا ﴾ من الضرر فان الله تعـالى يحفظك من ضررهم ﴿ وَإِنْ حَكُمْتَ قَاءَكُمُ بَيْنَهُم بُالْقَسْط ﴾ أى بالعدل لذى أمرت به ، وهو ما تضمنه القرآن و اشتملت عليه شريعة الأسلام ، وماروىعن على كرمالله تعالى وجهه من أنه قال ؛ \_ لو ثنيت لى الوسادة لافتيت إهل التوراة بتوراتهم وأهل الانجيل بإنجيلهم - إن صحيراد منه لازم المعنى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ؟ } أى العادلين فيحفظهم عن كل مكروه ويعظم شأنهم ﴿ وَكُيْفَ يُحَكُّمُونَكَ وَعندَهُمُ ٱلتَّوْرَلَةُ فَيَها حُكُّمُ ٱللَّهَ ﴾ تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به ، والحالأن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان به ، و تنبيه على أن ذلك التحكيم لم يكن لمعرفة الحق وإنما هو لطلب الاهون،وإن لم يكن ذلك حكم الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه : (وعندهم التوراة ) حال مزفاعل ( يحكمونك ) ، وقوله تعالى : ( فيها حكم الله )حالمن التوراة إن جعلت مرتفعة بالظرف وكون ذلك ضعيفاً لمدم اعتباد الظرف سهو لانهممتمد - كا قال السمين - على ذي الحال لكن قال: جعل التوراة ـ مرفوعا بالظرف المصدر بالواو ـ محل نظر، ولعل وجهه أنها تجعله جملة مستقلة غير معتمدة ،أو أنه لا يقرن بالواو، وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن فى الخبر (١) لأنه لايصح مجئ الحال من المبتدا عنسيبويه .

<sup>(</sup>١) قوله : و لأنه لايصح » الخ كذا بخط المؤلف ؛ ولمل \_ إلا - سقطت ه

وقيل: استثناف مسوق لبيان أن عندهم مايغنيهم عن التحكيم ، وأنثت التوراة معاملة لها ـ بعد التعريب ـ معاملة الاسماء العربية الموازنة لها \_ كموماة ودوداة \_ ﴿ ثُمُّ يَتُوَلُّونَ ﴾ عطف على ( يحكمونك ) داخل فى حكم التعجيب لأن التحكيم مع وجود مافيه الحق المغنى عن التحكيم ، وإنَّ كان محلًا للتعجب والإستبعاد لـكن مع الإعراض عن ذلك أنجب، و ( ثم ) للتراخي في الرتبة ، وجوز الاجهوري كون الجملة مستأنفة غير داخلة في حكم التعجيب أي ثم هم يتولون أيعادتهم فيماإذا وضح لهم الحق أن يعرضوا ويتولوا ، والأول أولى. وقوله سبحانه: ﴿ مِنْ بَعَدُ ذَلِكَ ﴾ أيمن بعدأن يحكموك تصريح بما علم لتأكيد الاستبعادوالتعجب،وقوله عزوجل: ﴿ وَمَا ۖ أُولَدَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣٣ ﴾ تذييل مقرر لفحوى ماقبله ، ووضع اسم الاشارة موضع ضميرهمقصداً إِلَى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح إيماءً إلى علة الحسكم مع الإشارة إلىأنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل تميز حتى انتظموا في سلك الأمور المشاهدة ، أي ( وماأولئك ) الموصوفون بماذكر ( بالمؤمنين ) بكتابهم لإعراضهم عنه المنبئ عن عدم الرضا القلبي به أولاً . وعن حكمك الموافق له ثَانياً ، أو ُ بك . وبه ، وقيل : هذا إخبار منه تعالى عنأولئك اليهود أنهم لايؤمنون بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبحكمه أصلاه وقيل: المعنى \_ وما أولئك بالـكامليزفى الايمان - تهكماً عهم ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَانَة ﴾ كلاممستأنف سيق لتقرير مزيد فظاعة حال أو الثك اليهود ببيان علو شأن التوراة على أتم وجه ﴿ فَيْهَا هُدِّى ﴾ أي إرشاد للناس إلى الحق ﴿ وَ نُورٌ ﴾ أي ضياء يكشف به ماتشابه عليهم وأظلم - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه - • وقال الزجاج : ( فيها هدى ) أى بيان للحكم الذي جاءوا يستفتون فيه النبي ﷺ (ونور) أى بيان أن أمرٍ النبي عليه الصلاة والسلام حقّ، ولعل تعميم المهدى اليه كما في كلامابن عباس أولَى، ويندرج فيه اندراجا أولياً ماذكره الزجاج من الحـكم ، و إطلاق النور على مافى التوراة مجاز ، و لعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على القرآن بناءًا عَلَى أَنَالنُورَمُقُولُ بِالتَشْكِيكُ ، وقديقال : إن إطلاقه على مابه بيان أمرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بناءًا علىماقال الزجاج ـ باعتبار كونالامر المبين متعلقاً بأولالانوار الذي لولاه ماخلق الفلك الدوار الله الم وحينئذ يكون الفرق بين الاطلاقين مثل الصبح ظاهرآ ، والظرفخبر مقدم ، و(هدى ) مبتدأ ، والجملة حال من (التوراة ) أي كاثناً فيهاذلك ، وكذا جملة ﴿ يَعْـكُمُ بَهَا ٱلنَّبْيُونَ ﴾ في قول إلا أنها حال مقدرة ، والأكثرون على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتها ، والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى عيسي عليهما الصلاة والسلام على مارواه ابن أبي حاتم عن مقاتل ، وكان بين النبيين عليهما السلام الفنبي. وأخرج ابن جرير عن عكر مة أن المراد بهم نبينا صلى الله تعالى عايه وسلم و من قبله من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ، وعلى هذا بنى الاستدلال بالآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ ، وتقديم الجاد والمجرور على الفاعل لما مر غير مرة ، والمراد يحكم بأحكامها النبيون ﴿ ٱلَّذِينَ أُسْلَمُواْ ﴾ صِفة أجريت على النبيين - كا قيل - على سبيل المدح، والظاهر لهم، ونظر فيه ابن المنير بأن المُدح إنما يكون غالبًا بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن دونه ، والاسلام أمر عام يتناول أمم الانبياء ومتبعيهم يًا يتناولهم ، ألاترى أنه لايحسن في مدح النبي أن يقتصر على كونه رجلا مسلماً ؛ فان أقل متبعيه كذلك ، ثم قال : فالوجه ـ والله تعالى أعلم ـ أن الصفة قد تذكر لتعظم فى نفسها ، ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر ، كما تذكر تنويها بقدر موصوفها ، وعلى هذا الاسلوب جرى وصف الانبياء عليهم السلام بالصلاح فى غير ما آية تنويها بمقدار الصلاح إذ جعل صفة للا نبياء عليهم السلام ، وبعثاً لآحاد الناس على الدأب فى تحصيل صفته ، وكذلك قيل فى قوله تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدر بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) ، فأخبر سبحانه عن الملائدكة المقربين بالإيمان تعظيا لقدره ، وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائدكة المقربين فى هذه الصفة ، وإلا فمن المعلوم أن الملائدكة مؤمنون ليس إلا ،كيف لا ؟ ! وهم ـ عند ربهم - كما فى الخبر ، شمقال جل وعلا : ( ويستغفرون للذين آمنوا ) يعنى من البشر لثبوت حق الآخوة فى الإيمان بين القبيلتين ، فلذلك ـ والله تعالى أعلم ـ جرى وصف الانبياء فى هذه الآية بالاسلام تنويها به ، ولقد أحسن القائل ؛ أوصاف الاشراف الأوصاف ، وحسان الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلام بقوله :

ماإن مدحت محداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد

والاسلام - وإن كان من أشرف الأوصاف ، إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حكمه - إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشتهالها على عموم الاسلام مع خواص المواهب التي لاتسعها العبارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الاسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في العبارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الاسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في العبارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المدكورة في ذكر الاسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في العبارة ؛ فلو لم نذهب إلى الأعلى لا النزول على العكس ، ألاترى أن أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا المهيع في قوله :

شمس ضحاها هلال ليلتها در مقاصيرها زبرجدها

فنزلعن الشمس إلى الهلال ، وعن الدر إلى ألز برجد فمضغت الألسن عرض بلاغته . ومزقت أديم صنعته؟ فعلينا أن نتدبر الآيات المعجزات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها فى البلاعة المعهودة لها ، والله تعالى الموفق للصواب انتهى \*

وقى المفتاح: والتخليص إشارة إلى ماذكره، وإبراد الطبي عليه ما أورده غير طيب، نعم قد يقال: إن القائل بكونها مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعى أن ذلك بما لا بأس به إذا قصدمع المدح فوائد أخر كالتنويه بعلو مرتبة المسلمين هنا والتعريض باليهود بأنهم بمعزل عن الاسلام، على أنه قد ورد فى الفصيح بل فى الأفصح ذكر غير الأبلغ بعد الأبلغ من الصفات، ومن ذلك ( الرحمن الرحيم ) حيث كان متضمنا نكتة، وقال عصام الملة: إن الاسلام للنبي كال المدح لأن الانفياد من المقتدى للخلائق التى لاتحصى وصف لاوصف فوقه، ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الحكم ليحافظ عليه الآمة ولا يخرم، ولا يتوهم أن الحكم للبوة هفير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خارج عن هذا المسلك انتهى، وفيه تأمل، إذالترقى من الأدنى إلى الأعلى لم يظهر بعد، ونهاية الأمر الرجوع إلى نحو ما تقدم فافهم ( للذينَ هَادُواً ﴾ أى تابوا من الكفر عالى المناس رضى الله تعالى عنه والمراد بهم اليهود على الجسن والجار إما متعلق من الكفر في بينهم، واللام إما لبيان اختصاص الحم بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم، يسحكم أي يحكمون فيا بينهم، واللام إما لبيان اختصاص الحمكم بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم، كانه قيل: لاجل الذي هادوا، وإما للايذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً باسقاط التبعة عنه، وإما للإشعار بكانه قيل وانقيادهم له كانه أمرنافع لكلا الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين، وقيل: من باب (سراييل بكال رضاهم به وانقيادهم له كانه أمرنافع لكلا الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين، وقيل: من باب (سراييل

تقيكم الحر ) وإما متعلق ـ بأنزلناـ ولعل الفاصل ليس بالاجنبي ليضر ، وقيل : بأنزلعليصيغة المبني للمفعول، وحذف لدلالة الـكملام عليه ، وتكون الجملة حينتذ معترضة ،وعلىهذا تكون الآية نصاً في تخصيص النبيين بأنبياء بني إسرائيلًانه لايلزم من إنزالها لهم اختصاصها بهم ، وقيل : الجار متعاق ـ بهدي ونور ـ وفيه فصل بين المصدر ومعموله ، وقيل : متعلق بمحذوف وقع صفة لهما أي (هدى ونور ) كاثنان لهما ، وكلام الزجاج يحتمل هذا وما قبله ﴿ وَالرَّبَانْيُونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ أى العباد . والعلماء قاله قتادة ، وقال مجاهد : ( الربانيون ) العلماء الفقهاء وهم فوق الاحبار ، وعن ابن زيد (الربانيون) الولاة ، (والاحبار ) العلماء ، والواحد : حبر بالفتح. والـكسر، قال الفراء: وأكثر ما سمعت فيه الـكسر، وهو مأخوذ من التحبير والتحسين، فإن العلماء يحبرون العلم ويزينونه ويبينونه ، ومن ذلك الحبر ـ بكسر الحا. لا غير ـ لما يكتب به ، وهذا عطف على (النبيون) أي هم أيضاً يحكمون بأحكامها ، و توسيط المحكوم لهم. كا قالشيخ الاسلام. بين المتعاطفين للايذان بأن الاصل في الحـكم بها ، وحمل الناس على ما فيها هم النبيون ، وإنما الربانيون والاحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك كما ينبي. عنه قوله تعالى : ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ ﴾ أي بالذي استحفظوه منجهة النبيين وهو التوارة حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير والتبديل على الاطلاق، ولا ريب في أن ذلك منهم عليهم السلام مشعر باستخلافهم في إجراء أحكامها من غير إخلال بشيء منها ، والجار متعلق ( بيحكم ) ، و( ما ) موصولة ، وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والاحبار ، وقوله تعالى : ﴿ مَن كَتُلْبِ ٱللَّهُ ﴾ بيان ـ لمــا ـ وفى الاجام والبيان بذلك مالا يخفي من تفخيم أمر التوراة ذاتاً وإضافة ، وفيه أيضاً تأكيد إيجاب-فظهاوالعمل بما فيها ، والباء الداخلة على الموصول سُبية فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدى المعنى بفعل واحد أي ويحكم الربانيونوالاحبار أيضاً بالنوراة بسبب ماحفظوه(من كتابالله)حسماوصاهبه أنبياؤهموسألوهمأن يحفظوه، وليس المرادبسبيته لحكمهم ذلك سبيته من حيث الذات بل من حيث كونه محفوظاً ،فان تعليق حكمهم بالموصول مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما في حيز الصلة من الاستحفاظ له ، وتوهم بمضهم أن (ما) بمعنى أمر ، و(من)لتبيين مفعول محذوف ـ لاستحفظواً ـ والتقدير بسبب أمر ( استحفظوا ) به شيثا(من كتاب الله ) وهو مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله تعالى ، وقيل : الأولى أن تجعل (ما) مصدرية ليستغني عن تقدير العائد ، وحينئذ لا يتأتى القول بأن (مر) بيان لها ، ومن الناس من جوز كون ( بما) بدلا من بها ، وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإن لم يطل ، ومنهم من أرجع الضمير المرفوع للنبيينومن عطف عليهم ، فالمستحفظ حينئذ هو الله تعالى ، وحديث الأنباء لا يتأتى إذ ذاك ، وقيل : إن (الربانيون) فاعل بفعل محذوف، والباء صلة له ، والجملة معطوفة على ماقبلها ، أي ويحكم الربانيونوالاحبار بحكم كتاب الله تعالى الذي سألهم أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شَهَدَاءٍ ﴾ عطفعلى (استحفظوا) ومعنى (شهداء) رقباء يحمونه من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوه،أو (شهداء) عليه أنهحق ه ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن يكون (الربانيون والاحبار ) رقباً، على أنفسهم لايتركونهاأن تغير وتحرف التوراة لأن المحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة، وهو كما ترى ليس فيه مزيد معنى، وإرجاع ضمير (كانوا ) للنبيين مما لايكاد يجوز ، وقيل: عطف على (يحكم) المحذوف المراد منه حكاية الحال الماضية أى حكم الربانيون والاحبار بكتاب الله تعالى ه

وكانوا شهداء عليه ، ويجوز على هذا ـ بلا خفاء ـ أن تكون الشهادة مستعارة للبيان أى مبينين مايخني هنه ، وأمر التعدى بعلى سهل ، ولعل المراد به شيء وراء الحكم ، وقيل : الضمير المرفوعهنا كسابقه عائدعلى النبيين وما عطف عليه ، والعطف إما على (استحفظوا) أوعلى (يحكم) وتوهم عبارة البعض -حيث قال وبسبب كونهم شهداه \_ أنالعطف على \_ ما \_ الموصولة فيؤول (كانوا) بالمصدر، وكأن المقصودمنه تلخيص المعنى لكون ماذكر ضعيفا فيها لايكون المعطوف عليه حدثا ، وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف،صدرى ليكون المعطوف داخلا تحت الطلب فكما ترى ، وإرجاع ضمير (عليه) إلى حكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجم يًا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه بما تأباه العربية في بعض الاحتمالات ، وهو وإن جاز عربية في البعض الآخر لكنه خلاف الظاهر ولا قرينة عليه ، ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه ، وبالجملة احتمالات هذه الآيه كثيرة ﴿ فَلَّا تَخْشُواْ النَّاسَ ﴾ خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات كما روىءن ابن عباس رضى الله تعاَلىعنه . والسدى . والـكلبي ، ويتناولالنهىغيرأولئك المخاطبين بطِريق الدلالة ، والفاء لجواب شرط محذوف أى إذا كان الشأن كما ذكر ياأيها الاحبار ( فلا تخشوا الناس) كائناً من كان، واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن قبله كم من النبيين والربانيين والاحبار، ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد ﴿ وَٱخْشُونَ ﴾ في ترك أمرى فان النفع و الضر بيدى ، أو فى الإخلال بحقوق مراعاتها فضلا عن التعرض لها بسوء ﴿ وَلَا تَشْـتَرُواْ بِمَايِّـتَى ﴾ أى لا تستبدلوا با آياتي التي فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لانفسكم ﴿ثُمَنَّا قَليلًا ﴾منالرشوةوالجاه وسائر الحظوظ الدنيوية ، فانها وإنجلت قليلة مسترذلة فىنفسها لا سيما بالنسبَة إلىما يفوتهم بمخالفة الامر ، وذهب الحسن البصري إلى أن الخطاب للمسلمين وهو الذي يذي عنه كلام الشعبي •

وعن ابن مسعود ـ وهو الوجه كما فى الكشف ـ أنه عام ، والفاء على الوجهين فصيحة أى وحين عرفتم ما كان عليه النيون والإحبار ، وما تواطأ عليه الحلوف من أمر التحريف والتبديل للرشوة والحشية ، فلا تخشوا الناس ولا تدرونوا أمثال هؤلاء الخالفين ، والذى يقتضيه كلام بعض أثمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضاً ، وقد تقدم السكلام على مثل هذا التركيب فنذكر ﴿ وَمَن لمَّ يَحْكُم بمَا أَزَلَ اللهُ ﴾ من الاحكام ﴿ فَأُولَـ كَ ﴾ إشارة إلى ( من ) والجم باعتبار معناها كما أن الإفراد في سابقه باعتبار لفظها ، وهو مبتدأ خبره جلة قوله سبحانه : ﴿ هُمُ الدَّكُفُرُونَ ﴾ هو الحبر ، والجلة تذييل مقرر ﴿ هُمُ الدَّكُفُرُونَ ﴾ في ويجوز أن يكون ( هم ) ضمير فصل ، و (الدكافرون ) هو الحبر ، والجلة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير . وتحذير عن الإخلال به أشد تحذير ، واحتجت الحوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن ، ووجه الاستدلال بها أن كلمة ( من ) فيها عامة شاملة لمكل من لم يحكم ما أن القاسر الفاسد المصدق أيضاً لانه غير حاكم وعامل بما أن لله تعالى ، وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر ، فإن الحمل الفاسد للمحدق أيضاً لانه غير حاكم وعامل بما أن لله تعالى القلب وهو التصديق ، ولا نواع فى كفر من لم يصدق بما أن ل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نواع فى كفره ، وأيضاً أخرج ابن منصور . وأبو الشيخ . يصدق بما أن ل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نواع فى كفره ، وأيضاً أخرج ابن منصور . وأبو الشيخ . ما أن ل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نواع فى كفره ، وأيضاً أخرج ابن منصور . وأبو الشيخ .

وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ؛ إنما أنزل الله تعالى ـ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هُمُ الْـكَافِرُونَ . وَالظَّالْمُونَ . وَالفَّاسْقُونَ ـ فَى اليهود خاصة ، وأخرج ابن جرير عن أبى صالح قال : الثلاث الآيات التي في المائدة ( ومن لم يحكم بما أنزل) الخ ليس في أهل الإسلام منها شي، هي في الكفار، وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة . وابن جرير عن الصحاك نحو ذلك ، ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة ، فلانكارهم ذلك وصفوا ـ بالكافرين- ولوضعهم الحـكم في غير موضعه وصفوا ـ بالظالمين ـ ولخروجهم عن الحق وصفوا ـ بالفاسقين ـ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن الحسكم، فتارة كانوا علىحال تقتضي الكُفر، وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق، وأخرج أبو حميد. وغيره عن الشعبي أنه قال : الثلاث الآيات التي في المائدة أولها لهذه الآمة. والثانية في اليهود . والثالثة في النصارى، ويلزم على هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليهود . والنصارى إلا أنه قيل : إن الكمفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ ، والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه • ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر. والحاكم وصححه . والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الكفر الواقع في أولى الثلاث: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون اليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة كفر دون كفر ، والوجه أن هذا كالخطاب عام لليهود وغيرهم، وهو مخرج مخرج التغليظ.، أو يلتزم أحد الجوابين، واختلاف الاوصاف لاختلاف الاعتبارات، والمراد من الآخيرين منها الـكمفر أيضاً عندبعض المحققين ، وذلك بحملهما على الفسق و الظلم الـكاماين ، وماأخر جه الحاكم و صححه . وعبدالرزاق. وابنجرير عنحذيفة رضي الله تعالى عنه ـ أن الآيات الثلاث ذكرت عنده ، فقال رجل : إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة : نعم الآخوة لـكم بنو إسرائيل إن كان لـكم كل حلوة ولهم كل قرة ، كلا والله لتسلـكن طريقهم قد الشراك \_ يحتمل أن يكون ذلك ميلا منه إلى القول بالعموم، ويحتمل أن يكون كما قيل: ميلا إلى القول بأن ذلك في المسلمين ، وروى الأول عن على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إلا أنه قال : كفر ليس ككفر الشرك . وفسق ليس كفسق الشرك. وظلم ليس كظلم الشرك.

هذاوقد تـكلم بعض العارفين على ما في بعض هذه الآيات من الإشارة فقال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) أى اتقوه سبحانه بتزكية نفوسكم من الاخلاق الذميمة (وابتغوا اليه الوسيلة) أى واطلبوا اليه تعالى الزلني بتحليتها بالاخلاق المرضية (وجاهدوا في سبيله) بمحو الصفات والفناء في الذات (لعلم تفلحون) أى لكى تفوذوا بالمطلوب ، وقيل : ابتغاء الوسيلة التقرب اليه بما سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهو على حد قوله : أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فليس إلى معن سواه شفيع

( إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الارض ) أى ما فى الجهة السفلية ( جميعاً ومثله معه ليفتدوابه من عذاب يوم القيامة ) الكبرى ( ما تقبل منهم ) لأنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ما فى الجهة العلوية من المعارف والحقائق النورية ( والسارق والسارقة ) أى المتناول من الأنفس والمتناولة من القوى النفسانية للشهوات التي حرمت عليها ( فاقطعوا أيديهما ) أى امنعوهما بحسم قدرتهما بسيف المجاهدة وسكين الرياضة ( جزاءاً بما كسبا ) من تناول مالا يحل تناوله لها ( نكالا ) أى عقوبة من الله عز وجل ( سماعون للكذب ) وهم القوى النفسانية ( لم يأتوك ) أى ينقادوا لكم ، ووساوس شيطان النفس ( سماعون لقوم آخرين ) وهم القوى النفسانية ( لم يأتوك ) أى ينقادوا لكم ،

أو (سماعون لقوم) يسنون السنن السيئة ( يحرفون الدكام) وهي التعينات الالهــــية ( من بعد مواضعه ) فيزيلونها عما هي من الدلالة على الوجود الحقالي ، أو يغيرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة \_ كمن يؤول القرآن . والاحاديث على وفق هواه - وليس مانحن فيه من هذا القبيل كما يزعمه المحجوبون لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى ، وقصر مراده سبحانه على هذه التأويلات ، ونحن نبرأ إلى الله عز وجلمن ذلك فانه كفر صريح ، وإنما نقول : المراد هو الظاهر . وبه تعبد الله تعالى خلقه لـكن فيه إشارة إلى أشياء أخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر يوشك أن يكون ماذكر بعضاً منها ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ) قال ابن عطاء : من يحجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد إيصاله اليه ( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) أى بالمراقبة والمراعاة ، وقال أبو بكر الوراق : طهارة القلب في شيئين : إخراج الحسد والغش ، وحسن الظن بجماعة المسلمين (أكالون للسحت) وهو ما يأكلونه بدينهم (فان جاءوك فاحكم بينهم) مداوياً لدائهم إن رأيت التداوى سبباً لشفائهم (أو أعرض عنهم) إن تيقنت إعواز الشفاء لشقائهم (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) أى داوهم على ما يستحقون ويقتضيه داؤهم ، والسكلام في باقي الآيات ظاهر والله تعالى الموفق ه

﴿ وَكَتَبُنَا ﴾ عطف على (أنولنا التوراة) والمعنى قدرنا وفرضنا ﴿ عَلَيْمٌ ﴾ أى على الذين هادوا، و في مصحف أبى وأنولنا على بنى إسرائيل ﴿ فيها ﴾ أى فى التوراة ، والجار متعلق بكتبنا، وقيل: بمحذوف وقع حالا أى فرضنا هذه الأمور مبينة فيها ، وقيل: صفة لمصدر محذوف أى (كتبنا )كتابة مبينة (فيها ) و لل أن النفس بالنفس ﴾ أى مأخوذة . أو مقتولة . أو مقتصة بها إذا قتلتها بغير حق ، ويقدر فى كل بما فى قوله تعالى : ﴿ وَاللّم يَن بَاللّم يَن وَالاّنفَ بَالاّنف وَالاّنُون وَالسّنَ بُاللّم بنى ما يناسبه كالفق . والجذع . والصلم . والقلع ، ومنهم من قدر الكون المطلق، وقال: إنه مرادهم أى يستقر أخذها بالدين ونحو ذلك و وقرأ الكسائي: (الدين) وماعطف عليه بالرفع ، ووجهه أبو على الفارسي بأن الكلام حينئذ جمل معطوفة على جلة (أن النفس بالنفس بالنفس ) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ، فان معنى ـ كتبنا عليهم أن النفس بالنفس ، فالجلة مندرجة تحت ما كتب على بنى إسرائيل ، وجعله ابن عطية على هذا القول من العطف على التوهم وهو غير مقيس، وقيل : إنه محمول على الاستثناف بمعنى أن الجل إسمية معطوفة على الخا الفعلية ، ويكون هذا ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب فى التوراة، وقيل : إنه معادة فيه أيضاً على هذا ، والتقدير وكذلك ـ المين بالعين ـ الخ لتتوافق القراء تان \*

وقال الخطيب؛ لاعطف ، والاستثناف بمعناه المتبادر منه، والكلام جواب سؤال كأنه قيل؛ ماحال غير النفس ؟ فقال سبحانه ؛ (العين بالعين) النخ ، وقيل ؛ إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير المرفوع المجار والمجرور الواقع خبراً ، والجار والمجرور بعدها حال مبينة للمعنى ، وضعف هذا بأنه يلزمه العطف على العنمير المرفوع المتصل من غيرفصل ولاتاً كيد ، وهو لا يجوز عند البصريين إلاضرورة ، يلزمه العطف على العنمير المرفوع المتصل من غيرفصل ولاتاً كيد ، وهو لا يجوز عند البصريين المنمورة ، وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هي بالنفس إذ الصمير مستةر في المتعلق وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هي بالنفس إذ الضمير مستةر في المتعلق المقدم على الجار والمجرور بحسب الاصل وإنما تأخر بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف كذا قيل ، وهو يقتضى

أن الفصل المقدر يكنى للعطف وفيه نظر ، و يقدر المتعلق على هذا عاماً ليصح العطف إذ لوقدر النفس مقتولة بالنفس والعين لم يستقم المعنى كالايخنى فليفهم »

واعلم أن النفس فى كلامهم إذا أريد منها الإنسان بعينه مذكر ، ويقال: ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة أشخاص، وإذا أريد بها الروح فهى مؤنثة لاغير ، وتصغيرها نفيسة لاغير ، والعين بمعنى الجارحة المخصوصة مؤنثة ، وإطلاق القول بالتأنيث لايظهر له وجه إذ لايصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال ، وأنت تريد الخيار ، والاذن مثلها، والأنف مذكر لاغير ، والسن تؤنث ولا تذكروإن كانت السن من الملبر لكن ذكر ابن الشحنة أن السن تطلق على الضرس والناب ، وقد نصوا على أنهما مذكر ان وكذا الناجذ . والضاحك . والعارض ، ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه الأمران ، ونظم ما يجوز فيه ذلك بقوله :

وهاك من الاعضاء ما قد عددته تؤنث أحيانا وحيناً تذكر لسان الفى. والإبط.والعنق.والقفا وعاتقه والمتن والضرس يذكر وعندى الذراع والسكراع مع المعى وعجر الفتى ثم القريض الحجر كذا كل نحوى حكى فى كتابه سوى سيبويه وهو فيهم مكبر يرى أن تأنيث الذراع هو الذى أتى ، وهو للتذكير فى ذاك منكر

وقد شاع أن مامنه اثنان في البدن كاليَّد والضلع والرجل،ونث ، وما منه واحد كالرأس والفم والبطن مذكر ، وليس ذاك بمطرد ، فإن الحاجب . والصدغ . والحد والمرفق . والزندكل منها مذكر مع أن في البدن منه اثنين ، والـكبد . والـكرش فانهما مؤنثان وليس منهما في البدن إلا واحد ، وتفصيل مايذكر ولايؤنث وما يؤنث ولا يذكر من الاعضاء يفضي إلى بسط يد المقال، والكف أولى بمقتضى الحال هذا ﴿ وَٱلْجُـ رُوحَ قَصَاصَ ﴾ بالنصب عطف على اسم إن ، و(قصاص) هو الخبر ، ولـكونه مصدراً كالقتال ، وليسَ عين المخبر عنه يؤوَّل بأحد التأويلات المعروفة في أمثاله ، والكسائي كما قرأ بالرفع فيما قبل قرأ به هنا أيضا ، وابن كثير . وابن عامر. وأبو عمرو وإن نصبوا فيما تقدم رفعوا هنا على أنه إجمال لحـكم الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من الاعضاء ، وهذا الحمكم فيما إذا كانت بحيث تعرف المساواة كما فصل في السكتب الفقهية ، واستدل بعموم (أن النفس بالنفس) من قال : يقتل المسلم بالـكافر . والحر بالعبد . والرجل بالمرأة ، ومن خالف استدل بقوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لايقتل مؤمن بكافر» وأجاب بعض أصحابنا بأن النص تخصيص بالذكر فلا يدل على نغى ماعداه ، والمراد بما روى الحربى لسياقه ولا ذو عهد في عهده ، والعطف يقتضي المغايرة ، وقد روى أنه عليهالصلاة والسلام قتل مسلماً بذمي ، وذكر ابن الفرس أن الآية في الاحرار المسلمين لأن اليهود المكتوب عليهم ذلك في التوراة كانوا ملة واحـدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر ، وكانواكلهم أحراراً لاعبيد فيهم ، الأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيحلنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بين سائر الانبياء لأن الاستعباد من الغنائم ، ولم تحل لغيره عليه الصلاة و السلام، وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بلكان المكذبون يهلمكونجميعاً بالعذاب، وأخرذلك في هذه الأمة رحمة انتهى .

وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في العموم لـكن لم يبقوه علىذلك ، فقدقال الأصحاب: لا يقتل المسلم بالمستأمن ولا الذمي به لأنه غير محقون الدم على التأييد ، وكذا كفره باعث على الحراب لأنه على قصدالرجوع، ولا المستأمن بالمستأمن استحسانا لقيام المبيح، ويقتل قياساً للبساواة، ولا الرجل بابنه لقوله صلىالله تعالى عليه وسلم : «لا يقاد الوالد بولده» وهو باطلاقه حجة على مالك في قوله : يقاد إذا ذبحه ذبحا، و لانهسبب لا حيائه، فهن المحال أن يستحق له إفناؤه، ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الاعداء مقائلاً . أو زانياوهو محصن، والقصاص يستحقه المقتول أولامم يخلفه وارثه ، والجد من قبل الرجالوالنساءوإن علا في هذا بمنزلةالاب، و كذا الوالدة والجَذَة من قبل الام أو الآب قربت أو بعدت لما بينا ، ولا الرجل بعبده . ولا مدبره . ولا مكاتبه . ولا بعبد ولده لأنه لا يُستوجب لنفسه على نفسه القصاصولاولده عليه ، وكذا لايقتل بعبدملك بعضه لأن القصاص لا يتجزأ فليفهم ، واستدل بها على ماروي عن الا مامأ حمدرضي الله تعالى عنه من أنه لا يقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى فيها : (أن النفس بالنفس ) بالافراد ، وأُجَيب بأنحكمة القصاص ـ وهوصون الدماء والاحياء \_ اقتضت القُتل،وصرف الآية عما ذكر فانه لو كان كذلك قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص ، وحينتذ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل﴿ فَمَن تَصَدَّقَ﴾ أى من المستحقين للقصاص ﴿ به ﴾ أى بالقصاص أى قن عفا عنه ، و التعبير عن ذلك بالتصدق للسالغة في الترغيب ﴿ فَهُو َ ﴾ أي التصدق المذكور ﴿ كَفَّارَةً لَّهُ ﴾ للتصدق كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي وعليه أكثر المفسرين ، وأخرج الديلي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ الآية فقال : « هو الرجل يكسر سنه أو يجرح منجسَّده فيعفو فيحط عنه منخطاياه بقدر ماعفا عنه من جسده ، إن كاننصف الديَّة فنصف خطا ياه،و إنَّ كان ربع الدية فربع خطاياه ، و إن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، و إن كان الدية كلما فخطاياه كلما» \* وأخرج سعيد بن منصور . وغيره عن عدى بن ثابت «أنرجلا هتم فم رجل على عهد معاوية رضى الله تعالى عنه فأعطى دية فأبي إلا أن يقتص فأعطى ديتين فأبي فأعطى ثلاثًا فحدث رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة لهمن يومولد إلى يوم يموت» وقيل: الضمير عائد إلى الجاني ، وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهمافيهاأخرجه عنه ابن جرير . ومجاهد . وجابر فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ، ومعنى كونذلك كفارةله على هذا التقدير أنه يسقط به مالزمه ويتعين عليه أن يكون خبر المبتدا مجموعالشرط والجزاء حيث لم يكن العائد إلاف الشرط، واليه ذهب العلامة الثاني، وقيل: إن في الجزاء عائداً أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقه فيشتمل بحسب المعنى على ضمير المبتدا ، فالتعين ليس بمسلم ، وقال بعضهم . إنه يحتمل أن يكون معنى الآية أن كل من تصدق واعترف بما يجب عليه من القصاص ، وانقاد له فهو كفارة لما جناه من الذنب ، ويلائمه كل الملاممة قوله تعالى :

﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمِكُم عَا انزِلَ اللهُ فَأُولَا مِكَ هُمُ الظَّالمُونَ ٥٤ ﴾ فضميرله حينئذ المتصدق مراداً به الجانى نفسه ، وفيه بعد ظاهر ، وقرأ أبى فهو كفارته له ، فالضمير المرفوع حينئذ للمتصدق لا للتصدق ، وكذا الضميران المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك، أى فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شيء لأن بعض الشيء لا يكون ذلك الشيء ، وهو تعظيم لما فعل حيث جعل مقتضيا للاستحقاق اللائق من غير نقصان ، وفيه ترغيب في العفو ، والآية نزلت ـ كما قال غير واحد ـ لما اصطلح اليهود على أن

لا يقتلوا الشريف بالوضيع والرجل بالمرأة ، فلم ينصفوا المظلوم من الظالم ، وعن السيد السند أن القصاص كان في شريعتهم متعيناً عايهم فيكون التصدق بما زيد في شريعتنا ، وقال الضحاك : لم يجعل في التوراة دية في نفس ولا جرح ، وإنما كان العفو أو القصاص وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية ﴿ وَقَفَّيناً عَلَى ءَاثَـرُهم ﴾ شروع في بيان أحكام الانجيل على إثر بيان أحكام التوراة ، وهو عطف على (أنزلنا التوراة ) وضمير الجم المجرور \_ للنبيين الذين أسلموا \_ كما قاله أكثر المفسرين ، واختاره على بن عيسى . والبلخي ، وقيل : للذين فرض عليهم الحمكم الذي وضي ذكره ، وحكى ذلك عن الجبائي \_ وليس بالمختار \_ والتقفية الاتباع ، ويقال : قفا فرض عليهم الحمكم الذي وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه ، والتقدير هنا أتبعناهم على آثارهم ﴿ بعيسى أَنْ مَرْبَمَ ﴾ فالفعل في قبل : وتعدلمفعولين أحدهما بنفسه . والآخر بالباء ، والمفعول الأول محذوف ، و (على آثارهم ) كالساد مسده لانه إذا قفا به على آثارهم فقد قفاه به ، واعترض بأن الفعل قبل التضعيف كان متعديا إلى واحدى وتعدية المتعدى إلى واحد لئان بالباء لاتجوز سواه كان بالهمزة أو التضعيف ، ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قليل ، وقد جاء منه ألفاظ قالوا : صك الحجر الحجر ، وصككت الحجر بالحجر ، ودفع زيد عمراً ودفعت زيداً بعمر و أي جعلته دافعاً له .

وذهب بعض المحققين إلى أنالتضميف فيما نحن فيه ليس للتعدية ، وأن تعلق الجار بالفعل لتضمينه معنى المجئ أى جئنا بعيسى ابن مريم على آثارهم قافياً لهم فهو متعد لو احدلاغير بالباء ، وحاصل المعنى أرسلنا عيسى عليه السلامعقيبهم ﴿ مُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيُّه مَنَ ٱلتَّوْرَبَة ﴾ حال من عيسىمؤ كبة فان ذلك من لازم الرسول عليه الصلاة السلام ﴿ وَءَاتَيْنَــُهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ عطف على (قفينا) ، وقرأ الحسن بفتح الهمزة، ووجه صحة ذلك أنه اسم أعجمي فلا بأسَ بأن يكون على ماليس في أوزانالعرب ، وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح ، وإما إفعيل بالكسر فله نظائر ـكايزيم . وإحليلـ وغير ذلك ﴿ فيه هُدَّى وَنُورْ ﴾ كافى التوراة،والجملة فىموضع النصب على أنها حال من الا يُجيل ، وقوله تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقاً لَّمَّا بَيْنَ يَدَّيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَة ﴾ عطفعلى الحالوهو حال أيضاً ، وعطف الحال المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائز لتأويلها بمفرد وتكريرهذا لزيادة التقرير،وقوله عز وجل: ﴿ وَهُدًى وَمَوْعَظَـةً لِّلْمُتَّقِينَ ٦٤ ﴾ عطف على ماتقدم منتظم معه فى سلك الحالية ، وجعل كله هدى ـ بعد ما جعلمشتملا عليه ـ مبالغة في التنويه بشأنه لما أن فيه البشارة بنبينا صلى الله تعالى عليه و سلم أظهر، وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون بجدواه،وجور نصب (هدىو وعظة) على المفعول لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أي إثباتاً لنبوته (وهدى) الخ ، ويجوز أن يكونا معللين لفعل محذوف عامل فيه أي (وهدي وموعظة للمتقين) آتيناه ذلك ﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الَّا يَجِيلُ بِمَا أَنَّزَلَ اللَّهُ فيه ﴾ أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بمافيه منالامور التي منجملتها دلائل رسالته صلىالله تعالى عليه وسلم وماقررته شريعته الشريفة من أحكامه ، وأما الاحكام المنسوخة فليس الحـكم بها حكما بماأنزل الله تعالى بل هو إبطال وتعطيل له إذهو شاهد بنسخهاوانتهاء وقت العمل بها لأنشهادته بصحة ماينسخها منالشريعة الاحمدية شاهدة بنسخها، وأن أحكامه ماقررتِه تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ـ كاقرره شيخ الإببلام قدسسره ـ واختاركونه أمرآ مبتدأ الجبائى، وقيل: هو حكاية للامر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على-آتيناه ـأى وقلنا ليحكم أهل الا نجيل، وحذف القول ـلدلالةماقبله عليه ـ كثيرفى الـكلام، ومنه قوله تعالى: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) واختار ذلك على بن عيسى \*

وقرأ حزة (وليحكم) بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمرة ، والمصدر معطوف على (هدى وموعظة) على تقدير كونهها معللين ، وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل ، فان فاعل الفعل المقدر ضميرالله تعالى وفاعل هذا أهل الكتاب ، وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول فى (هدى وموعظة ) أى وآتيناه ليحكم الخ ، هذا أهل الكتاب ، وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول فى (هدى وموعظة ) أى وآتيناه ليحكم الخ ، وإنما لم يعطف لعدم صحة عطف العلة على الحال ، ومنهم من جوز العطف بناءاً على أن الحال هنا فى معنى العلة وهو ضعيف ، وقدر بعضهم فى الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقا ـ بأنزل ـ ليصح كونه علة لا يتاء على عليه الصلاة والسلام ماذكر ه

وعن أبي على أنه قرأ - وأن ليحكم - على أن - أن - موصولة بالأمر كا في قولك : أمرته بأن قم ، ومعنى الوصل أن - أن - تتم بما بعدها جزء كلام كالذي وأخواته ، ووصل - أن - المصدرية بفعل الامر بما تدكر و القول به في الكشاف، وذكر فيه نقلا عن سيبو يه وقدر هنا أمر نا ، كأنه قيل : وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم، وأورد على سيبو يه مادقق صاحب الكشف في الجواب عنه وأني بما يندفع به كثير من الاسئلة على أن المصدرية والتفسيرية ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بَمَا أَبْلَ اللهُ فَأُو المَدِي فَمُ الفَي الفيل المسلم والتفسيرية ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بَمَا أَبْلَ اللهُ فَأُو المَديل مقرر لمضمون الجلة السابقة ومؤكدة لوجوب الامتثال بالأمرى والآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الاحكام ، وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأمورا والآية تدل على أن الانجيل مقدر لا يكون في عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأمورا أمل التوراة التوراة التوراة التوراة المنافذات المنافذات ، في الملل التوراة التوراة التوراة المنافذات على السيح عليه السلام الانجيل الانجيل الانجيل المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات والنحل الشهرستاني جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام والنحل الشهرستاني جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام والدنجيل النافرات والمنافزات القرادات والمنافزات وهو خلاف الظاهر كتخصيص ماأنزل فيه نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والمنافرات وا

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَّبَ ﴾ أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتاباً على الاطلاق لتفوقه على سائر الكتب السماوية \_ وهو القرآن العظيم \_ فاللام للعهد ، والجملة عطف على ( أنزلنا ) وما عطف عليه ، وقوله تعالى : ﴿ بُالْحَقّ ﴾ حال مؤكدة من الكتاب أى متابسا بالحق والصدق ، وجوز أن يكون حالا من فاعل (أنزلنا) ، وقيل : حال من الكاف في (إليك) وقوله تعالى : ﴿ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدُيه ﴾ حال من (الكتاب ) أى حال كونه مصدقا لما تقدمه ، وقد تقدم الكلام في كيفية تصديقه لذلك ، وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه حالا ما الضمير المستكن في الجار والمجرود علا ما الصمير المستكن في الجار والمجرود قبله ، وقوله سبجانه : ﴿ مَنَ ٱلكتَب ﴾ بيان ( لما ) واللام فيه للجنس بناءاً على ادعاء أن ماعدا الكتب

السماوية ليست كتابا بالنسبة اليها. ويحوز - كما قال غير واحد - أن تكون للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى جنس مدلول لفظ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى مطاق الكتاب معهود بالنظر إلى وصف كونه سماوياً غايته أن عهديته ليست إلى حد الخصوصية الفردية بل إلى خصوصية نوعية أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر ، ومن الكتاب السماوي أيضا حيث خص بما عدا القرآن ﴿ وَمُهَيْمناً عَلَيْهُ ﴾ قال الخليل . وأبو عبيدة: أي رقيبا على سائر الكتاب السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها بالصحة والثبات. ويقرر أصول شرائعها ، ومايتاً بد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة هـ

وقال ابن عباس. والحسن. ومجاهد. وقتادة رضى الله تعالى عنهم : أى شاهداً عليه بأنه الحق ، والعطف حينقذ للتأكيد ، وهاؤه أصلية ، وفعله هيمن ، وله نظائز - بيطر . وخيمر . وسيطر ـ وزاد الزجاج : بيقر ، ولا سادس لها ، وقيل: إنها مبدلة من الهمزة ومادته من الامن ـ كهراق ـ وقال المبرد . وابن قتيبة : إن المهيمن أصله مؤمن وهو من أسهاته تعالى ، فصغر وأبدلت همزته هاءاً ، وتعقبه السمين . وغيره بأن ذلك خطأ بل كمر أوشيه به لان أسهاء الله تعالى لا تصغر ، وكذا كل اسم معظم شرعاً ، وعن ابن محيصن ومجاهد أنها قرآ ( مهيمنا ) بفتح الميم على بنية المفعول فضمير (عليه ) على هذا يعود على الكتاب الأول ، والمعنى أنه حوفظ من التحريف والتبديل ، والحافظ له هو الله تعالى كما قال سبحانه (إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) فأحكم بينهم ) أى بين أهل الكتاب كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنها والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها ، فان كون القرآن العظيم بذلك الشأن من موجبات الحكم المأمور به أى إذا كان شأن القرآن كاذكر (فاحكم بينهم) ﴿ بَمَا أَمْولَ اللهُ إليك فانه الحق الذى لامحيص عنه ، والمشتمل على جميع الاحكام الشرعية الباقية فى الكتب الإلسهية ، و تقديم (بينهم) للاعتناء بتعميم الحم لهم ، ووضع الموصول موضع الضمير وكلاتناء بأطهاد الاسم الجليل لما مر مرارآ تنبيا على علية مافي حيد الصلة للحكم ، و ترهيباً عن المخالفة ، والالتفات باظهاد الاسم الجليل لما مر مرارآ وكلاتنبع أهو آءهُم ﴾ الزائفة ،

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يريد ماحرفوا وبدلوا من أمر الرجم ﴿ عَمَّا جَاءِكَ مَنَ ٱلْحَقَّى ﴾ الذي لا يحيد عنه ، و ( عن ) متعلقة بلا تتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كأنه قيل : لا تعدل ( عما جاءك من الحق) متبعاً لا هوائهم ، وقيل : بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تتبع أهوا هم عادلا عما جاءك ، أو من مفهوله أى لا تتبع أهوا هم عادلة عما جاءك ، واعترض ذلك بأن ماوقع حالا لابد أن يكون فعلا عاماً ، ولعل القائل لا يسلم ذلك ، و ( من ) فا قال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالا من مرفوع ( جاءك ) أو من ( ما ) ، ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء بما في حيز الصلة إلى ما يوجب كال الاجتناب عن اتباع الاهواء ، والنهى يجوز أن يكون لمن لا يتصور منه وقوع المنهى عنه ، فلا يقال : كيف نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن اتباع أهو ائهم وهو عليه الصلاة والسلام معصوم عن ارتكاب مادون ذلك ، وقيل : الخطاب له عَنْ الله على الله والذى كلفوا العمل به دون غيره الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى اليه عن الحق بهيان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى اليه عن الحق بهيان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى اليه عن الحق بهيان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى الله عن الحق به النافرة والذى كلفوا العمل به دون غيره المورد في غيره المورد في المورد في المورد في غيره المورد في المورد في المورد في أبي المورد في غير المورد في المورد في غير المورد في المورد في غير المورد في غير المورد في غير المورد في المورد في غير المورد في المورد في أبي المورد في غيرد المورد في المورد في المورد في المورد في المورد في أبيرد في المورد في أبيرد المورد في المورد في أبيرد في المورد في أبيرد في المورد في المورد في أبيرد في

مما في كتابهم ، وإنما الذين كلفوا العمل به من مضى قبل النسخ ، والخطاب \_ كا قال جماعة من المفسرين \_ للناس كافة الموجودين و الماضين بطريق التغليب ، و \_ الشرعة \_ بكسرالشين ، وقرأ يحيي بنو ثاب بفتحهاالشريعة ، وهى فى الأصل الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء ، والمراد بها الدين ، واستعمالها فيه لكونه سبيلا موصلا إلى ماهو سبب للحياة الأبدية كما إن الماء سبب للحياة الفانية ، أو لانه طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية وقال الرغب: سمى الدين شريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث أن من شرع في ذلك على الحقيقة روى و تطهر ، وقال الرئ ماقال بعض الحكماء : كنت أشرب فلاأروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب ، وبالتطهر وأعنى بالرى ماقال بعض الحكماء : كنت أشرب فلاأروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب ، وبالتطهر ماقال تعالى : ( و يطهركم تطهيراً ) والمنهاج الطريق الواضح في الدين من نهج الأمر إذا وضح ، والعطف باعتبار جمع الأوصاف ، وقال المبرد : الشرعة ابتداء الطريق ، والمنهاج الطريق المستقيم ، وقيل : هما بمعنى واحد وهو الطريق، والتكرير للتأكيد ، والعطف مثله في قول الحطيثة : ﴿ وهند أتى من دونها الناى و البعد ﴿ وقول عنترة : والتكرير للتأكيد ، والعطف مثلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

وقيل:الشرعة الطريق مطلقا سواءكان واضحا أم لا، وقيل: المنهاج الدليل، وقيل: الشرعة النبي وقيل: الشرعة النبي المنهاج المنهاج الدكتاب، وأيل الشرعة الاحكام الفرعية، والمنهاج الاحكام الاعتقادية، وليس بشيء واللام متعلقة والمنهاج الدختيات المتعدية لواحد، وهو إخبار بحمل ماض لا إنشاء، وتقديمها عليه للتخصيص، و (منكم) متعلق بمحذو وقع صفة لما عوض عنه تنوين - كل - أي (ولكل أمة) كائنة (منكم) أيها الامم الباقية، والحالية عينا ووضعنا (شرعة ومنهاجا) خاصين بتلك الامة لاتكاد أمة تتخطى شرعتها، والامة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم مافى التوراة، والتي كانت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث أحد عليه الصلاة والسلام شرعتهم مافى الإنجيل، وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم مافى الفرقان ليس إلا فا منوا به واعملوا بما فيه، وأوجب أبو البقاء تعلق (منكم) بمحذوف تقديره أعنى، ولم يجوز الوصفية لما أن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالاجني الذي لاتسديد فيه للدكلام، ويوجب أيضا أن يفصل بين (جعلنا) ومعموله وهو شرعة، وقال شيخ الإسلام؛ لاضير في توسط (جعلنا) بين الصفة والموصوف بالأبيان المام على خل حال، وما ذكر من كون الحطاب للامم هو الظاهر، وقيل: إنه للانبياء الذين أشير إليهم في الآيات على خل حال، وما ذكر من كون الحطاب للامم هو الظاهر، وقيل: إنه للانبياء الذين أشير إليهم في الآيات بقراء ولا يساعده السباق ولا اللحاق، واستدل فيكون لدكل أمة دين يخصها، ولو كان متعبدين بشرائع من قبلنا لآن الخطاب كاعلمت يعم الامم من واللام للاختصاص، فيكون لدكل أمة دين يخصها، ولو كان متعبدين بشرائع من قبلنا لآن الخطاب كام يكن ذلك الاختصاص،

ويمون سمن المعدي يسمه ، رو من سبب بسرية بسرية اللام على الاختصاص الحصرى بمنع الملازمة لجوازأن نكون وأجاب العلامة التفتاز الى بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصرى بمنع الملازمة لجوازأن نكون متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات في ديننا بها يكون الاختصاص ، وفيه أنه لا حاجة في إفادة الحصر لما ذكر مع تقدم المتعلق ، وأيضاً إن الخصوصيات المذكورة لاتنافي تعبدنا بشرع من قبلنالان القائلين الحصر لما ذكر مع تقدم المتعلق ، وأيضاً إن الخصوصيات المذكورة لاتنافي تعبدنا بشرع من قبلنالان القائلين به يدعون أنه فيما لم يعلم نسخه و مخالفة ديننا له لامطلقاً إذ لم يقل به أحد على الاطلاق، ولذا جمع المحققون بين به يدعون أنه فيما لم يعلم نسخه و مخالفة ديننا له لامطلقاً إذ لم يقل به أحد على الاطلاق، ولذا جمع المحققون بين أضراب هذه الآية الدالة على اختلاف الشرائع ، وبين ما يخالفها نحو قوله تعالى : (شرع لـ كم من الدين ما وصي

(م ٢٠ – ج ٦ – تفسير روح المعانى)

به نوحًا ) النح، وقوله تعالى : (أولئك الذين هدى الله فبهدا هم اقتده) بأن كُلُّ آيَّة دلت على عدم الاختلاف محمولة على أصولالدين ونحوها ، والتحقيق في هذا المقام أنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقية من حيث أنها أحكام شرعتنا لا من حيث أنها شرعة للاولين ﴿ وَلَوْ شَـاءِ اللَّهُ لَجُعَلَـكُمْ أُمَّةً ۖ وَاحدَةً ﴾ أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع الاعصار ، أو ذي ملة واحدة مَن غير اختلاف بينكم في وقت من الاوقات في شي. من الأحكام الدينية ولانسخ ولا تحويل ـ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـومفعول (شاء) محذوف تعويلا على دلالة الجزاء عليه ، أَى لو شاء الله تعالى أن يجعلكم أمةو احدة لجعلكم الخ ، وقيل : المعنى ولوشاء الله تعالى اجتماعكم على الاسلام لاجبركم عليه ، وروى عن الحسن نحو ذلك ، وقال الحسين بن على المغربي . المعني لو شاء الله تعالى لم يبعث اليكم نبيا فتكونون متعبدين بما فى العقل و تكونون أمة واحدة ﴿ وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ ﴾ متعلق بمحذوف يستدعيه النظام أي ولكن لم يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبَّحانه معاملة من يبتليكم ه ﴿ فَي مَاءَاتَكُمْ ﴾ من الشرائع المختلفة لحـكم إلهية يقتضيها كل عصر هل تعملون بها مذعنين لهامعتقدين أن فى أختلافها مايعود نفعه لـكم فى معاشكم ومعادكم ، أو تزيغون عنها . و تبتغونالهوى . و تشترونالصلالة بالهدى ، وبهذا على قال شيخ الاسلام \_ اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليسبحرد الابتلاء ، بل العمدة ف ذلك ما أشير اليه من انطواء الاختلاف على مافيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً ﴿ يَنْبَى، عنه قوله عز وجل: ﴿ فَاُسْتَبِقُواْ ٱلْخَـُيْرَاتِ ﴾ أى إذا كان الامر يَا ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم في الدارين من العقائد الحُقة والاعمال الصالحة المندرجة في القرآنالكريم وابتدروهاانتهازاً للفرصة وإحرازاً لفضلالسبقوالتقدم، فالسابقون السابقون أولئك المقربون، وقوله تعالى : ﴿ إِلَّى أَلَّهَ مَرْجِعُـكُمْ جَمِعاً ﴾ استثناف مسوق مساق التعليل لاستباق الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد ، و﴿ جميعاً ﴾ حال من الضمير المجرور ، والعامل فيه إما المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل ، أو لما لم يسم فاعله ، وإما الاستقرار المقدر في الجار ، وقيل ـ وفيه بعد ـ أن الجملة واقعة جو ابسؤ المقدر كأنه قيل: كيف ما في ذلك من الحكم؟ فأجيب بأنكم سترجعون إلى القتعالى وتحشرون إلى دار الجزاء التي تنكشف فيها الحقائق وتتضح الحكم ﴿ فَيُنَّبِّدُ كُم بِمَا كُنتُم فيه تَخْتَلْفُونَ ٨٤ ﴾ أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين الحق والباطل مالا يبقى لـكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين ، فالإنباء هنا مجاز عن المجازاة لما فيها من تحقق الأمر.

﴿ وَأَن أَحْكُم بَيْهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَ لَا تَتَبعُ أَهُواءُهُم ﴾ عطف على الكتاب ، كا له قيل : وأنزلنا اليك الكتاب ، وقولنا : احكم أى الآمر بالحكم لاالحكم لان المنزل الآمر بالحكم لاالحكم ، ولتلايلزم إبطال الطلب بالكلية ، ولك أن تقدر الآمر بالحكم من أول الآمر من دون إضار القول كا حققه فى الكشف ، وجوز أن يكون عطفاً على الحق ، وفى المحل وجهان : الجر . والنصب على الحلاف المشهور ، وقيل : يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتدأ أى وأمرنا أن احكم ، وزعم بعضهم أن (أن) هذه تفسيرية ، ووجهه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك ، ثم فسر هذا الآمر باحكم ، ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك بأنه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك ، ثم فسر هذا الآمر باحكم ، ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك بأنه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك والآمر كا ذكر ، وقال الطبي : ولو جعل هذا الكلام عطفاً على (فاحكم )

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها

يريد بالبعض نفسه أى نفسا كبرة و نفسا أى نفس، وقال الجبائى: ذكر البعض ، وأريد الكل كايذكر العموم ويراد به الخصوص ، وقيل: المراد بعض مهم تغليظاً للمقاب كأنه أشير إلى أنه يكفى أن يو خدوا يبعض ذو بهم أى بعض كان ، ويهلكوا ويدم عليهم بذلك ، وزعم بعضهم أنه لا يصح إرادة الكل لان المراد بهذه الاصابة عقوبة الدنيا وهي تختصيع على الدوب دون بعض ، والذي يعم إنما هو عذاب الآخرة وهذه الإصابة على ماروى عن الحسن \_ إجلاء بني النضير ، وقيل: قتل بني قريظة ، وقيل: هي أعم من ذلك ، وماعرى بني قيقاع . وأهل خيبر . وفدك ، ولعله الأولى ﴿ وَإِنّ كثيراً مّن النّاس لَفَسُقُونَ ﴾ كي أى متمردون في الكفر مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة ، وهو اعتراض تذبيلي مقرر لمضمون ماقبله ، وفيه من القسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخني ، وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها ) يعني كتبنا للنبي صلى الله تعالى عليه وهر ما ما لا يخيل ، وأنز لنا عليك الكتاب مصدقالما فيما ( وإن كثيراً من الناس لفاسقون ) من الأحكام الالحقية المقررة في الأديان ولا يخفى بعده ، والمراد من الناس العموم ، وقيل: اليهود، وقوله سبحانه : ﴿ أَخُلُكُمُ الْجَلِيقُونَ ﴾ إنكار وتعجيب من حالهم وتوييخ لهم ، والفاء للعطف على مقدر بعد الفام ، وقيل الصدارة ، و تقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجب لان التولى عن حكم رسول القصلي الله تعالى عليه وطلب حكم آخر منكر عجيب ، وطلب حكم الجاهلية أقدح وأعجب ، على المنتوق وعجب ، وطلب حكم الجاهلية أقدح وأعجب ،

والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام، أو الأمة الجاهلية، وحكمهم: ماكانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلي ، وقيل: الكلام على حذف مضاف أى أهل الجاهلية، وحكمهم: ماذكر ، فقد روى أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحكم بينهم بما كان عليه وقعت بينهم وبين بني قريظة طلب بعضهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل ، فقال عليه الصلاة والسلام: « القتلى بواء فقال بنو النضير : تحن لانرضى بذلك » فنزلت ، وقرأ ابن عامر - تبغون - بالتاء ، وهي إما على الالتفات لتشديد التوبيخ ، وإما بتقدير القول أى قل فمر (أفحم ) النح ، وقرأ ابن وثاب . والأعرج . وأبو عبد الرحمن . وغيرهم (أفحم ) بالرفع على أنه مبتدا، و ( يبغون ) خبره ، والعائد محذوف ، والمذكور صفته أي حكم يبغون ، واستضعف حذف العائد من الخبر، وذكر ابن جني أنه جاء الحذف منه كما جاء الحذف من الصلة والصفة كقوله : واستضعف حذف العائد من الخبر، وذكر ابن جني أنه جاء الحذف منه كما جاء الحذف من الصلة والصفة كقوله : قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنباً كله لم أصنع

وقال أبو حيان وحسن الحذف في الآية شبه (يبغون) برأس الفاصلة فصار كالمشاكلة، وزعم - أن القراءة المذكورة خطأ حظأ كا لايخني ، وقرأ قتادة (أفحكم) بفتح الفاء والحاء . والحكاف ، أى ألحاكا لحكام الجاهلية (يبغون) وكانت الجاهلية تسمى من قبل - كا أخرج ابن أبي حاتم عن عروة - عالمية حتى جاءت امرأة ، فقالت يارسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا فأنزل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا العنوان ﴿وَمَنْ أَحَسُنُ مَنَ الله مُحريكاً ﴾ إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالى ، أو مساو له كما يدل عليه الاستعال و إن كان ظاهر السبك غير متعرض لنني المساواة و إنكارها ﴿ لَقُوم يُوقنُونَ • ٥ ﴾ أى عند قوم ، فاللام بمعنى عند ، واليه ذهب الجبائي ، وضعفه في الدر المصون ، وصحح أنها للبيان متعلقة بمحذوف كما في (هيت لك) وسقياً لك ، أى تبين وظهر مضمون هذا الاستفهام الا نكارى لقوم يتدبرون الأمور و يتحققون الاشياء بأنظارهم وأما غيرهم فلا يعلمون أنه لا أحسن حكما من الله تعالى ، ولعل من فسر بعند أراد بيان محصل المعنى ، وقيل : إن اللام على أصلها ، وأنهاصلة أى حكم الله تعالى للمؤمنين على الكافرين أحسن الاحكام وأعدلها ، وهذه الجملة حاليه مقررة لمعنى الانكار السابق ه

( يَدَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم، وإن كان سبب وروده بعضاً \_ كا ستعرفه إن شاء الله تعالى ووصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر على الانزجار عمانهواعنه بقوله سبحانه و تعالى: ﴿ لاَ تَتَخذُواْ النّهُودَ وَالنّصَرَى أَوْلياء ﴾ فان تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما أى لا يتخذأ حدمنكم أحداً منهم ولياً بمعنى لا تصافوهم مصافاة الاحباب ولا تستنصروهم أخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن السدى قال : لما كانت و قعة أحد اشتد على طائفة من الناس و تخوفوا أن تدال عليهم الكفار ، فقال رجل لصاحبه : أما أنا فألحق بذلك اليهودى فا تخذ منه أمانا وأتهود معه فانى أخاف أن تدال عليهم الكفار ، فقال رجل لصاحبه : أما أنا فألحق بذلك اليهودى أرض الشام فا تخذ منه أمانا وأتهود ، وقال الآخر : أما أنا فألحق بفلان النصراني بيعض أرض الشام فا تخذ منه أمانا وأتول الله تعالى فيهما ينهاهما (ياأيها الذين آمنوا) الخ ه

وأخرج ابن جرير . وابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الحزرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله إن لى موالى من يهود كثير عددهم وإلى أبرأ إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من ولاية يهود وأتولى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن أبي : إنى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولاية موالى فنزلت ﴿ بَعْضُهُم أولياء بعض أي بعض اليهود أولياء لبعض منهم، وبعض النصارى أولياء لبعض منهم، وأوثر الاجمال لوضوح المراد بظهور أن اليهود لا يوالون النصارى كالعكس ، والجلة مستأنفة تعليلا للنهى قبلها وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهى عنه أى بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة واحدة فى ظاماياً تون وما يذرون، ومن ضرورة ذلك إجماع الحكل على مضادتكم ومضارتكم بحيث يسومونكم السوء و يبغونكم الغوائل، فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة، وزعم الحوفى أن الجملة في موضع الصفة لاولياء ، والظاهر هو الاول وقوله تعالى :

﴿ وَمَن يَتُولُهُم مِّنكُمْ فَاتُهُ مَنُهُم ﴾ أى من جملتهم، وحكمه حكمهم كالمستنتج بما قبله ، وهو مخرج مخرج التشديد والمبالغة في الزجر لآنه لوكان المتولى منهم حقيقة لكان كافراً وليس بمقصود ، وقيل : المراد (ومن يتولهم من منكم فانه) كافر مثلهم حقيقة ، وحكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ولعل ذلك إذاكان توليهم من حيث كونهم يهوداً أو نصارى، وقيل : لابل لآن الآية نزلت في المنافقين ، والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهَ لَايَهُدى الْقُومُ الطَّلْمِينَ ١٥ ﴾ أنفسهم بموالاة السكفار أوالمؤمنين بموالاة أعدائهم ، تعليل آخر على ماقيل : يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليها ، وقيل : هو تعليل لكون من يتولاهم منهم أى لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في المكفر والضلالة ، وإنماوضع لكون من يتولاهم منهم أى لا يهديهم ألم لما أنه تعريض للنفس للعذاب الخالد و وضع للشي في غير موضعه المظهر موضع ضميرهم تنبيها على أن توليهم فلم لما أنه تعريض للنفس للعذاب الخالد و وضع للشي في غير موضعه وقوله تعالى عنهما بيان لكيفية توليتهم وإشعار بسببه ؛ وبما يؤول اليه أمرهم، والفاء للايذان بترتبه على عدم الهدائة وهم السبية المحضة .

وجوز الكرخى كونها للعطف على (إن الله) الخ من حيث المعنى ، والخطاب إما للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق التلوين ، وإما لكل من له أهلية ، والإتيان بالموصول دون ضمير القوم ليشار بما في حيز الصلة إلى ماار تكبوه من التولى بسبب ما كمن من المرض ، والرقية إما بصرية ، وقوله تعالى : ﴿ يُسَرّعُونَ فيهم ﴾ حال من المفعول وهو الآنسب بظهور نفاقهم ، وإما قلبية والجلة في موضع المفعول الثانى ، والمراد على التقديرين مسارعين في مو الاتهم إلا أنه قيل فيهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليها ، وإيثار كلمة (في) على كلمة \_إلى للدلالة على أنهم مستقرون في الموالاة ، وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها ، وفسر الزخشرى المسارعة بالانكاش لكثرة استعاله بني ، وعدل عنه بعض المحققين لكونه تفسيراً بالآخني . واختير أن تعدى المسارعة هنا بإلى لتضمنها معني الدخول ، وقدل عنه بعض المقينة على أن الضمير على حذف أن المصدرية ، والرؤية قلبية أي فيرى ، القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذف على حذف أن المصدرية ، والرؤية قلبية أي فيرى ، القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذف على حذف أن المصدرية ، والرؤية قلبية أي فيرى ، القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذف على حذف أن المصدرية ، والرؤية قلبية أي فيرى ، القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذف

أن انقلب الفعل مرفوعاً كما في قوله م ألا أى هذا الزاجرى احضر الوغى ه وقوله عز وجل: ويَمُولُونَ نَعُشَى أَن تُصيبَنَا دَآيِرَة ﴾ حالمن فاعل يسارعون ، و \_ الدائرة \_ من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفها مو أصلها داورة لآنها من دار يدور ، ومعناها لغة \_ على ما في القاموس \_ ما أحاط بالشي ، وفي شرح الملخص إن الدائرة سطح مستو يحيط به خط مستدير يمكن أن يفرض في داخله نقطة يكون البعد بينها و بينه واحداً في جميع الجهات ، وقد تطلق الدائرة على ذلك الخط المحيط أيضاً انتهى ، واختلف في أن أى المعنيين حقيقة ، فقيل : إنها حقيقة في الأول . مجاز في الثاني ، وقبل : بالعكس ، قال البرجندى : وتحقيق ذلك أنه إذا ثبت أحد طرفى خط مستقيم وأدير دورة تامة يحصل سطح دائرة يسمى بها لآن هيئة هذا السطح ذات دور ، على أن صيغة الفاعل النسبة ، وإذا توهم حركة نقطة حول نقطة ثابتة دورة تامة بحيث لا يختلف بعدالنقطة المتحركة عن النقطة الثابتة يحصل محيط دائرة يسمى ما حصل من دور انها دائرة قان المنافي ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعلى المحيط مجازاً ، وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعلى المحيط مجازاً ، وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعلى المحيط عجازاً ، وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعلى المحيط عجازاً ، وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون العكس انتهى .

وتعقبه بعضالفضلاء بأنه لايخني مافيه لأن إطلاقها بالاعتبار الثانى على المحيط أيضاً مجاز لانه من باب تسمية المسبب باسم السبب اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بكون إطلاقها على المحيط حقيقة أن إطلاقها عليه ليس مجازاً بالوجه الذي كان به مجازاً في الاعتبار الاول ، فان وجه المجاز فيه التسمية للمحيط باسم المحاط ، وههنا ليس كذلك كما سمعت اكن هذا تكلف بعيد ، ولوقال فى وجه التسمية فى اللاحق لأن هيئة الخط ذات دور على وفق قوله فى وجه التسمية السابق لم يرد عليه هذا فتدبر ، وكيفما كان فقد استعيرت لنوائب الزمان بملاحظة إحاطتها ، وقولهم هذا كان اعتذاراً عن الموالاة أى نخشى أن تدور علينا دائرة من دوائر الدهرودو لةمن دوله بأن ينقلب الامرللكفار وتكون الدولة لهم على المسلمين فنحتاج اليهم قاله مجاهد وقتادة والسدى وعن الكلبي أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه \_كالجدب. والقحط \_فلايميرونناولايقرضوننا، ولايبعد من المنافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم يريدون بالدائرة ماقاله البكليي، ويضمرون فىدوائر قلوبهم ما قاله الجماعة المنبي. عن الشك في أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقدر دالله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع أطماعهم الفارغة وبشر المؤمنين بحصول أمنيتهم بقوله سبحانه : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتَى بِالْفَتْح ﴾ فان ـ عسى ـ منه عز وجل وعد محتوم لما أن الـكريم إذا أطمع أطعم فاظنك بأكرم الاكرمين ، والمراد بالفتح فتح مكة ـ كما روى عن السدى ـ وقيل: فتح بلاد الكفار، واختاره الجبائي،وقالقتادة. ومقاتل:هو القضاء الفصل بنصره عليه الصلاة والسلام على منخالفه و إعزاز الدين ، وأن يأتى فى تأويل المصدر ، وهو خبر ـ لعسى ـ على رأى الآخفش ، ومفعول به على رأىسيبو يه لئلا يلزم الإخبار بالحدث عن الذات ، والامر فىذلك عند الاخفشسهل ﴿ أَوُّ أَمْرٍ مِّنْ عنده ﴾ وهو القتل . وسبى الذرارى لبنى قريظة ، والجلاء لبنى النضير عندمقاتل، وقيل : إظهار نفاق المنافقين مع الآمر بقتلهم ، وروى عنالحسن . والزجاج ، وقيل ؛ موت رأس النفاق ، وحكى ذلك عن الجِبائي ﴿ فَيُصْبِحُواْ ﴾ أى أولئك المنافقون ، وهو عطفٍ على ﴿ يَأْتَى ﴾ داخل معه في حيز

خبر عسى ، وفاء السببية لجعلها الجماتين كجملة واحدة مغنية عن الضمير العائد على الاسم ، والمراد فيصيروا في ما اسروا في أفيه أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ نَدْمَينَ ٢٠ ﴾ خبر ـ يصبح ـ و به يتعلق ( على ماأسروا ) وتخصيص الندامة به لابماكانوا يظهرونه من موالاة الكفرة لماأنه الذي كان يحملهم على تلك الموالاة ويغريهم عليها ، فدل ذلك على أن ندامتهم على التولى بأصله وسببه هو أخرج ابن منصور . وابن أبي حاتم عن عمرو أنه سمع ابن الزبير يقرأ ـ عسى الله أن يأتي بالفتح أوأمر من عنده فيصبح الفساق على ماأسروا في أنفسهم نادمين ـ قال عمرو : لاأدرى أكان ذلك منه قراءة أم تفسيراً

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان كال سوء حال الطائفة المذكورة •

وقرأ أبن كثير ونافع وابن عامر بغير واو على أنه استثناف بيانى كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون حينئذة وقرأ أبو عمرو . ويعقوب (ويقول) بالنصب عطفاً على (فيصبحوا) ، وقيل : على (أن يأتى) بحسب المعنى كأنه قيل: عسى أن يأتيالله بالفتح (ويقول الذين آمنوا) بإسناد (يأتى) إلى الاسم الجليل دون ضميره، واعتبر ذلك لآن العطف على خبر \_عسى - أو مفعو لها يقتضى أن يكون فيه ضمير الله تعالى ليصح الإخبار به أو ليجرى على استعاله ، ولاضمير فيه هنا ولا ما يغنى عنه بوفى صورة العطف باعتبار المعنى تكون عسى ـ تامة لإسنادها إلى (أن) ومافى حيزها فلا حاجة حينئذ إلى ضمير ، وهذا كما قيل: قريب من عطف التوهم ، وكا نهم عبروا عنه بذلك دو نه تأدباً ، وجوز بعضهم أن يكون (أن يأتى) بدلا من الاسم الجليل ، والعطف على البدل ، وحسى ـ تامة أيضاً كما صرح به الفارسى ، وبعضهم يحمل العطف على خبر \_عسى ـ ويقدر ضميراً أى (ويقول وعسى ـ تامة أيضاً كما صرح به الفارسى ، وبعضهم يحمل العطف على الغتر وهو نظير ، ولبس عباءة وتقرعينى ه واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة ، وهو لا يجوز وبأن المعنى حيئذ عسى الله تعالى أن يأتى بقول المؤمنين وهو ركيك ، وأجيب عن الأول بالفرق بين الإجزاء بالفعل ، والإجزاء بالتقدير ، وعن الثانى بأن المراد عسى الله سبحانه أن يأتى بما يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة لحالهم .

واختار شيخ الاسلام قدس سره ماقدمناه ولا يحتاج إلى تكلف مؤونة تقدير الضمير لأن فتصبحوا علمت معطوف على (يأتى) والفاء كافية فيه عن الضمير ، فتكنى عن الضمير في المعطوف عليه أيضاً لأن المتعاطفين كالشئ الواحد ، ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءاً على أنه منصوب في جواب الترجى إجراءاً له مجرى التمنى كما قال ابن الحاجب لأن هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذي ذكرناه ، و المعنى و يقول الذين آمنو امخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يو الونهم و يرجون دولتهم و يظهرون لهم غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء و الضراء عندمشاهدتهم تخيبة رجائهم و انعكاس تقديرهم لوقوع ضد ما كانوا يترقبونه ، و يتعالون به تعجيباً للمخاطبين من حالهم و تعريضاً بهم .

﴿ أَهَـ وَلَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَهُدَ أَيْمَاهُمْ إَنَّهُمْ لَمَكُمْ ﴾ أى بالنصرة والمعونة ـ كما قالوه ـ فيما حكى عنهم ، وإن قو تلتم لننصر نـكم ، فاسم الا شارة مبتدأ ومابعده خبره ، والمعنى إنكار مافعلوه واستبعاده وتخطئتهم فى ذلك ـ قاله شيخ الا سلام . وغيره ، واختار غير واحد أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض (أهؤلاء الذين أقسموا بالله) تعالى لليهود (إنهم لمعكم) والخطاب على التقديرين لليهود إلاأنه على الأول من

جهة المؤمنين ، وعلى الثانى من جهة المقسمين ، وفى البحر أن الخطاب على التقدير الثانى للمؤمنين أى يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين إذأ غلظو ابالأيمان لهمو أقسموا أنهم معكم وأنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهود فلما حل باليهود ماحل أظهروا ماكانوا يسرونه من موالاتهم والتمالى، على المؤمنين، واليه يشير كلام عطاء وليس بشئ كالايخنى ، وجملة (إنهم لمعكم) لامحل لها من الإعراب لأنها تفسيروحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بألفاظهم و إلالقيل: إنا معكم ، وذكر السمين . وغيره أنه يجوز أن يقال : حلف زيد لافعلن وليفعلن ، (وجهدأ يمانهم) منصوب على أنه مصدر للاقسموا لمن معناه ، والمعنى أقسموا إقساماً مجتهدافيه ، أو هو حال بتأويل مجتهدين ، وأصله يحتهدون جهد أيمانهم ، فالحال فى الحقيقة الجملة ، ولذا ساخ كونه حالا كقولهم : افعل ذلك جهدك مع أن الحال حقها التنكير لأنه ليس حالا بحسب الاصل ه

وقال غير واحد : لايبالى بتعريف الحال هنا لأنها فى التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ وسعها ، فحاصل المعنىأهؤلاء الذين أكدوا الايمان وشددوها ﴿ حَبَطَتْ أَعْمَـٰ لَهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسْرِينَ ٣٥ ﴾ يحتمل أن يكون هذا جملة مستأنفة مسوقة من جهته تعالى لبيانً ما ``ل ماصنعوه من ادعاء الولاية والقسم على المعية فى كل حال إثر الا شارة إلى بطلانه بالاستفهام،وأن يكون منجملة مقول المؤمنين بأن يجعل خبرأً ثانيا لاسم الاشارة ، وقد قال بجواز نحو ذلك بعض النحاة ، ومنه قوله سبحانه : (فاذا هي حية تسعى) ، أو يجعل هو ُ الخَبْر وَالموصول مع مافى حيزصلته صفة للمبتدأ ، فالاستفهام حينئذ للتَقْرير ، وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم، والمعنى بطلت أعمالهم التي عملوها في شأن موالاتكم وسعوا في ذلك سعياً بليغاً حيث لم تكن لكم دولة كما ظنوا فينتفعوا بما صنعوا من المساعي وتحملوا من مكابدة المشاق، وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين مالايخني - قاله شيخ الاسلام ـ وذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت من جملة المقول فهي في محل نصب بالقول بتقدير أن قائلا يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم ذلك؟ فقيل: قالوا: ( حبطت أعمالهم) الح ، والجملة إما إخبارية ، وشهادة المؤمنين بمضمونها على تقديرُ أن يكون المراد به خسران دنيوى وذهابالأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من دولة اليهود مما لا إشكال فيه ، و على تقدير أن يكون المراد أمراً أخرويا فيحتمل أن يكون باعتبار ما يظهر من حال المنافقين فى ارتكاب ما ارتكبوا ، وأن تكون باعتبار إخبار النبي صلى الله تعالى عليموسلم بذلك ، وإما جملة دعائية ولاضير في الدعاء بمثلذلكعلى مامرت الاشارة إليه ، وأشعر كلام البعض أن في الجملة معنى التعجب مطلقاً سواءكانت من جملة المقول، أومن قول الله تعالى، ولعله غير بعيد عند من يتدبر .

( يَا يَأْيُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْ تَدَّ مَنكُمْ عَن دينه ﴾ شروع فى بيان حال المرتدين على الاطلاق بعد أن نهى سبحانه نيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى ، وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين ، وفصل مصير ن يو اليهم من المنافقين قيل : وهذا من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعها ، فقد روى أنه ارتدعن لاسلام إحدى عشرة فرقة ، ثلاث فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنو مدلج . ورثيسهم ذو الحمار . وهو الاسود العنسى ـ كان كاهنا تنبأ بالين واستولى على بلاده فأخرج منها عمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فهد و السلام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات اليمن ، فأهلك الله تعالى على يدى فيروز الديلمى فدتب عليه الصلاة و السلام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات اليمن ، فأهلك الله تعالى على يدى فيروز الديلمى

بيته فقتله ، وأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض عليه الصلاة والسلام من العد ، وأى خبره في شهر ربيع الأول ، وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب بن حبيب تنبأ و كتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلام عليك ، أما بعد: فإن قد أشر كت فى الأمر معك وأن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشا قوم يعتدون ، فقدم عليه عليه الصلاة والسلام رسولان له بذلك فحين قرأ صلى الله تعالى عليه وسلم كتابه ، قال لهما : فاتقولان أنها ؟ قالا : نقول فإ قال ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا ، أنها بعد : فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، وكان ذلك فى سنة عشر فحاربه أبو بكر رضى الله تعالى عنه بحنو د المسلمين وقتل على يدى وحشى قاتل حزة رضى الله تعالى عنهما ، وكان يقول : قتلت وضى الله بسيفه ، وهو القائل :

يسائلني الناس عن قتله فقلت:ضربت.وهذاطعـُـنُ

فى أبيات ، وبنو أسدقوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث اليه أبو بكر رضى الله تعالى عنه عنه الوليد فانهزم بعد القتال إلى الشام ، فأسلم وحسن إسلامه ، وارتدت سبع فى عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه . فزارة قوم عيينة بن حصين . وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيرى . وبنوسلم قوم الفجاءة بن عبد ياليل . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة . وبعض بنى تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلمة فى قصة شهيرة ، وصح أنها أسلمت بعد وحسن إسلامها . وكندة قوم الأشعث بن قيس . وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد، وكنى الله تعالى أمرهم على يدى أبى بكر رضى الله تعالى عنه . وفرقة واحدة فى عهد عمر رضى المته تعالى عنه - وهم عسان - قوم جبلة بن الأيهم تنصرو لحق بالشام ومات على ردته ، وقيل : إنه أسلم ، ويروى أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب إلى أحبار الشام لما لحق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فى سراة قومه فأسلم فأ كرمته بمسار إلى مكة فطاف فوطئ إزاره رجل من بنى فرارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه ، وفي رواية قلع عينه فاستعدى الفرارى على جبلة إلى المنام لما العفو . وإما بالقصاص ، فقال : أتقتص منى وأناملك، وهوسوقة ؟! فقلت : شملك وإياه الاسلام فما تفضله إلا بالعافية ، فسأل جبلة التأخير إلى الغد فلما كان من الليل وهوسوقة ؟! فقلت : شملك وإياه الاسلام فما تفدم على مافعله وأنشد :

تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ولم يك فيها لوصبرت لها ضرر فأدركني منها لجاج حمية فبعت لهاالعين الصحيحة بالعور فياليت أمى لم تسلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر

هذا واعترض القول بأن هذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن من شرطية ، والشرط لا يقتضى الوقوع إذ أصله أن يستعمل فى الأمور المفروضة ، وأجيب بأن الشرط قد يستعمل فى الأمور المحققة تنبيها على أنها لا يليق وقوعها بل كان ينبغى أن تدرج فى الفرضيات وهو كثير ، وقد علم من وقوع ذلك بعد هذه الآية أن المراد هذا ، وقرأ نافع . وابن عامر .. ومن يرتدد بفك الادغام وهو الآصل لسكون

(۱۱۲ – ج ٦ – تفسير روح المعاني ) .

أنى المثلين وهو كذلك فى بعض مصاحف الإمام، وقوله تعالى: ﴿ فَسُوفَ يَأْتِى اللّهُ ﴾ جواب (من) الشرطية الواقعة مبتدأ ، واختلف فى خبرها ، فقيل : مجموع الشرط والجزاء ، وقيل : الجزاء فقط فعلى الأول لا يحتاج الجزاء وحده إلى ضمير يربطه ، وعلى الثانى يحتاج اليه وهو هنا مقدر أى فسوف يأتى الله تعالى مكانهم بعد إهلاكهم ﴿ بقوم عُجْهُم ﴾ محبة تليق بشأنه تعالى على المعنى الذى أراده ﴿ وَيُحْبُونَه ﴾ أى يميلون اليه جل شأنه ميلا صادقا فيطيعونه فى امتثال أو امره واجتناب مناهيه ، وهو معطوف على ﴿ يحبونه ﴾ ، وجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب فيه أى وهم يحبونه ، وفى الكشاف محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه ، ومحبة الله تعالى لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم و يعظمهم ويثنى عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله ، وأهمة المنفعلة من الصوف وما يدينون ويثنى عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أو السفهاء - شيئاً ، وهم الفرقة المفتعلة المنفعلة من الصوف وما يدينون فى المرد إن الذين يسمونهم شهداء وصعقاتهم التى أين منها صعقة موسى عليه السلام، ثم دك الطورفتعالى الله فى المرد إن الذين يسمونهم شهداء وصعقاتهم التى أين منها صعقة موسى عليه السلام، ثم دك الطورفتعالى الله علم علوا كبيراً ، ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبم كذلك يحبون ذاته فان الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت عنه علوا كبيراً ، ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فاذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى كلامه ه والصفات ، ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فاذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى كلامه ه

وقد خلط فيه الغث بالسمين فأطلق القول بالقدح الفاحش في المتصوفة و نسب اليهم مالا يعبأ بمرتكبه و لا يعد في البهائم فضلا عن خراص البشر ، و لا يلزم من تسمى طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله ثم ارتكابهم مانقل عنهم بل وزيادة أضعاف أضعافه بما نعلمه من هذه الطائفة في زماننا ـ بما ينافي حال المسمين به حقيقة أن نؤاخذ الصالح بالطالح و نضرب رأس البعض بالبعض ( فلا تزر وازرة وزر أخرى ) \*

وتحقيق هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في الانتصاف أنه لاشك أن تفسير محبة العبد لله تعالى بطاعته له سبحانه على خلاف الظاهر وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب، والمجاز لا يعدل اليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لننظر أهى ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لا ، فالمحبة لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحسن كلذة الذوق في المطعوم . ولذة النظر في الصور المستحسنة إلى غير ذلك ، وإلى لذة مدركة بالعقل دون الحس ، ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت الباعثة على المحبة مالا يدركه إلا العقل دون الحس ، ثم تتفاوت المحبة ضرورة وإذا تفاوت البواعث عليها فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة ، وإذا تفاوت المحبود الحق و فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكاله تكون أعظم ، والحبة معلوم أكمل ولاأجل من المعبود الحق و فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكاله تكون أعظم ، والحبة المنبعثة عنها تكون أمكن ، وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات ، فقد تحصل من ذلك أن محبب تفاوت إيمانهم ، وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لوبه سبحانه ممكنة بل واقعة من كل مؤمن فهي من لوازم الايمان وشروطه ، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم ، وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله عز وجل بمعناها الحقيقي لغة وكانت بحسب تفاوت إيمانهم ، وإذا كالمسبب عنها والمغاير لها ، ألا ترى إلى الآعرابي الذي سأل عن الساعة فقال الذي الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها ، ألا ترى إلى الآعرابي الذي سأل عن الساعة فقال الذي

صلى الله تعالى عليه وسلم: «ماأعددت لها؟ قال:ماأعددت لها كبير عمل ولكن حب الله تعالى ورسو له صلى الله تعالى غير عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب » فهذا ناطق بأن المفهوم من المحبة لله تعالى غير الأعمال والتزام الطاعات لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب، وأقره صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، ثم أثبت إجراء محبة العبدلله تعالى على حقيقتها لغة والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاً، فهو المحبة البالغة المتأكدة، والقول بأنه عبارة عن المحبة فوق قدر المحبوب فيكفر من قال: أنا عاشق لله تعالى أو لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حيا قاله بعض ساداتنا الحنفية - في حيز المنع عندى، والمعترفون بتصور محبة العبدلله عزشأنه بالمعنى عليه وسلم - كما قاله بعض ساداتنا الحنفية - في حيز المنع عندى، والمعترفون بتصور محبة العبدلله عزشانه بالمعنى الحقيقي ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فأنكروا كما أن الصبي ينكر على من يعتقدأن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره، والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظنأن ليسوراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو ذلك ، وكل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم مشغولون في غير شئ ه

قال حجة الاسلام الغزالى روح الله تعالى روحه : والمحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : (إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ) انتهى ، مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنى محبة الله تعالى للعبد، وُأنت تعلم أن ذلك من المتشابه والمذاهب فيه مشهورة ، وقد قدمنا طرفا من الـكلام في هذا المقام فتذكر . والمراد بهؤلاءالقوم فىالمشهور أهل اليمن، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مسنده . والطبراني . والحاكم وصححه من حديث عياض بن عمر الاشعرى أن النبيصلي الله تعالى عليه وسلم لما نزلت أشار إلى أ بي موسى الأشعرى ـ وهو منصميم اليمن ـ وقال : هم قوم هذا ، وعن الحسن . وقتادة . والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابه رضى الله تعالى عنهم الذين قاتلوا أهل الردة ، وعن السدى أنهم الانصار ، وقيل : همالذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع . وخمسة آلاف من كندة وبجيلة . وثلاثة آلاف من أفناء الناس ، وقد حارب هناك سعد ابنابي وقاص رستم الشقىصاحب جيش يزدجر ، وقال الإمامية : هم على كرم الله تعالى وجهه . وشيعته يوم وقعة الجل وصفين ، وعنهمأنهم المهدى ومن يتبعه، والاسند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة ، وقيل: هم الفرس لإنه صلى الله تعالى عليه و سلم سئل عنهم فضرب يده على عانق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ، وقال : هذا وذُووه ، وتعقبه العراقي قائلا: لم أقف على خبر فيه ، وهو هنا وهم ، و إنما ورد ذَلَك في قوله تعالى : (و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ) فم أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمن ذكره هنا فقد وهم ه ﴿ أَذَلَّةً عَلَى ٱلْمُؤْمَنِينَ ﴾ عاطفين عليهم متذللين لهم ، جمع ذليل لاذلول فان جمعه ذلل ، وكان الظاهر أن يقال ؛ أَذَلَة للمؤمنين كما يقال تذلل له ، ولا يقال : تذلل عليه للمنافاة بين التذللوالعلو لـكنه عدى بعلى لتضمينه معنى العطف والحنو المتعدى بهاءوقيل: للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضو ن لهم اجنحتهم، ولعل المراد بذلك أنه استعيرت (على) لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى علوهم بهذه الصفة ، لـكن في استفادةهذا منذاك خفاء ، وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلمو \_ يعنى أن كونهم أذلة ليس لاجل كونهم أذلاء فى أنفسهم بل لا رادة أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفهم فضيلةالتواضع ـ لايخني مافيه ، لانقائلذلك قابله بالتضمين فيقتضَّى أن يكون وجهاً آخر لاتضمين فيه ، وكون الجار علىذلكمتعلقاً بمحذوف وقعصفة أخرى لقوم - ومع علو طبقتهم الخ تفسير لقوله سبحانه: (على المؤمنين) وخافضون الخ تفسير ـ لأذلة ـ بما لاينبغي أن يلتفت إليه ، وقيل: عديت الذلة بعلى لأن

العزة فى قوله تعالى: ﴿ أُعزَّهَ عَلَى ٱلْكُفرينَ ﴾ عديت بها كما يقتضيه استعالها، وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة، وقد صرحوا أنه يجوزفيها التقديم والتأخير ، وقيل: لأن العزة تتعدى بعلى ، والذلة ضدها ، فعو ملت معاملتها لأن النظير كما على النظير يحمل الصدعلى الصد كاصرح به ابن جنى . وغيره ، وجر (أذلة ـ و \_ أعزة) على أسماصفتان لقوم ـ كالجملة السابقة ، وترك العطف بينهما للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما ، وفيه دليل على صحة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة ، وقد جاء ذلك فى غير ما آية ، ومن لم يجوزه جعل الجملة هنا معترضة ولا يخفى أنه تكلف ، ومعنى كونهم (أعزة على الكفرين) أنهم أشداء متغلبون عليهم من عزه إذا غلبه ، ونص العلامة الطبي أن هذا الوصف جى عبه للتكميل لأن الوصف قبله يوهم أنهم أذلاء محقرون في أنفسهم ، فدفع ذلك الوهم بالاتيان به على حد قوله :

جلوس في مجالسهم رزان و إن ضيف ألم فهم خفوف

وقرى (أذلة - و - أعزة) بالنصب على الحالية من - قوم - لتخصيصه بالصفة ﴿ يُحَلِّهُ دُونَ في سَبِيلَ اللّهَ ﴾ بالقتال لاعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه ، وهو صفة أخرى - لقوم - مترتبة على ماقبلها مبينة مع مابعدها لكيفية عربهم ، وجوز أبو البقاء أن يكون حالا من الضمير في (أعزة) أي يعزون بحاهدين، وأن يكون مستأنفا ﴿ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَئُم ﴾ فيها يأتون من الجهاد أو في كل ما يأتون ويذرون ، وهو عطف على ريحاهدون) بمعنى أنهم جامعون بين المجاهدة والتصلب في الدين ، وفيه تعريض بالمنافقين ، وجوز أن يكون حالا من فاعل (يجاهدون) أي يجاهدون وحالهم غير حال المنافقين ، والتعريض فيه حينئذ أظهر ، وقيل : إنه على الأول لا تعريض فيه بل هو تتميم لمهنى (يجاهدون) مفيد للبالغة والاستيعاب وليس بشيء ، واعترض على الأول لا تعريض فيه بل هو تتميم لمهنى (يجاهدون) مفيد للبالغة والاستيعاب وليس بشيء ، واعترض القول بالحالية بأنهم نصوا على أن المضارع المنفي - بلا أو - ما حالمائي - بلا وو ، فأن النحاة جوزوه بأن ذلك مبنى على مذهب الزمخشرى القائل بجواز اقتران المضارع المنفي - بلا وما - بالواو ، فأن النحاة جوزوه في المنفي على منافي اللهم أي الاعتراض وهو مضاف لفاعله ، وأصل بأن ذلك مبنى على مذهب الومة الومة مع تدكير لائم مبالغتان على ماقيل ، ووجه ذلك العلامة الطبي بأنه ينتنى بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف جميع اللومات لان النكرة في سياق النبي تعم ، ثم إذا انضم إليها تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف جميع اللوام ، فيكون هذا تتميا في تتميم أي لا يخافون شيئاً من اللوم من أحد من اللوام .

وقيل عليه : بأنه كيف يكون ( لومة ) أبلغ من لوم مع مافيها من معنى الوحدة ، فلو قيل : لوم لائم كان وأبلغ وأجيب بأنها فى الأصل للمرة لـكن المراد بها هنا الجنس ، وأتى بالتاء للاشارة إلىأن جنس اللوم عندهم بمنزلة لومة واحدة ، وتعقب بأنه لايدفع السؤال لانه لاقرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه ، وقد يقال بمنزلة لومة واحدة ورينة قوية على ذلك ﴿ ذَلكَ ﴾ إشارة إلى ماتقدم من الاوصاف لابعضها كما قيل ، والافراد لما تقدم، وكذاك مافيه من معنى البعد ﴿ فَضُلُ اللهَ ﴾ أى لطفه وإحسانه ﴿ يُوْتِيه مَن يَشَاءٍ ﴾ إيتاءه إياه لاأنهم مستقلون في الاتصاف به ﴿ وَاللهُ وَسُعُ ﴾ كثير الفضل ، أوجو ادلا يخاف نفادما عنده سبحانه ﴿ عَليمُ ٤٥ ﴾

مبالغ فى تعلق العلم فى جميع الأشياء التي من جملتها من هو أهل الفضل ومحله ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله ، وإظهار الاسم الجليل للاشعار بالعلة وتأكيد استقلال الجملة الاعتراضية كما مرغير مرة • هذا ﴿ وَمَنْ بَابِ الْإِشَارَةُ فَى الآيات على ماقاله بعض العارفين ﴾ (إنا أنرلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مُن الكتاب) يحتمل أن يكون الكتاب الأول إشارة إلى علم الفرقان، والثاني إشارة إلى علم القرآن، والأول هو ظهور تفاصيل الـكمال، والثاني هو العلم الاجمالي الثابت في الاستعداد، ومعنى كونه (مهيمناعليه) حافظا عليه بالاظهار ، ويحتمل أن يكون الاول إشارة إلى مابين أيدينا من المصحف ، والثاني إشارة إلى الجنس الشامل للتوراة التي دعوتها للظاهر . والانجيل الذي دعوته للباطن ، وكتابنا مشتمل على الأمرين حافظ لـكل من الكتابين (فاحكم بينهم بما أنزل الله) من العدل الذي هو ظل المحبة التي هي ظل الوحدة التي انكشفت عليك (ولا تتبع أهو ادهم) في تغليب أحد الجانبين إما الظاهر . وإما الباطن (لـكلُّ منكم جعلناشرعة) مورداً كموردالنفسَ ، ومورد القلب . ومورد الروح (ومنهاجا) طريقاً كملم الاحكام والمعارف التي تتعلق بالنفس . وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات . وعلم التوحيد والمشاهدة الذي يتعلق بالروح وسلوك طريق الفناء الموصل إلى جنة الذات ، وقال بعضهم: إن لله سبحانه بحاراً للا رواح .وأنهار اللقلوب . وُسُواقَى للعَقُولُ ، ولَـكُلُّ وَاحْدُ مَنهَا شرعة في ذلك ترد منها كشرعة العلم . وشرعة القدرةوشرعة الصمدية. وشرعة المحبة إلى غير ذلك، وله عز وجل طرق بعدد أنفاس الحلائق كما قال أبو يزيد قدس سره،والمراد بها الطرق الشخصية لامطلقاً وكلها توصل اليه سبحانه ، وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد مسالكهم ، وقد قال جل وعلا: (قد علم كل أناس مشربهم) وفرق سبحانه بين الابرار والمقربين فى ذلك، وقلما يتفق اثنان في مشرب ومنهج ، ومن هنا ينحل الاشكال فيما حكى عن حضرة الباز الأشهب مولاما الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: \_لازلت أسير في مهامه القدس حتى قطعت الآثار فلاح لى أثر قدم من بعيد فـكادت روحي تزهق فاذا النداء هذا أثر قدم نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ـ فان ظاهره يقتضى سبقه للانبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلامونحوهم منالكاملينوهوكماترى، ووجهه أنه قدس سره قطع الآثار في الطريق الذي هو فيه ، وذلك يقتضي السبق على سالكي ذلك الطريق لاغير ، فيجوز أن يكون مسبوقا بمن ذكرنا من السالكين طريقا آخر غير ذلك الطريق،وهذا أحسنما يخطر لى فَي لجواب عنذلك الا شكال نظراً إلى مشربي ، ومشارب القوم شتى (ولوشاء لجعلكم أمة واحدة)متفقين في المشرب والطريق (ولكن ليبلوكم فيما آتاكم) أي ليظهر عليكم ما آتاكم بحسب استعدادًا تـكم على قدر قبول كل واحد منكم ( فاستبقوا الخيرات ) أي الأمور الموصلة لـكم إلى كالكم الذي قدر لكم بحسب الاستعدادات المقربة إياكم اليه بإخراجه إلى الفعل (إلى الله مرجعكم) في عين جمع الوجود على حسب المراتب (فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون) وذلك باظهار آثار ما يقتضيه ذلك الاختلاف (وأن احكم بينهم) حسب ما تقتضيه الحكمة ويقبُّله الاستعداد(بما أنزل الله اليك) من القرآن الجامع للظاهر والباطن (ولا تتبع أهوا هم واحذرهم أن يفتونك عن بعض ماأنزل الله) فتقصر على الظاهر البحت أو الباطن المحض وتنفى الآخر (فان تولوا فاعلم أنماير يد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم) كذنب حجب الافعال لليهود . وذنب حجب الصفات للنصاري (و إن كثيراً من الناس لفاسقون) وأنواع الفسق مختلفة ، ففسق اليهود خروجهم عن حكم تجليات الافعال الا لِلَّهية برؤ ية

النفس أفعالها ، وفسق النصارى خروجهم عن حكم تجليات الصفات الحقانية برؤية النفس صفاتها ، والفسق النفس أفعاله والفسق الذي يعترى بعض هذه الامة الالتفات إلى ذواتهم والحروج عن حكم الموحدة الذاتية (أفحيكم الجاهلية ببغون) وهو الحميكم الصادر عن مقام النفس بالجهل لاعن علم إلهى (ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) الحق فيحتجب ببعض الحجب (فسوف يأتى الله بقوم يحهم) في الأزل لالعلة (ويحبونه) كذلك ومرجع المحبة التي لا تتغير عندالصوفية الذات دون الصفات كما قاله الواسطى ، وطعن فيه - كما قدمنا - الزمخشرى، وحيث أحبهم - ولم يكونوا إلا في العلم - كان المحب والمحبوب واحداً في عين الجمع \*

وقال السلمى: إنهم بفضل حبه لهم أحبوه وإلا فمن أين لهم المحبة لله تعالى. وما للتراب ورب الارباب؟! وشرط الحب ـ كما قال ـ أن يلحقه سكرات المحبة، وإلا فليس بحب حقيقة، وقالت أعرابية فى صفة الحب؛ خبى أن يرى وجل أن يخنى فهو كامن ككمون النار فى الحجر إن قدحته أورى وإن تركته توارى وإن لم يكن شعبة من الجنون فهو عصارة السحر، وهذا شأن حب الحادث في كيف شأن حب القديم جل شأنه ، والسكلام فى ذلك طويل (أذلة على المؤمنين) لمكان الجنسية الذاتية ورابطة المحبة الازلية والمناسبة الفطرية بينهم (أعزة على المحجوبين لضد ماذكر ( يجاهدون فى سبيل الله ) بمحو صفاتهم وإفناء ذواتهم التى هى حجب المشاهدة ( ولا يخافون لومة لائم ) لفرط حبهم الذى هو الرشاد الاعظم للمتصف به:

وإذا الفتىعرفالرشادلنفسه هانت عليه ملامة العزال

بل إذا صدقت المحبة التذ المحب بالملامة كما قيل:

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلني اللوم

( ذلك فضل الله ) الذي لا يدرك شأواه ( يؤتيه من يشاء ) من عاده الذين سبقت لهم العناية الاله آسية ( والله واسع ) الفضل ( عليم ) حيث يجعل فضله ، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله الواسع وجوده الذي ليس له مانع ، ثم إنه سبحانه لما قال: ( لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء ) وعلله بما علله ، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالموالاة بطريق القصر ، فقال عن وجل : ﴿ إِنَمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّه يَمَا عَلَه ، وَكُو عقب ذلك من لا تتخذوا أولئك أولياء لا تتخذوا أولئا ولياء لا تتخذوا أولئك أولياء لا تتخذوا أولئك أولياء لا تتخذوا أولياء لا تتخذوا أولئك أولياء لا المولاية الله تعالى بالاصالة والمحتوم بالموالاة والسلام والمؤمنين بالتبع ، فيكون التقدير إنما وليكم الله سبحانه وكذلك رسوله والذين آمنوا ، فيكون في المكلام أصل وتبع لا أن (وليكم ) مفردا ستعمل استعمال الجمع اظن صاحب الفرائد والمناتز بالتبع عن قاعدة المكلام ألم الوبيم المؤمنين بالتبع ، فيكون التقدير إنما وليكم الله السابق عليه ، وفائدة أن يقال ؛ التقدير ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أولياؤكم فحذف الحبر لدلالة السابق عليه ، وفائدة ولا يقل ؛ التقدير ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أولياؤكم فحذف الحبر لدلالة السابق عليه ، وفائدة ولا يخفى على المتأمل أن الما ل متحد والمورد واحد ، وبما تقرر يعلم أن قول الحلي ، ويحتمل وجها الفصل في المتأمل أن الما ل متحد والمورد واحد ، وبما تقرر يعلم أن قول الحلي ، ويحتمل وجها آخر وهو أن ولياً زنة فعيل ، وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجع تذكيراً وتأنيئاً بلفظ ، ولايرد واحد م كمديق - غير واقع موقعه لان المكلام في سرياني وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ ، ولايرد علم ما قدمنا أنه لوكان التقدير كذلك لنا في حصر الولاية في الله تعالى شم إثباتها للرسول على الله تعالى المعلمورسل الله تعالى المعلمول من لفظ إلى لفظ ، ولايرد على ما مقدمنا أنه لوكان التقدير كذلك لنا في حصر الولاية في القدمنا أنه المراس الما الله تعالى المعلم الما الله المورد واحد مواهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ ، ولايرد واحد كولة من المؤلف المؤ

وللمؤمنين ، لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة ، وولاية غيره إنما هي بالاسناد إليه عز شأنه ﴿ اللّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ بدل من الموصول الأول ، أوصفة له باعتبار إجرائه مجرى الاسماء لان الموصول وصلة إلى وصف المعارف بالجل والوصف لا يوصف إلا بالتأويل ، ويجوزأن يعتبر منصوبا على المدح ، ومرفوعا عليه أيضا ، وفي قراءة عبد الله ( - و - الذين يقيمون الصلاة ) بالواو ﴿ وَهُمْ رَاكَعُونَ ٥٥ ﴾ حال من فاعل الفعلين أي يعملون ماذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى \*

وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة، والركوع ركوع الصلاة ، والمراد بيان فال رغبتهم في الاحسان ومسارعتهم اليه ، وغالب الاخباريين على أنها نزلت في على كرمالله تعالى وجهه ، فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغير هماعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما باسناد متصل قال : «أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : يارسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وأن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا و لا ينا كحونا و لا يكلمونا فشق ذلك علينا ، فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : إنما وليكم الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس بين قائم و راكع فبصر بسائل ، فقال الله ورسوله ، ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس بين قائم و راكع فبصر بسائل ، فقال هل أعطاك أحد شيئاً وفقال النبي صلى الله تعالى وجهه ، فقال النبي صلى الله تعالى عايه و سلم : ها نشأ حسان رضى الله تعالى عايه و سلم ثم تلا هذه الآية » فأنشأ حسان رضى الله تعالى عنه يقول :

أباً حسن تفديك نفسى ومهجتى وكل بطئ فى الهدى ومسارع أيذهب مدحيك المحبر ضائعاً وما المدح فى جنب الاله بضائع فأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس ياخير راكع فأنزل فيك الله خير ولاية وأثبتها أثنا كتاب الشرائع

واستدل الشيعة بهاعلى إمامته كرم الله تعالى وجهه ، ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالاجماع أنها نزلت فيه ، كرم الله تعالى وجهه ، و ظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوى للامامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى وطاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوى للامامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فتبت إمامته وانتفت إمامة غيره ، وإلا لبطل الحصر ، ولا إشكال فى التعبير عن الواحد بالجمع ، فقد جاء فى غير ماموضع ، وذكر علماء العربية أنه يكون لفائد تين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة كقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) ليرغب الناس فى الاتيان بمثل فعله ، و تعظيم الفعل أيضاً حتى أن فعله سجية لكل مؤمن ، وهذه نكتة سرية تعتبر فى كل مكان بما يليق به فعله ، وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه : الأول النقض بأن هذا الدليل كما يدل برعمهم على ننى إمامة الاثمة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأثمة المتأخرين كالسبطين رضى الله تعالى عنهم أجمين بعين ذلك التقرير ، فالدليل يضر الشيعة أكثر بما يضر أهل السنة كما لايخنى ، ولا يمكن أن يقال : الحصر إضافى بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول : إن حصر ولاية من استجمع كما لايخنى ، ولا يمكن أن يقال : الحصر إضافى بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول : إن حصر ولاية من استجمع كما لايخنى ، ولا يمكن أن يقال : الحصر إضافى بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول : إن حصر ولا ية من استجمع

تلك الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه ، وإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية فى الأمير كرم الله تعالى وجهه فى بعض الأوقات أعنى وقت إمامة السبطين ومن بعدهم رضى الله تعالى عنهم ﴿ قلنا ﴾ فرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لاقبله وهو زمان خلاقة الثلاثة ، ولا بعده وهو زمان خلاقة من ذكر ﴿ فان قالوا ﴾ إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لولم يكن صاحب ولاية عامة فى عهد الخلفاء يلزمه نقص شرفه وقت خلافة أشباله الكرام رضى الله تعالى عنهم فانه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامل لأن الموت رافع لجميع الاحكام الدنيوية ﴿ يقال ﴾ هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر ليس مفهو ما من الآية إذ مبناه على مقدمتين : الأولى أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآخر \_ ولو فى وقت من الأوقات \_ غير مستقل بالولاية نقص له ، والثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص ما بأى وجه وأى وقت كان ، وكلناهما لا يفهمان من الآية أصلا كم لا يخفي على ذى فهم ، على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين وقت كان ، وكلناهما لا يفهمان من الآية أصلا كم لا يخفي على ذى فهم ، على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين زمن ولاية الأمير كرم الله تعالى وجهه ، فقد اختلف علماء التفسير فى ذلك ، والانصار ، واللانسار ، وقال قائل : عن سمعنا أنها نولت فى على وجهه داخل أيضا في المهاجرين . والانصار و ومن جملتهم في

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن عبد الملك بن أبي سليمان . وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن الباقر رضى الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك ، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع فى الآية ، وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نولت فى شأن أبي بكر رضى الله تعالى عنه ، والثالث أنا لانسلم أن المراد بالولى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفا عاماً ، بل المراد به الناصر لآن الكلام فى تقوية قلوب المؤمنين وتسليها و إذ الة الحنوف عنها من المرتدين وهو أقوى قرينة على ماذكره ، ولاياً بها الذين آمنوا لا تتخذوا من فتح الله تعالى عين بصيرته ، ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى فيا بعد: (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء) آب عن حمل الولى على ما يساوى الإمام الاعظم لآن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أثمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم ما يساوى الإمام الاعظم لآن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أثمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم يكون فيا يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع ، ولم يكن بالاجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع فى يكون فيا يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع ، ولم يكن بالاجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع فى يكون فيا يحتمل اعتقاد الشركة والترديعة . وابن المطهر فى النهاية والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب أو مساو له حيا ذكره المرتضى فى الذريعة . وابن المطهر فى النهاية والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب يا اتفق عليه الفريقان، ففاد الآية حينتذ حصر الولاية العامة لرجال متعددين يدخل فيهم الآمير كرم القاتعالى وجهه ، وحمل العام على الحاص خلاف الاصل لا يصح ارتكابه بغير ضرورة ولاضرورة ه

﴿ فَإِن قَالُوا ﴾ الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم الله تعالى وجهه ﴿ قَلْنا ﴾ ليست الآية نصاً في كون التصدق واقعاً في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون

الركوع بمعنى التخشع والتذلل لابالمعنى المعروف فى عرف أهل الشرع كافى قوله : لاتهــــين الفقير علك أن (تركع) يوماً والدهر قدرفعه

وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضا كاقيل في قوله سبحانه : (واركمي مع الراكعين) إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الاركان بالاجماع ، وكذا في قوله تعالى: (وخر راكعاً) وقوله عز وجل: (وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون) على ما بينه بعض الفضلاء ، وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأ بعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق ، وهو لازم على مدعى الإمامية قطعاد وقال بعض منا أهل السنة : إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالامن فاعل (يأتون) يوجب قصوراً بينا في مفهوم (يقيمون الصلاة) إذ المدح والفضيلة في الصلاة كونها خالية عمالا يتعلق بهامن الحركات سواء كانت كثيرة أو قليلة ، غاية الامر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً في معنى الصلاة البته فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انتهى \*

وبلغنى أنه قيل لابن الجوزى رحمه الله تعالى: كيف آصدً ق على كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو فى الصلاة والظن فيه \_بل العلم الجازم\_أن له كرم الله تعالى وجهه شغلا شاغلا فيها عن الالتفات إلى مالايتعلق بها، وقد حكى بما يؤيد ذلك كثير، فأنشأ يقول:

يسقى ويشرب لاتلهيه سكرته عن النديم و لا يلهو عن الناس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا واحد الناس

وأجاب الشيخ إبراهيم الـكردي قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع ، وهو كون على كرم الله تعالى وجهه إماما بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير فصل لأن ولاية الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة في زمان الخطاب ، لأنذلكعهدالنبوة ، والامامة نيابة فلاتتصور إلا بعد انتقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الامير كرم الله تعالى وجهه بعدمضي زمان الائمة الثلاثة فلم يحصل مدعى الا مامية ، ومنالعجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغسعيهالغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه ، ولم يأت بأكثر بما يضحك الشكلي. وتفزع من سماعه الموتى ، فقال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون بطريق الوجوب لامحالة ، فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بما ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كـذلك إذ الحـكم في كلام واحد يكون موضعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن أن يكون بعضه واجباً . وبعضه مندوباً وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين ، فاذا كاتت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب محبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وط الأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالي بما لا يمكن لاحد من المـكلفين بوجه من الوجوه ، وأيضاً قد تـكون معاداة المؤمنين لسبب من الأسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعض،وهو على المرتضى كرم الله تعالىوجهه انتهى، ويردعليه أنه مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى، وكيف استنتاج المتعين من المطلق، وأيضاً لا يخفي على من له أدنى تأمَّل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولا جهة ، وترجع إلى موالاة (۲۲ - ج 7 - تفسير دوح المعاني)

إيمانهم في الحقيقة ، والبغض لسبب غير ضار فيها ، وأيضاًماذا يقولڧقولهسبحانه:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) الآية ، وأيضاً ماذا يجاب عن معادات الكفار وكيف الامر فيهاوهم أضعاف المؤمنين؟؟؟ ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك فلتـكف هنا ، وأنت تعلم أن ملاحظة الـكثرة بعنوان الوحدة ءالاشكفىوقوعها فضلا عن إمكانها،والرجوع إلى علم الوضع يهدى لذلك ، والمحذور كون الموالاةالثلاثة فى مرتبة واحدة وليس فليس إذ الأولى أصل والثانية تبع . والثالثه تبع التبع ، فالمحمول مختلف ، ومثله الموضوع إذ الموالاة من الامور العامة وكالعوارض المشكِّكة ، والعطف موجب للتشريك في الحـكم لافي جهته ، فالموجود في الخارج الواجب . والجوهر · والعرض معأن نسبة الوجود إلى كلغيرنسبته إلىالأخر، والجهة مختلفة بلا ريب ، وَهذا قوله سبحانه : ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة فىغيره ، ولهذا قال الاصوليون : القران في النظم لا يوجب القران في الحـكم ، وعدوا هذا النوع منالاستدلالمنالمسالك المردودة ، ثمأنه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء (إنما) له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضى الله تعالىءنهم التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف ، فقدروىالترمذيعن حذيفة « أنهم قالوا : يارسول الله لو استخلفت ؟ قال : لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ماحدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه » وأيضاً استفسر وا منه عليه الصلاةوالسلام عمن يكون إماماً بعده صلى الله تعالى عليه وسلم،فقد أخرج أحمد عن على كرم الله تعالى وجهه قال : «قيل : يارسول الله من تُؤْمَرُ بَعْدُكُ ؟ قَالَ : إِنْ تَؤْمُرُواْ أَبَا بِكُرْ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ تَجَدُّوهُ أَمِينَا زَاهِداً في الدنيارَاغِباً في الآخرة، وإن تؤمروا عمر رضى الله تعالى عنه تجدوه قوياً أميناً لا يخاف فىالله لومة لائم ، وإن تؤمروا علياً ـ ولا أراكم فاعلين ـ تبحدوه هادياًمهدياً يأخذ بـكم الصراط المستقيم»وهذا الالتماسوالاستفسار يقتضي كل منهماوقوع التردد في حضوره صلى الله تعالى عليه وسلم عند نزول الآية ، فلم يبطل مدلول (إنما) انتهى ، وفيه أن محض السؤال والاستفسار لايقتضى وقوعالتردده نعم لوكانوا شاوروا فيهذا الامر ونازع بعضهم بعضا بعد ماسمعوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جواب ما سألوه لتحقق المدلول،وليس فليس،ومجرد السؤال والاستفسار غير مقتض ـ لإنما ـ ولا من مقاماته بلهومن مقامات ـ إن ـ والفرق مثل الصبح ظاهر ، وأيضاً لو سلمنا التردد ، ولـكن كيف العلم بأنه بعد الآية أوقبلها منفصلا أو متصلا سبباً للنزول أو اتفاقياً، و لابدمن إثبات القبلية والاتصال والسببية ، وأين ذلك ؟ والاحتمال غير مسموع ولا كاف في الاستدلال م

و بعد هذا كله الحديث الثانى ينافى الحصر صريحاً لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين ، فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن أو بالعكس لزم التسكذيب ، والنسخ لا يعقل فى الاخبار على ماقرر ، ومع ذا تقدم كل على الآخر مجهول فسقط العمل فارقالوا الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة (قلنا) وكذلك لا يقبل فى إثبات التردد والنزاع الموقوف عليه التمسك بالآية ، والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فترله \_ كا تفهمه الآية بزعمهم - تركه، وهم لا يجوزونه فتأمل، وذكر الطبرسي فى مجمع البيان وجها آخر غير ماذكره صاحب اظهار الحق فى أن الولاية مختصة، وهو أنه سبحانه قال: (إنما وليكم الله ) فاطب جميع المؤمنين، و دخل فى الخطاب

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره ، ثم قال تعالى: (ورسوله) فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته ، ثم قال جل وعلا : (والذين آمنوا) فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية ، وإلا لزم أن يكون المضاف هو المضاف اليه بعينه ، وأن يكون كل واحد من المؤمنين ولى نفسه وذلك محال انتهى.

وأنت تعلم أن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لاأن يكون كل واحد منهم ولى نفسه ، وكيف يتوهم من قولك مثلا : أيها الناس لاتغتابوا الناس إنه نهى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه ، وفى الحبر أيضاً «صوموا يوم يصوم الناس » ولايختلج فى القلب أنه أمر لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس ، ومثل ذلك كثير فى كلامهم ، وماقدمناه فى سبب النزول ظاهر فى أن المخاطب بذلك ابن سلام . وأصحابه ، وعليه لا إشكال إلاأن ذلك لا يعتبر مخصصاً كما لايخ فى ، فالآية على كل حال لاتدل على خلافة الامير كرم الله تعالى وجهه على اله جه الذى تزعمه الامامية ، وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية ،

على الوجه الذي تزعمه الامامية ، وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية ه ﴿ وَمَن يَتُولً ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أى ومن يتخذهم أولياء ، وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لمام من نكتة بيانأصالته تعالى فى الوِلاية كما ينبئ عنه قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهَ هُمَّ ٱلْغَـٰ لَبُونَ ٥٦ ﴾ حيث أضيف الحزب أىالطائفةوالجماعة مطلقاً ، أو الجماعةالتي فيها شدة ـ اليه تعالى خاصة ؛ وفي هذا ـ على رأى وضع الظاهر موضع الضمير أيضاً العائد إلى ( من ) أي فانهم الغالبون لـكنهم جعلوا حزب الله تعالى ــ تعظيما لهم وإثباتاً لغلبتهم بالطريق البرهاني كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فانهم حزب الله تعالى وحزب الله تعالى هم الغالبون ، والجملة دليل الجواب عندكثير من المعربين ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخَذُواْ ٱلَّذِينَٱتَّخَذُواْ دينَكُمْ هُزُواْ وَلَعَبّا ﴾ أخرج ابن إسحاق . وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت . وسويد ابن الحرث قد أظهرا الاسلام و نافقا ، و كان رجال من المسلمين يوادّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية ، ور تب سبحانه النهىءلى وصف يعمهماوغيرهماتعميما للحكمو تنبيها على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعادأة فـكيف بالموالاة ، والهزؤ ـ كما في الصحاح ـ السخرية ، تقول ؛ هزئت منه ، وهزئت به ـ عن الاخفش ـ واستهزأت به وتهزأت . وهزأت به أيضاً هزوًا ومهزأة \_ عن أبي زيد \_ ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به ، وَ هَرَأَةً ۚ بَالْتَحْرِيكُ يَهِزُا ۚ بِالنَّاسِ ، وذكر الزجاج أنه يجوز في ( هزواً ) أربعة أوجه : الأول - هزؤ - بضم الزاي مع الحمزة وهو الاصلوالاجود، والثاني ـ هزو ـ بضم الزاي مع إبدالالحمزة واواً لانضمام ماقبلها، والثالث هزأ ـ بإسكانالزاىمعالهمزة ، والرابع ـ هزى ـ كهدى ، ويجوزالقراءة بماعدا الآخير ، و-اللعب-بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب ، واللعب بفتحاللام وكسرها مع سكون العين ، والتلعاب مصدر لعب كسمع، وهو ضد الجد كما فىالقاموس، وفي مجمع البيان؛ هو الآخذ على غير طريق الجد، ومثله العبث، وأصلهمن لعابالصبي يقال: لعب كسمع، ومنع إذا سال لعابه وخرج إلى غيرجهة، والمصدران: إما بمعنى اسم المفعول، أوالـكلامعلىحذفـمضاف أوقصدالمبالغة ، وقوله نعالى : ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْـكَتَبَ مِن قَبْلـكُمْ ﴾ فيموضع الحال من ( الذين ) قبله ، أو منفاعل ـ اتخذوا ـ والتعرض لعنوان إيناء الكتاب لبيان كال شناعتهم وغاية ضلالتهم لما أن إيتا. البكتابوازع لهم عن اتخاذ دين المؤمنين المصدقين بكتابهم ( هزواً ولعباً ) ﴿ وَٱلْكُفَّارَ ﴾

أى المشركين ، وقدوردبهذا المعنى في مواضع من القرآن وخصوابه لتضاعف كفرهم ، و هو عطف على الموصول الأول؛ وعليه لا تصريح باستهزائهم هنا، وإنأثبت لهم في آية ( إنا كفيناك المستهزئين ) إذ المراد بهم مشركو العرب؛ ولا يكون النهي حينتذ بالنظراليهم معللا بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم ابتداءاً ، وقرأ الـكسائي. وأهل البصرة ( والكفار ) بالجرعطفاً على الموصول الآخير ، ويعضد ذلك قرَّاءة أبي ـ ومن الـكفار ـ وقراءة عبدالله ( ومن الذين أشركوا ) فهم أيضاً منجملة المستهز تين صريحاً ، وقوله تعالى ؛ ﴿ أُولَيَا ۗ يَ ۖ مفعول ثان \_ للاتتخذوا \_ والمرادجانبوهمكل المجانبة ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ فيذلك بترك موالاتهم ، أو بترك المناهي على الإطلاق فيدخل فيهترك موالاتهمدخولا أولياً ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ ٥٧ ﴾ حقاً فانقضية الإيمان توجبالاتقاء لامحالة ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ ﴾ أى دعا بعضكم بعضاً ﴿ إِلَى الصَّلَوْةُ أَتَّخَذُوهَا ﴾ أى الصلاة ، أو المناداة اليها ﴿ هُزُواً وَلَمِّسًا ﴾ أخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نادىبالصلاةفقام المسلمون اليها قالت اليهود: قد قاموا لاقاموا ، فاذا رأوهم ركعا وسجداً استهزأوا بهموضحكوا منهم ، وأخرج ابن جرير . وغيره عن السدى قال : كانرجلمن النصارى،المدينة إذا سمع المنادي ينادي ـ أشهد أن محمداًرسولالله ـ قال : حرقالـكاذب،فدخلتخادمه ذات ليلة بناروهو ناتم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت وأحرق هو وأهله ، والـكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد بيان استهزائهم بالدين على الاطلاق إظهاراً لـكالشقاو تهم ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أي الاتخاذ المذكور ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ أىبسببأنهم ﴿ قُومٌ لَّا يَعْقَلُونَ ٨ ٥ ﴾ فانالسفه يؤدى إلى الجهل بمحاسن الحق والهزءبه، ولوكان لهمعقلفالجلَّة لمااجترأوا على تلكالعظيمة ، قيل ؛ وفي الآية دليل على ثبوت الآذان بنصالـكتاب لابالمنام وحده ، واعترض بأن قولهسبحانه : ( وإذا ناديتم)لايدل علىالأذان اللهم إلا أن يقال : حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة اليه فيكون تقريراً له ، قال في الـكشف : أقول فيه : إن اتخاذ المناداة ( هزؤاً ) منكرمن المناكير لأنهامن معروفات الشرع ، فمن هذه الحيثية دل على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى، وهوالمرادبثبوته بالنصبعد أنثبت ابتداءًا بالسنة ، ومنام عبد الله بن زيد الإنصارى الحديث بطوله ،ولاينافيه أن ذلك كان أول ماقدموا المدينة ، والمائدة من آخر القرآن نزولا ، وقوله : لابالمنام وحده ليس فيه مايدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة لأن الادلة الشرعية معرفات وأمار ات لامؤثر ات وموجبات ، وتر ادف المعرفات لاينكرانتهي ، ولا بي حيان في هذا المقام كلام لا ينبغي أن يلتفت اليه لما فيه من المكابرة الظاهرة ، وسمى الانان تلوين الخطاب بعدنهي المؤمنين عن قول المستهزئين بأن يخاطبهم ويبين إن الدين منزه عما يصححصدور ماصدر منهم من الاستهزاء . ويظهر لهم سبب ماار تكبوه . ويلقمهم الحجر ، ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لماسيذكر سبحانه من تبكيتهم و الزامهم بكفرهم بكتابهم أي قل يامحمد لأولئك الفجرة ﴿ هَلَّ تَنقَمُونَ مَنَّا ۖ ﴾ أي هل تنكرون وتعيبون منا ، وهو من نقم منه كذا إذا أنكره وكرهه من حدّ ضربً ، وقرأ الحسن ( تنقمون )

بفتح القاف من حدّ علم ، وهي لغة قليلة ، وقال الزجاج : يقال : نقم بالفتح والـكسر ، ومعناه بالغ في كراهة الشئ ، وأنشد لعبد الله بن قيس :

## (مانقموا ) من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا

وفى النهاية يقال: نقم ينقم إذا بلغت به الـكراهة حدّ السخط، ويقال: نقم من فلان الا حسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة ، ومنه حديث الزكاة «ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى» أي ما ينقم شيئًا من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة ، فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى ، وعن الراغب إن تفسير نقم بأنكر وأعاب لأن النقمة معناها الانكار باللسان أو بالعقوبة لأنه لايعاقب إلا على ماينكر فيكون على حد قوله: • ونشتم بالأفعال لا بالتكلم ﴿ وهو يَا قال الشهاب : بما يعدى \_ بمن، وعلى \_ وقال أبو حيان : أصله أن يتعدىبعلى ، ثم افتعل المبنى منه يعدى بمن لتضمنه معنى الإصابة بالمـكروه ، وهنا فعل بمعنى افتعل ولم يذكر له مستنداً في ذلك ﴿ إِلَّا ۚ أَنْ ءَامَنَّا بِأَلَّهَ وَمَا ۖ أَنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ من القرآن المجيد . ﴿ وَمَا ۗ أَنزَلَ مِن قَبْسُلُ ﴾ أي من قبل إنزاله من التوراة . والانجيل . وسائر الكتب المنزلة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَـُسْقُونَ ٩٥ ﴾ أى متمردونخارجون عن دائرة الايمان بما ذكر ، فان الكفر بالقرآنالعظيم مستازم للكفر بسائر الكتب فالايخنى، والواو للعطفوما بعدها عطف على (أن آمنا). واختار بعض أجَّلة المحققين أنه مفعول له ـ لتنقمون ـ والمفعول به الدين ، وحذف ثقة مدلالة ماقبل وما بعد عليه دلالة واضحة ، فان اتخاذ الدين هزواً ولعباً عين نقمة وإنكاره ، والا يمان بما فصل عين الدين الذي نقموه ، خلا أنه في معرض علة نقمهم له تسجيلاعليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه مع كونه فى نفسه موجباً لقيوله وارتضائه ، فالاستثناء على هذا من أعم العلل أى ماتنقمونمنا ديننا لعلةمن العلل إلا لإيماننا بالله تعالى وما أنزل الينا وما أنزل من قبل من كتبكم ولأن أكثركم متمردون غير مؤمنين بشيءً مَا ذَكَّرَ حَتَّى لُوكُنتُم مؤمنين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لآمنتُم به ، وقدر بعضهم المفعول المحذوف شيئًا ولا أرى فيه بأسا ، وقيل: العطف على (أن آمنا) باعتباركونه المُفعول به لـكنلاعلىأن المستثنى مجموع المعطوفين إذ لايعترفون أن أكثرهم فاسقون حتى ينكروه بل هو مايلزمهما من المخالفة ، فـكأنه قيل : هل تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا فىالاسلام وخرجتم منه بما خرجتم ، وقيل : الـكلام على حذف مضاف أى واعتقاد أن أكثر كماسقون ، وقبل : العطفعلى المؤمن به أى هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله (وما أنزل إليناوماأنزل من قبل) وبأنأكثر لم كافرون ، وهذا فى المعنى كالوجه الذى قبله •

وقيل:العطف على علة محذوفة ، وقد حذف الجارفى جانب المعطوف ، ومحله إماجر أو نصب على الخلاف المشهور أى هل تنقمون منا إلا الايمان لقلة إنصافكم و لأن أكثر كم فاسقون ، وقيل : هو منصوب بفعل مقدر مننى دل عليه المذكور أى ولاتنقمون إن أكثركم فاسقون ، وقيل : هو مبتدأ خبره محذوف ، ويقدر مقدما عند بعض لأن (أن) المفتوحة لا يقع مامعها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر ،

وقال أبو حيان:إن (أن) لا يبتدأبها متقدمة إلا بعد أمافقط، وخالف الكثير من النحاة في هذا الشرط على أنه يغتفر في الامور التقديرية ما لا يغتفر في غيرها، والجلة على التقديرين حالية، أو معترضة أي وفسقكم

ثابت أو معلوم ، وقيل: الواو ِ بمعنى مع أى هل تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم الخ ه

وتعقبه العلامة التفتازانى بأن هذا لا يتم على ظاهر كلام النحاة من أنه لا بدقى المفعول معه من المصاحبة فى معمولية الفعل، وحينتذ يعود المحذوروهو أنهم نقمواكون أكثرهم فاسقين ، نعم يصح على مذهب الاخفش حيث اكتنى فى المفعول معه بالمقارنة فى الوجود مستدلا بقولهم: سرت والنيل . وجئتك وطلوع الشمس، وبحث فيه بأن ذلك الاشتراط فى المفعول معه لا يوجب الاشتراط فى كل واو بمعنى مع ، فليكن الواو بمعنى مع من غير أن يكون مفعولا معه لا نتفاء شرطه وهو مصاحبته معمول الفعل بل يكون للعطف \*

وقيل: الواو زائدة (وأنأ كثركم) النفى موضع التعليل أى هل تنقمون منا إلاالإ يمان لانأ كثركم فاسقون وقرأ نعيم بن ميسرة (وإن أكثركم) بكسرالهمرة ، والجملة حينتذ مستأنفة مبينة لمكون أكثرهم متمردين، والمراد بالاكثر من لم يؤمن (وما آمن منهم إلاقليل) ﴿ قُلْ هَلْ أُنبَّتُكُم بَشَرٌ مِن ذَلك ﴾ تبكيت الأولئك الفجرة أيضا ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين المحرف ، وفيه نعى عليهم على سبيل التعريض بجناياتهم وماحاق بهم من تبعاتها وعقو باتهاء ولم يصرح سبحانه لثلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن الممكابرة والعناد، وخاطبهم قبل البيان بما ينبئ عن عظم شأن المبين ، ويستدعى إقبالهم على تلقيه من الجملة الاستفهامية المشوقة إلى المخبر به ، والتذبئة المشعرة بكونه أمراً خطراً لما أن النبأ هو الخبر الذي له شأن المستفهامية المارة ألى الدين المتقوم لهم ، واعتبرت الشرية بالنسبة إليه \_ مع أنه خير محض منزه عن شائبة الشرية بالمكلية - مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ، وحاشاه ليثبت أن دينهم شر ، ولم يقل سبحانه بأنقم تنصيصا على مناط الشرية الآن مجرد النقم الا يفيدها البتة لجواز كون العيب من جهة العائب ه

ف.كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

وفى ذلك تحقيق لشرية ماسيذكر وزيادة تقرير لها، وقيل: إنما قال: (بشر) لوقوعه فى عبارة المخاطبين، فقد أخرج ابن إسحق و ابن جرير. وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب و نافع بن أبى نافع و غازى بن عمر و و وزيد . و خالد و إزار بن أبى إزار فسألوه عليه الصلاة والسلام عمن يؤمن به من الرسل قال: أو من بالله تعالى . و ما أنزل إلى إبراهيم . و إسمعيل و إسحق و يعقوب و الاسباط وما أو تى موسى و عيسى وما أو تى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون ، فلما ذكر عيسى عليه الصلاة و السلام جحدوا نبوته ، و قالوا : لا نؤم س بعيسى و لا نؤمن بمن المن به ، ثم قالوا - كما فى رواية الطبراني - لا نعلم دينا شراً من دينكم ، فأنزل الله تعالى الآية ، و بهذا الخبرانتصر من ذهب إلى أن المخاطبين - بأنبشكم - هم أهل الكتاب ،

وقال بعضهم: المخاطب هم السكفار مطلقاً ، وقيل:هم المؤمنون ، وكااختلف فى الخطاب اختلف فى المشار الله بذلك ، فالجمهور على ماقدمناه،وقيل: الاشارة إلى الاكثر الفاسقين ، ووحد الإسم إمالانه يشار به إلى الواحد وغيره ، وليس كالضمير،أو لتأويله بألمذكور ونحوه

وقيل: الا شارة إلى الاشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب، والمراد أن السلف شر من الحلف ﴿ مَثُوبَةً عندَ اللَّه ﴾ أي جزاءاً ثابتاً عنده تعالى، وهو مصدر ميمي بمعنى الثواب، ويقال في الحير والشر لانه

مارجع إلى الانسان من جزاء أعماله سمى به بتصور أن ماعمله يرجع اليه كما يشير اليه قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقالذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)حيث لم يقلسبحانه \_ ير جزاءه- إلا أن الأكثر المتعارف استعاله في الخير ، ومثله في ذلك المثوبة واستعالها هنا في الشرعلي طريقةالتهكم كـقوله. تحية بينهم ضرب وجيع، ونصبها على التمييز من (بشر) ، وقيل: يجوز أن تجعل مفعولا له ـ لانبئكم ـ أى هل أنبئكم لطلبمثو بةعند الله تعالى في هذا الا نِنباء ، و يحتمل أن يصير سبب مخافتكم و يفضي إلى هدايَّتكم ، و عليه فالمثوبة في المتعارف من استعمالها،وهو و إن كان له وجه لـكنه خلاف الظاهر ، وقرئ (مثوبة) بسكون النا. وفتح الواو ، ومثلها مشورة.ومشورة خلافا للحريرى في إيجابه مشورة لمعونة ، وقوله سبحانه : ﴿ مَن لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضَبَّ عَلَيْـه ﴾ خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف قبله مناسب لما أشير اليه بذلك أي دين من لعنه الله الخ ، أو بتقدير مضاف قبل اسم الاشارة مناسب لمن أي بشر من أهل ذلك ، والجملة على التقديرين استثنافوقع جوابا لسؤال نشأمن الجملة الاستفهامية ـ يَا قال الزجاج ـ إما على حالها ـ أو باعتبار النقدير فيها فـكأنه قيل : ما الذي هو شر من ذلك؟ فقيل: هو دين من لعنه الخ، أو من الذي . هو شر من أهل ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله الخ، وجوز ـ ولا ينبغي أن يجوز عنَّد التأمل ـ أن يكون بدلا من شر ، ولا بد من تقدير مضاف أيضا على نحو ماسبق آنفا ، والاحتياج إليه ههنا ـ ليخرج من كونه بدل ـ غلط ، وهو لايقع فىفصيح الكلام ، وأما في الوجه الأول فأظهر من أن يخني ، وإذا جعل ذلكإشارة إلىالاشخاص لم يحتج الكلام إلى ذلك التقدير ع هو ظاهر ، ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة . وإدخال الروعة. وتهو يل أمر اللعن وما تبعه ، والموصول عبارة عن أهل الكتاب حيث أبعدهم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهما كهم في المعاصى بعد وضوح الآيات وسطوع البينات ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُ مُ ٱلْقُرَدَةَ وَٱلْخُنَازَيرَ ﴾ أى مسخ بعضهم قردة ـ وهم أصحاب السبت ـ وبعضهم خنازير ـ وهم كفار مائدة عيسىعليهالصلاةالسلام ـ وعنابنعباسرضي الله تعالى عنهما أن المسخين كاما في أصحابالسبت ، مسخت شبانهم قردة . وشيوخهم خنازير ، وضمير (منهم) راجع إلى ـ من ـ باعتبار معناه كما أن الضميرين الأولين له باعتبار لفظه ، وكذا الضمير في قوله سبحانه : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّـٰغُوتَ ﴾ فانه عطف على صلة ـ من ـ كما قال الزجاج ، وزعم الفراء أن فى الكلامِ موصولاً محذوفا أى ومن عبدً ، وهو معطوف على منصوب (جعل) أى وجعل منهم من عبد الخ ، ولا يخفى أنه لا يصلح إلاعند الكوفيين ، والمراد بالطاغوت ـ عند الجبائي ـ العجل الذي عبده اليهود ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . والحسن أنه الشيطان ، وقيل : الـكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى ، والعبادة فيما عدا القول الأول بجاز عن الا طاعة ، قال شيخ الاسلام : و تقديم أوصافهم المذكورة بصدد إثبات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه الاصل المستتبع لها فى الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لان عبادة الطاغوت عين دينهم البين البطلان ، ودلالنها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآثار على شرية ما يوجبها من الاعتقاد ، والعمل إماللقصد إلى تبكيتهممنأولالامر بوصفهم بما لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولاباتصافهم به ، وإما للايذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالةعلىماذ كرمنالشرية.ولو روعي ترتيبالوجود، وقيل: من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ لربما فهم أن علية الشرية هو المجموع انتهى.

وأنت تعلمأن كونهذا الوصف أصلا غير ظاهر على ماذهب اليه الجبائى ، وأن كون الاتصاف ـ باللعن والغضب ما لاسبيل لهم إلى الجحودبه ـ في حيز المنع ، كيف وهم يقولون : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) إلاأن يقال : إن الآثار المترتبة على ذلك الدالة عليه في غاية الظهور بحيث يكون إنكار مدلولها مكابرة ، وقيل : قدم وصنى اللعن والغضب لانهما صريحان في أن القوم منقومون ، ومشير ان إلى أن ذلك الأمر عظيم ؛ وعقبهما بالجعل المذكور ليكون كالاستدلال على ذلك ، وأردفه بعبادة الطاغوت الدالة على شرية دينهمأتم دلالة ليتمكن في الذهن أتم تمكن لتقدم مايشير اليها إجمالا ، وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائى ، ولعل رعايته غير لازمة لا نحطاط درجته في هذا المقام ، والظاهر من عبارة شيخ الاسلام أنه بني كلامه على هذا المذهب حيث قال بعدماقال ؛ والمرادمن الطاغوت العجل ، وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى ، فيعم الحكم دين النصارى أيضاً ، ويتضحوجه تأخير عبادته عن العقو بات المذكورة إذ لو قدمت عليها لزم اشتراك الفريقين في تلك العقو بات انتهى ، فتدبر حقه ه

و فى الآية يا قال جمع: عدة قرا آت اثنتان من السبعة وما عداهما شاذ ، فقرأ الجمهور غير حمزة (عبد) على صيغة الماضى المعلوم ، والطاغوت بالنصب وهى القراءة التى بنى التفسير عليها ، وقرأ حمزة (وعبد الطاغوت) بفتح العين . وضم الباء ، و فتح الدال . و خفض الطاغوت على أن (عبد) واحد مراد به الجنس وليس بجمع لأنه لم يسمع مثله فى أبنيته بل هو صيغة مبالغة ، ولذا قال الزيخشرى : معناه الغلو فى العبودية ، وأنشد عليه قول طرفة: أبنيته بل هو صيغة مبالغة ، ولذا قال الزيخشرى أمة وإن أباكم عبد

أراد عبداً ، وقد ذكر مثله ابن الانبارى . والزجاج فقالا . ضمت الباء الممبالغة . كقولهم ، للفطن . والحذر : فطن . وحذر ، بضم العين ، فطعن أبي عبيدة . والفراء في هذه القراءة ، ونسبة قارئها إلى الوهم وهم ، والنصب بالعطف على ( القردة . والحنازير ) وقرئ ( وعبد ) بفتح العين . وضم الباء . وكسر الدال وجر الطاغوت بالإضافة ، والعطف على - من - بناءاً على أنه مجرور بتقدير المضاف ، أو بالبدلية على ماقيل ، ولم يرتض ، وقرأ أبي عبدوا بضمير الجمع العائد على من باعتبار معناها ، والعطف مثله في قراءة الجمهور ، وقرأ الحسن - عباد - جمع عبد ( وعبد ) بالافراد بجر ( الطاغوت ) ونصبه ، والجر بالاضافة ، والنصب إما على أن الأصل ( عبد ) بفتح الباء ، أ وعبد بالتنوين فحذف كقوله ، ولاذا كر الله إلا قليلا ، بنصب الاسم الجليل والعطف ظاهر ، وقرأ الأعمش . وأبان (عبد ) على صيغة الماضى المجمول مع رفع ( الطاغوت ) على أنه نائب الفاعل ، والعطف على صلة - من - وعائد الموصول محذوف أى ( عبد ) فيهم . أو بينهم وقرأ بعض كذلك إلاأنه أنث ، فقرأ - عبدت - بتاء التأنيث الساكنة ، والطاغوت : يذكر ويؤنث كا مر ، وأمر العطف والعائد على طرز القراءة قبل ه

وقرأ ابن مسعود (عبد) بفتح الدين. وضم الباء. وفتح الدال مع رفع الطاغوت على الفاعلية \_ لعبد \_ وهو كشرف كأن العبادة صارت سجية له ، أو أنه بمعنى صار معبوداً كا مم أى صار أميراً ، والعائد على الموصول على هذا أيضا محذوف ، وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (عبد) بضم العين . والباء . وفتح الدال ، وجر (الطاغوت) فعن الآخفش أنه جمع عبيد جمع عبد فهو جمع الجمع . أو جمع عابد \_ كشارف . وشرف \_ أو جمع عبد كسقف وسقف . أو جمع عباد \_ ككتاب . وكتب \_ فهو جمع الجمع أيضاً مثل ثمار . وثمر ه

وقراً الاعمش أيضا (عبد) بضم العين. وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال وجر (الظاغوت) جمع عابد وعبد \_ كحطم. وزفر \_ منصوبا مضافا للطاغوت مفرداً وقراً ابن مسعود أيضا (عبد) بضم العين وفتح الباء المشددة وفتح الدال ، ونصب (الطاغوت) على حد \* و لاذا كرالله إلا قليلا \* بنصب الاسم الجليل ، وقرى - وعابد الشيطان \_ بنصب عابد ، وجر الشيطان بدل الطاغوت، وهو تفسير عند بعض لاقراءة . وقرى - عباد \_ كجهال \_ وعباد \_ كرجال جمع عابد . أو عبد ، وفيه إضافه العباد لغير الله تعالى وقد منعه بعضهم ، وقرى - عابد \_ بالرفع على أنه خبر مبتداً مقدر ، وجر (الطاغوت) ، وقرى - عابدوا ـ بالجمع والاضافة ، وقرى عابد منصوبا ، وقرى ( عبد الطاغوت ) بفتحات مضافا على أن أصله عبدة ككفرة فحذفت تاؤه للاضافة ، كقوله \* وأخلفوك عدا الامر الذي وعدول \* أي عدته كا قام الصلاة ، أو هو جمع . أو اسم جمع لعابد \_ كخادم وخدم \_ وقرى - أعبد \_ كأكلب، وعبيد جمع أو أسم جمع ، وعابدى جمع باليا ، وقوله سبحانه : ﴿ شُرَى الله على أي أيضا \_ ومن عبدوا \_ ﴿ أُولَـ تَهِ مِكُ أَي المالوصوفون بتلك القبائح والفضائح وهو مبتداً ، وقوله سبحانه : ﴿ شُرَا لَهُ عَلَيْ الله على أن أسلام على الجلس العالى . شرارتهم ، فقد صرحوا أن إثبات الشرارة لمكان الشي كناية عن إثباتها له كقولهم : سلام على المجلس العالى . شرارتهم ، فكان شرهم أثر في مكانهم ، أو عظم حتى صار مجسم ، ومكان ، وكان شرهم أثر في مكانهم ، أو عظم حتى صار مجسم ،

وجوز أن يكون الاسناد مجازيا كجرى النهر، وقيل: يجوز أن يكون المكان بمعنى محل الكون والقرار الذي يكون أمرهم إلى التمكن فيه أى شرمنصرفا ، والمراد به جهنم وبئس المصير ، والجملة مستأنفة مسوقة منه تعالى شهادة عليهم بكمال الشرارة والضلال ، وداخلة تحت الآمر تأكيداً للإلزام وتشديداً للتبكيت، وجعلها حجوابا للسؤال الناشىء من الجملة الاستفهامية ليستقيم احتمال البدلية السابق ـ مما لايكاد يستقيم »

﴿ وَأَصَلَّ عَن سَوآء السبيل، ٢ ﴾ أى أكثر ضلالا عن طريق الحق المعتدل، وهو دين الإسلام والحنيفية، وهو عطف على (شر) مقرر له ، وفيه دلالة على كون دينهم شراً محضا بعيداً عن الحق لأن ما يسلكونه من الطريق دينهم، فإذا كانوا أضل كان دينهم ضلالا مبينا لاغاية وراءه، والمقصود من صيغتى التفضيل الزيادة مطلقا من غير نظر إلى مشاركة غير في ذلك ، وقيل : لاتفضيل على زعمهم، وقيل: إنه بالنسبة إلى غيرهم من الكفار، وقال بعضهم : لامانع أن يقال : إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من وقال بعضهم : لامانع أن يقال : إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من الكفارة وقال بعضهم : لامانع أن يقال : إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من المناس من على المناسبة الم

مكاره الدهر . وسماع الآذى . والهضم من جانب أعدائهم ﴿ وَإِذَا جَاءِوُكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا ﴾ نزلت ـ كما قال قتادة . والسدى ـ فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيظهرون له الا يمان والرضا بماجاء به نفاقا ،فالحطاب للرسول ﷺ ، والجمع للتعظيم ، أوله عليه الصلاة وللسلام معمن عنده من أصحابه رضى الله تعالى عنهم أى إذا جاءوكم أظهروا الحم الا سلام \*

﴿ وَقَد دَّخَلُواْ بِالْـكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهُ ﴾ أي يخرجون من عندك يَا دخلوا لم ينتفعوا بحضورهم بين يديك ولم يؤثر فيهم ما سمعوا منك ، والجملتان في موضع الحال من ضمير (قالوا) على الأظهر \*

وجوز أبو البقاء أن يكونا حالين من الضمير في آمنا ، وباء بالكفر ، و(به) للملابسة ، والجار والمجرور

(م ۲۲ – ج 7 – تفسیر روح المعانی)

المناص والحال في المجلة المناص المناص والحال في المجلة المناص المناص والحال في المجلة ، والاحقد على المناص المناص والحال في المجلة ، والاحتد المناص المناص

وَلَذَلُكَ زَيَادَةً تَفْصِيلَ فَي مُحَلِّهِ ، وقد ذكر لها معنى آخر في الآية غير التقريبوهو التوقع فتفيدأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوقع دخول أولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته \_ أفرغ من يد تفت البر \_ مع لم يعلق بهم شيء بما سمعوا من تذكيره عليه الصلاة والسلام با يات الله عز و جل لظنه بمايري من الأمارات اللايحة عليهم نفاقهم الراسخ،ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أُعَـٰكُمُ بَمَـاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ٦٦ ﴾ وفيه من الوعيد مالا يخفى،وفي الكشاف إن أمار ات النفاق كانت لائحة عَليهم ، وكأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متوقعاً لاظهار الله تعالى ماكتموه ، فدخل حرف التوقع لذلك ، واعترضه الطيبي بأن ( قد ) موضوعة لتوقع مدخولها ، وهو ههنا عين النفاق ، فـكيف يقال ؛ لإغلهار الله تعالى ما كتموه ؟ وأجاب بأنه لا شك أن المتوقع ينبغي أن لا يكون حاصلا ، وكونهم منافقين كان معلوماً عنده صلوات الله تعالى وسلامه عليه بدليل قوله : «إن أمار ات النفاق» الخ فبجب المصير إلى الجاز، و القول باظهار الله تعالى ما كتموه ، وقال في الكشف معرضاً به :إنالدخولفالكفر والخروج به إظهار له ، فلذلك أدخل عليه حرف التوقع لا أنه عين النفاق ليحتاج إلى تجوز في رجوع التوقع إلى إظهاره ،وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إيَّاه باخباره سبحانه عنهم وأنهم متلبسون بالـكفر متقلبون فيه خروجاً ودخولا انتهى فليتأمل،و إنمالم يقلسبحانه (وقدخرجوا) على طرز الجلة الأولى إفادة لتأكيد الكفر حال الخروج لأنه خلاف الظاهر إذ كانالظاهر بعدتنور أبصارهم برؤية مطلع شمس الرسالة . وتشنف أسماعهم بلاكي كلمات بحر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا عماهم عليه من الغواية ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حلى الهداية ، وأيضاً أنهم إذا سمعوا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنكروه ازداد كفرهم وتضاعف ضلالهم ﴿وَتَرَىٰ كَثيراً مَنْهُمُ ﴾ أىمن أولئك اليهود - كا روى عن ابن ذيد ـ والخطاب لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم أو لـكل من يصلح للخطاب، والرؤية بصرية ، وقيل : قلبية ، وقوله تعالى : ﴿ يُسَـٰرُعُونَ فَى ٱلْاثُمْ وَٱلْعُدُواَنَ ﴾ في موضع الحالمن (كثيراً) الموصوف بالجار والمجرور، وقيل: مفعول أن لترى \_ والمسارعة مبادرة الشي بسرعة ، وإيثار (في) على الملاشارة إلى تمكنهم في ايسارعون اليه تمكن المظروف في ظرفه ، وإحاطته بأعمالهم ، وقد مرت الإشارة إلى للاشارة إلى تمكنهم في السكف موقيل : الكذب مطلقا ، وقيل : الكذب بقولهم (آمنا) لأنه إما إخبار أو إنشاء متضمن الإخبار بحصول صفة الايمان لهم ، واستدل على التخصيص بقوله تعالى الآتى : (عن قولهم الاثم) ، وأنت تعلم أنه لا يقتضيه ، وقيل : المراد به الكفر، وروى ذلك عن السدى ، ولعل الداعى لتخصيصه به كونه الفرد والكامل ، والمراد من العدوان الظلم أو مجاوزة الحد في المعاص ، وقيل: الاثم ما يختص بهم ، والعدوان ما يتعدى إلى عيرهم ، والدكلام مسوق لوصفهم بسوء الاعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد (واً كُلهم الشخت الى الحرام مطلقاً ، وقال الحسن : الرشوة في الحكم والتنصيص على ذلك بالذكر مع اندراجه في المتقدم للبالغة في التقديم المستتر في بيس و المخصوص بالذم محذوف في أشرنا اليه ، وجوز جعل (ما) موصولة فاعل بشر والجع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار (ولولا يَنهم هم اليهود لانه يتصل بذكرهم ، و(لولا) الباغون علماء التواة ، وقال غيره : كلهم في اليهود لانه يتصل بذكرهم ، و(لولا) الداخلة على المضارع - في قرره ابن الحاجب ، وغيره - للتحضيض ، والداخلة على الماضي لتوييخ ، والمرادهنا الداخلة على المضارع - في قرره ابن الحاجب ، وغيره - للتحضيض ، والداخلة على الماض التوييخ ، والمرادهنا الداخلة على المضارع - في قرره ابن الحاجب ، وغيره - لتحضيض الذين يقتدى بهم أفناؤهم ، ويعلون قباحة ماهم فيه وسوء مغبته على نهى أسافلهم ه

﴿ عَن قَوْ لَهُمُ ٱلْا ثُمْ وَأَكُلُمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ مع علمهم بقبحهما واطلاعهم على مباشرتهم لهما ، وفي البحران هذا التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت و ترك النهي ﴿ لَهُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ٣٣ ﴾ الدكلام فيه كالسابق في نظيره خلا أن هذا أباغ مما تقدم في حق العامة لما تقرر في اللغة والاستمال أن الفعل ماصدر عن الحيوان مطلقاً ، فان كان عن قصد سمى عملا ثم إن حصل بمزاولة . وتكرر حتى رسخ وصار ملكه له سمى صنعا . وصنعة . وصناعة ، فلذا كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ ، ولذا يقال للحاذق : صانع، ولاثوب الجيد النسج : صنيع كا قاله الراغب - فق الآية إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب ، ووجه بأن المرتكب له في المعصية لذة وقضاء وظر بخلاف المقر له ، ولذا ورد إن جرم الديوث أعظم من الزانيين واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن المقل المذه إلى أن ترك النهي منمها وهو بعيد، وأجيب بأنه لا يبعد واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن فعل المنهى عنه أشد من إثم المرتكب كيفما كان مرتكبه قتلا . أو زنا . أوغيرهما ، وقال الشهاب : إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبار ، فكونه أشد باعتبار أن يكون إثم ترك النه فيه لا ينيافي كون المباشرة أكثر إثما منه فتأمل ، وفي الآية - مما ينمى على العلماء توانيهم ارتكاب مالا فائدة له فيه لا ينيافي كون المباشرة أكثر إثما منه فتأمل ، وفي الآية - مما ينمى على العلماء توانيهم وينه المنافي عنهما أنه قال : ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية ، وقرى ملو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون - ﴿ وَقَالَتُ النّهُ وَدَى عن هذه الآية تعالى عنه بسط اليهود الرزق فلها عصوا أمررسول التمسلي الله تعالى عليه على العملون - وعكرمة . والضحاك قالوا : إن إلله تعالى قد بسط اليهود الرزق فلها عصوا أمررسول التمسلي الله تعالى عليه على والمنه وقل المورود الرزق فلها عصوا أمررسول التم على المنافر مما ويكور المنافر المنافرة المياه الميه والمرسول التم على المياه والمه والمرسول التم على المياه والمه وعلى منافرة المياه والمياه والمرسول التم على المياه والمياه والمرسول التم على المياه والمياه والمياه

كف عنهم ما كان بسط لهم ، فعند ذلك قال فنحاص بن عازورا ، رأس يهود قينقاع ، وفي رواية عراب عباس رضى الله تعالى عنهما النباش بن قيس ﴿ يَدُ اللّه ﴾ عز وجل ﴿ مَغْلُولَةٌ ﴾ وحيث لم ينكر على القائل الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الـكل ، ولذلك نظائر تقدم كثير منها ، وأرادوا بذلك لعنهم الله تعالى - أنه سبحانه بمسك ماعنده بخيل به تعالى عما يقولون علواً كبيراً فان كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ، أو كناية عن ذلك ، وقد استعمل حيث لا تصع يد كقوله :

جاد الحمى بسط (اليدين) بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده ولقد جعلوا للشمال يداً كما في قوله:

أضل صواره و تضيفته نطوف أمرها بيد ( الشمال ) ﴿ وقول لبيد ﴾

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

ويقال: بسط اليأس كفيه في صدر فلان، فيجعل لليأس الذي هو من المعانى لامن الأعيان كهان، قال الشاعر: وقد رابني وهن المني وانقباضها وبسط جديد اليأس كفيه في صدري

وقيل: معناه إنه سبحانه فقير ، كقوله تعالى : (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياه) ، وقيل: اليد هنا بمغى النممة أى إن نعمته مقبوضة عنا ، وعن الحسن أن المعنى أن يد الله تعالى مكفوفة عن عذا بنا فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ماعبد آباؤنا العجل ، وكا نه حمل اليد على القدرة ، و الغل على عدم التعلق وقيل : لا يبعد أن يقصدوا اليد الجارحة فانهم مجسمة ، وقد حكى عنهم أنهم زعموا أن ربهم أبيض الرأس واللحية قاعد على كرسى ، وأنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة بما عراه من النصب فى خلق ذلك تعالى الله سبحانه عما يقولون علواً كبيراً ، والاقوال كاها كما ترى ، وكل العجب من الحسن رضى الله تعالى عنه من قول ذلك على الأول ، ولا يبعد من قوم قالوا الموسى عليه الصلاة والسلام - ( اجعل لنا إلها كما لهم آله أي وعدوا العجل - أن الأول ، ولا يبعد من قوم قالوا الموسى عليه الصلاة والسلام - ( اجعل لنا إلها كل هم آله أي وعدوا العجل - أن يعتقدوا اتصاف الله عز وجل بالبخل و يقولو اماقالوا ، وقال أبو القاسم البلخى : يجوز أن يكون اليهود قالوا وجه التعجب منهم والتكذيب لهم .

وقال آخر: إنهم قالوا ذلك على وجه الهزء حيث لم يوسع سبحانه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه ، ولا يخنى أن ماروى فى سبب النزول لا يساعد ذلك ، وقيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام والاستغراب ، والمراديدالله سبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة علينا ، ولا يخنى بعده ﴿ غُلَّت أَيْديهم ﴾ دعاء عليهم بالبخل المذموم ـ كما قال الزجاج ـ و دعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فى أيديهم ، ولا استحالة فى ذلك على مذهب أهل الحق ، ويجوز أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة ، وقيل: تغل الآيدى حقيقة ، يغلون فى الدنيا أسارى ، وفى الآخرة معذبين فى أغلال جهنم ، ومناسبة هذا لما قبله حينئذ من حيث

اللفظ فقط فيكون تجنيساً ، وقيل : هي من حيث اللفظ وملاحظة أصل الحجاز كما تقول : سبني سب الله تعالى دابره ، أي قطعه لآن السبب أصله القطع ، وإلى هذا ذهب الزمخشري ، واستطيبه الطبي ، وقال : إن هذه مشاكلة لطبقه بخلاف قوله :

قالوا: افترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لى جبة وقميصا

واختار أبوعلى الجبائى إزذلك إخبار عن حالهم يوم القيامة أى شدت أيديهم إلى أعناقهم فى جهنم جزاه هذه الكلمة العظيمة ، وحكاه الطبرسى عن الحسن ، ثم قال : فعلى هذا يكون الـكلام بتقدير الفاء أو الواو ، فقد تم كلامهم واستؤنف بعده كلام آخر ، ومن عادتهم أن يحذفوا فيها يجرى هذا المجرى ، ومن ذلك قوله : (وإذقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً ) ، وأنت تعلم أن مثل هذا على الاستشناف البيانى، و لاحاجة فيه إلى تجشم ، وو نة التقدير ، على أن كلام الحسن \_ فيها نرى \_ ليس نصاً فى كون الجملة إخبارية إذ قصارى ماقال : (غلت أيديهم ) فى جهنم وهو محتمل لأن يكون دعاء عليهم بذلك ﴿ وَلُعُنُواْ ﴾ أى أبعدوا عن رحمة الله تعالى وثوابه ﴿ بَمَا قَالُواْ ﴾ أى بسبب قولهم ، أو بالذى قالوه من ذلك القول الشنيع ، وهذا دعاء ثان معطوف على الدعاء الأول ، والقائل بخبريته قائل بخيريته ، وقرى ( ولعنوا ) بسكون العين ه

﴿ بُل يَداُهُ مَبْسُوطَتَان ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليس الشأن كا زعموا بل فى غاية ما يكون من الجود ، واليه \_ كما قيل \_ أشير بتثنية اليد ، فان أقصى ما تنتهى اليه همم الاسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم ، وقيل: اليدهنا أيضاً بمعنى النعمة ، وأريد بالتثنية نعم الدنيا . و نعم الآخرة ، أو النعم الظاهرة . والنعم الباطنة . أوما يعطى للاستدراج . وما يعطى للاكرام ، وقيل : وروى عن الحسن أنها بمعنى القدرة كاليد الاولى ، وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها بالعقاب ، وقيل : المراد من التكثير كما في (فارجع البصر كرتين ) والمراد من التكثير بالثواب وتعلقها بالقدرة وسعتها لاأنها متعددة ، و نظير ذلك قول الشاعر :

فسرت أسرة طرتيه فغورت في الخصر منه وأنجدت في نجده فانه لم يرد أن لذلك الرشاطرتين إذ ليس للانسان إلا طرة واحدة وإنما أراد المبالغة ،

وقال سلف الأمة رضى الله تعالى عنهم: إن هذا من المتشابه ، و تفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم، وقد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أثبت لله عزوجل يدين ، وقال: «وكلتايديه يمين» ولم يرو عن أحد من أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أنه أول ذلك بالنعمة ، أو بالقدرة بل أبقوها كا وردت وسكتوا ، ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لاسيا في مثل هذه المواطن ، وفي مصحف عبدالله بل يداه بسطان يقال يد بسط بالمعروف ، ونحوه مشية سجح ، وناقة سرح ﴿ يُنفقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ جملة مستأنفة واردة لتأكيد كال جوده سبحانه لما فيها من الدلالة على تعميم الاحوال المستفاد من (كيف) وفيها تنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى الاجتراء على كلمة ملا الفضاء قبحها ، والمعنى أن ذلك ليس لقصور في فيضه بل لان إنفاقه تابع لمشيئته المبنية على الحيكم الدقيقة التي عليها تدور أفلاك المعاش ذاك ليس لقصور في فيضه بل لان إنفاقه تابع لمشيئته المبنية على الحيكم الدقيقة التي عليها تدور أفلاك المعاش والمعاد ، وقد اقتضت الحكمة \_ إذ كفروا با آيات الله تعالى وكذبوا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم \_ أن يضق كاثنا يضيق عليهم ، و (كيف) ظرف \_ ليشاء \_ والجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير (ينفق) أي ينفق كاثنا

على أي حال يشاء أي على مشيئته أي مريداً ، وقيل: إن جملة (ينفق) في موضع الحال مِن الضمير المجرور في (يداه) واعترض بأن قيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه ، والحال لايجيء منه،ورد بأن الفصل بين الحال وذيها ليس بممتنع كافى قوله تعالى حكاية: (هذا بعلى شيخاً) إذ قيل:إن (شيخاً) حال من اسم الإشارة، والعامل فيه التنبيه، وأن المنوع بجيء الحال من المضاف اليه إذا لم يكن جزءاً . أو كجزء . أوعاملاً ، وههنا المضاف جزء من المضاف اليه؛ أو كجز. فليس بممتنع ، وجوّز أن تكون في موضع الحال من اليدين أومن ضميرهما. ورد بأنه لاضمير لهما فيها ، وأجيب بأنه لامانع من تقدير ضمير لهما أى ينفني بهها،ومن هنا قيل: بجواز كونها خبراً ثانيا للمبتدأ ،نعم التقدير خلاف الاصل،والظاهر،وهو إنما يقتضي المرجوحية لاالامتناع،وترك سبحانه ذكرماينفقه لقصد التعميم ﴿ وَلَيْزَيدَنَّ كَثيرًا مُّنَّهُم ﴾ وهم علماؤهم ورساؤهم ، أو المقيمون على الكفرمنهم مطلقا ﴿ مَاأَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن المشتمل على هذه الآيات ، وتقديم المفعول للاعتناء به ﴿ من رَّ بِّكَ ﴾ متعلق \_بَأْنزل\_ كِاأَن (اليُّك) كذلك ، و تأخيره عنه مع أن حق المبتدا أن يقدم على المنتهى لاقتضاء المقام \_ كما قال شيخ الاسلام- الاهتمام ببيان المنتهي لأن مدار الزيادة هو النزول اليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالايخ في من التشريف، والموصول فاعل ليزيدن والاسنادبجازى،و(كثيراً) مفعوله الاول، و(منهم) صفته، وقوله تعالى: ﴿ طُغْيَـٰنَا ۖ وَكُفْراً ﴾ مفعوله الثانى أى ليزيدنهم طغيانًا علىطغيانهموكفراً على كفرهم القديمين ، لانالزيادة تقتضىوجود المزيد عليهقبلها، وهذهالزيادة إمامن حيث الشدة والغلوء وإما من حيث الـنكم والكثرة إذكلها نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار ، وهذاكما أن الطعام الصالح الاصحاء يزيد المرضى مرضا، ويحتمل أن يراد عما أنزل النعم التي منحها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أي أنهم كفروا وتمادوا على الكفر وقالوا ماقالوا حيث ضيق الله تعالى عليهم وكف عنهم مابسط لهم ، فتى رأو مع ذلك بسط نمائه وتواتر آلائه على نبيه على الذي هو أعدى أعدائهم ازدادوا غيظا وحنقاً على ربهم سبحانه ، فضموا إلىطفيانهم الأول طغيانا وإلى كفرهم كفرأ وحينئذ تلائم الآية ما قبلها أشد ملائمة إلا أن ذلك لايخلو عن بعد ، ولم أر من ذكره ، ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ أى اليهود .

وقال فى البحر : الضمير لليهود ، والنصارى لا نه قدجرى ذكرهم فى قوله سبحانه : (لا تتخذو االيهو دو النصارى) ولشمول قوله عز وجل : (يا أهل الـكتاب) للفريقين ، وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد ،

﴿ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغَضَا ﴾ فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولاتتحد كلمتهم ، فمن اليهود جبرية . ومنهم قدرية . ومنهم مرجئة . ومنهم مشبهة ، و (العداوة والبغضاء) بين فرقة وفرقة قائمتان على ساق ، وكذا من النصارى الملكانية واليعقوبية . والنسطورية ، وحالهم حالهم في ذلك ، وحال اليهود مع النصارى أظهر من أن تخنى ، ورجع عود الضمير إلى اليهود بأن الكلام فيهم ، وفائدة هذا الإخبار هنا إزاحة ما عسى أن يتوهم من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على أمر يؤدى إلى الأضرار بالمسلمين ، وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفة بن : إن المعنى لايزال اليهود . والنصارى متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفة بن الاخرى ، ولا تجتمعان على المعنى لايزال اليهود . والنصارى متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفة بن الاخرى ، ولا تجتمعان على قتالك وحربك ، وفي ذلك إخبار بالغيب فانه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل سيف الإسلام .

وفرق السمين بين ( العداوة والبعضاء ) بأن العداوة أخص من البغضاء ألان كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو ( الله يَوْم القيَّامَة ) متعاق \_ بالقينا \_ وجوز أن يتعلق بالبغضاء أي إن التباغض بينهم مستمر ماداموا ، وليست حقيقة الغاية مرادة ، ولم يجوز أن يتعلق بالعداوة - لثلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ( كُلَّمَ الوقد و الاراد الله الله الله الله من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين ، والمراد كلما أرادوا محاربة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورتبوا مباديها ردّهم الله تعالى وقهرهم بقفرة آرائهم و حل عزائمهم و إلقاء الرعب في قلوبهم ، فإيقاد الناركناية عن إرادة الحرب ، وقد كانت العرب أو اعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل . أو ربوة ، و يسمونها نار الحرب ، وهي إحدى نيران مشهورة عندهم ، وإطفاؤها عبارة عن دفع شرهم ، و حكى في البحر قولين في الآية : فعن قوم إن الا يقاد حقيقة ، و كذا الا طفاء أي أنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقي عليهم الرعب فتقاعدوا وأطفأوها ، وإضافة الله تعالى إضافة المسبب إلى السبب الاصلى \*

وعن الجهور إن الكلام مخرج مخرج الاستعارة ، والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد بالمؤمنين الشديه بالنار في الإضرار ، ومن إطفائها صرف ذلك عن المؤمنين ، ولعل القول بالكناية ألطف منهما ، وكون المراد من الحرب محاربة الرسول صلى القدتعالى عليه وسلم هو المروى عن الحسن . ومجاهد ، وقيل : هوأ عم من ذلك أي كلما أرادوا محرب أحد غلبوا ، فإن اليهود لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهم بختنصر ، ثم أفسدوا فسلط سبحانه عليهم فطرس الرومي، ثم أفسدوا فسلط جل شأنه عليهم المجوس، ثم أفسدوا فسلط عليهم عزوجل رسوله عليه الصلاة والسلام، فأباد خضراء هم واستأصل شافتهم وفرق جمعهم وأذلهم . فأجلى بني النضير ، وبي قينقاع ، وقتل بني قريظة . وأسر أهل خير ، وغلب على فدك ، ودان له أهل وادى القرى ، وضرب على أهل الذمة المجزية وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يعزون بعده أبداً ، وإطفاء النار . على هذا ـ عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم الله تعالى ، و ( للحرب) متعلق ـ بأوقدوا ـ واللام المتعليل ، أو متعلق بمحذوف وقع صفة لنار ، وهو الآوفق بالتسمية ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضُ فَسَاداً ﴾ أي يحتهدون في الكيدللاسلام وأهله ، وإثارة الشر والفتنة في المسلمين . والمشى بالمقاد عار الحرب؛ كتغيير صفة النبي صلى الله تعالى عليه وإثارة الشر والفتنة في المسلمين . والمشى بالمياهية مع الافتراء ونحوذك ، و ( فساداً ) إمامفعول له ، وعليه اقتصراً بو البقاء ، أوفي موضع المصدر ، أوحال من ضمير ( يسعون ) أي يسعون الفساد ، أو سعى فساد ، أومفسدين ه

﴿ وَاللّهُ لَا يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ بل يبغضهم ، ولذلك أطفأ ناثرة فسادهم ، واللام إما للجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا ، وإما للعهد ، ووضع المظهر موضع ضميرهم للتعليل وبيان كونهم راسخين فى الإفساد و الجملة ابتدائية مسوقة لإزاحة ماعسى أن يتوهم من تأثير اجتهادهم شيئاً من الضرر ، وجعلها بعضهم فى موضع الحال ، وفائدتها مزيد تقبيح حالهم وتفظيع شأنهم ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّه كَتَب ﴾ أى اليهود . والنصارى على أن المراد بالكتاب الجنس الشامل للتوراة . والانجيل ، ويمكن أن يراد بهم اليهود فقط ، وذكر الإنجيل ليس نصاً فى اقتضاء العموم إلا أن الذي عليه عامة المفسرين العموم ، وذكروا بذلك العنوان تأكيداً للتشينع عليهم والمراد بهم معاصروا رسول الله صلى الله تعالى عليه والو أنهم مع صدور ماصدر منهم من فنون الجنايات

قولاو فعلا ﴿ عِلْمَنُواْ ﴾ بما ننى عنهم الايمان ، فيندرج فيه فرض إيمانهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحذف المتعلق ثقة بظهوره ماسبق من قوله تعالى : (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) الخ،وما لحق من قوله سبحانه. ( ولو أنهم أقاموا التوراة ) المخ ،

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه عالى السيخ الاسلام ـ المقام لان ماذكر فيما سبق وما لحق من كفرهم به عليه الصلاة والسلام إيما ذكر مشفوعا بكفرهم بكتابهم أيضاً قصداً إلى الا لزام والتبكيت ببيان أن الدكفر به صلى الله تعالى عليه وسلم مستلزم المدكفر بكتابهم ، فحمل الايمان ههنا على الايمان به عليه الصلاة والسلام مخل بتجاوب النظم الكريم ، وقدر قتادة فيما أخرجه عنه ابن حميد وغيره ، المتعلق بما أنزل الله، وهو ميل إلي التعميم ، وكذا عمم فى قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُواْ ﴾ فقال: أى ماحرم الله تعالى وقال شيخ الاسلام: ماعددنا من معاصبهم التى من جملتها مخالفة كتابهم ﴿ لَكَفَّرُنَا عَنَهُم سَيِّنَاتهم ﴾ وقال شيخ الاسلام: ماعددنا من معاصبهم التى من جملتها مخالفة كتابهم ﴿ لَكَفَّرُنَا عَنَهُم سَيِّنَاتهم ﴾ وقال شيخ الاسلام: ماعددنا من معاصبهم التى من جملتها مخالفة كتابهم ﴿ لَكَفَّرُنَا عَنهُم سَيِّنَاتهم ﴾ وقال أبي اعتبار أنها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى ، وقد أشرنا فيما تقدم أن جمع القلة قد يقوم مقام جمع الحكثرة إذا اقتضاه المقام ﴿ وَلَا دَخَلْتُهُم ﴾ معذلك ﴿ جَنَّتُ النَّهِم مَا باعتبار أنها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى ، وقدرها بامتنال الأوام واجتناب مقام جمع الحكثرة إذا اقتضاه المقام ﴿ وَلَا دَخْلُهُ مَا الله التقوى ، وفسرها بامتنال الأوام واجتناب السيئات في مقابلة التقوى ، وفسرها بامتنال الأوام واجتناب النواهى ، فالآية من باب التوزيع ، والظاهر عدمه ، وتكرير اللام لتأكيد الوعد، وفيه تنبيه على كال عظم نتبيه على ما يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا ه تنبيه على ما يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا ه

وأخرج ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن مالك بن دينار أنه قال : (جنات النعيم) بين جنات الفردوس . وجنات عدن ، وفيها جوار خلقن من ورد الجنة ، قيل: فمن يسكنها ؟ قال : الذين همو ابا لمعاصى فلماذكر وا عظمة الله تعالى شأنه راقبوه ، ولا يخنى أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأى ، والذي يقتضيه الظاهر أن يقال لسائر الجنات : (جنات النعيم) و إن اختلفت مراتب النعيم فيها ﴿ وَلُوْ أَنَّهُمْ أَقَامُو ا التَّوْرَانة وَ الا نجيلَ هواى وفوا حقهما بمراعاة مافيهما من الاحكام التي من جملتها شواهد نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ومبشرات بعثته ، وليس المراد مراعاة جميع مافيهما من الاحكام منسوخة كانت أو غيرها ، فان ذلك ليس من الا قامة فى شيء ﴿ وَمَا اللهُ لَهُ اللهُ مَن رَبّهم ﴾ من القرآن المجيد المصدق لما بين يديه \_كا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى خيماء واختاره الجبائى . وغيره ، وقيل : المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل \_ككتاب شعيا . وكتاب حزقيل . وكتاب حبقوق . وكتاب دانيال \_ فانها مموءة بالبشائر بمبعثه صلى الله تعالى عليه و سلم ، واختاره أبو حيان ، و يجوز أن يراد بهما يعم ذلك . و القرآن العظيم ، و إنزال الكتاب إلى أحد بحردو صوله اليه ، و إيجاب العمل به و إن لم يكن الوحي ناذ لا عليه ، و التعبير عن القرآن بذلك العنو ان للا يذان بوجوب إقامته عليهم لمزوله اليهم . وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل ، و تقديم ( اليهم ) لما مر آنفا ، و في إضافة الرب إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الا قامة ه

﴿ لَا كُلُواْ مِن فَوْقَهِمْ وَمِن تَحْت أَرْجُلهِم ﴾ أى لاعطتهم السماء مطرها وبركتها . والارض نباتها وخيرها ، كا قال سبحانه : ( لفتحناعليهم بركات من السماء والارض ) قاله ابن عباس . وقتادة . ومجاهد ، وقيل : المراد لا نتفعوا بكثرة ثمار الاشجار وغلال الزروع ، وقيل : بما يهدل من الثمار من رءوس الاشجار وما يتساقط منها على الارض ، وقيل : بما يأتيهممن كبرائهم وملوكهموما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم ، وقيل : المراد المبالغة في شرح السعة والخصب لا تعيين الجهتين كأنه قيل : لا كلوامن كل جهة ، وجعله الطبرسي نظير قولك : فلان في الخير من قرنه إلى قدمه أى يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منها ، والمراد بالاكل الانتفاع مطلقاً ، وعبر عن ذلك به لـكونه أعظم الانتفاعات ويستتبع سائرها ، ومفعول \_ أكلوا \_ محذوف لقصد المتعميم . أو للقصد إلى عن الموضعين لا بتداء الغاية •

وسنشير إنشاءالله تعالى في باب الإشارة إلى سر ذكر الأرجل، وفي الشرطية الأولى ترغيب بأمرأ خروى، وفى الثانية ترغيب بأمر دنيوى وتنبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو منشؤم جناياتهم لالقصور في فيض الفياض ، وتقديم الترغيب بالأمر الآخروي لأنه أهم إذ به النجاة السرمدية و النعيم المقيم ، وخولف بينالعبارتين ، فقيل : أولا : ( آمنوا واتقوا) وثانيا (أقاموا) ذا وذا سلوكا لطريق البلاغة قيل : و يشبه أن يكون (ما) في الشرطية الثانية إشارة إلىماجريعلى بني قريظة . و بني النضير من قطع تخيلهم . وإفساد زروعهم . وإجلائهم عنأوطانهم، فكأنه قيل في حقهم : (لو أنهم أقاموا) لاقاموا في ديارهم وانتفعوا بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوا عن الإقامة فحرموا وتاهوا في مهامه الضنك إذ ظلموا ، وفرق بعضهم بين الشرطيتين بأن الأولى متحققة اللزوم في أهل الكتاب إلى يومالقيامة إذ لاشبهة في أنه إذا آمن كتابي وأتقى كَسْفَرَ الله تعالى عنه سيئاته وأدخله جل شأنه في رحمته سواء في ذلك معاصر النبي صلىالله تعالى عليهوسلم وغيره ، ولا كذلك الشرطية الثانية فان الظاهر اختصاص تحقق اللزوم في المعاصر إذ نرى كثيراً من أهل الـكتاب اليوم بمعزل عن الا قامة المذكورة قد وسع عليه أكثر بما وسع على كثير بمن أقام ، ونرى الـكثير أيضآ منهم يقيم التوراة والانجيل وما أنزل البهم منربهم ويؤمن بالله تعالىورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على الوجه اللائق وهو في ضنك من العيش قبل ولا يتغير حاله ، وربما كان في رفاهية حتى إذا أقام وقفت به سفينة العيش فوقع في حيص بيص ، وجعلها كالشرطية الأولى ، وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة الصورية الظاهرة والتوسعة المعنوية الباطنية ـكأن يرزقهم سبحانه القناعة والرضا بما فىأيديهم فيكونعندهم كالكثير وإن كانقليلا ـ لاأظنه يأخذ محلا من فؤادك ولاأحسبه حاسما لما يقال، والقول ـ بأنها كالأولى إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرهم ما تقدموانتفاعهم كذلك أى لو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأطوا كلهم من فوقهم الخ لا لو أقام بعضهم ـ لاأراه إلا منكراً من القول وزوراً ه

وذكر بعض المحققين أن بعضاً فسر قوله سبحانه: (لاكلوا) النح بقوله: لوسع عليهم الرزق، وفسر التوسعة بأوجه ذكرها، ولم يجعله شاملا لرزق الدارين، ولو حمل على الترقى، وتفصيل ماأجمل فى الأول شرطاً وجزاءاً لكان وجها انتهى، وبهذا الوجه أقول واليه أتوجه، وإنى أراه كالمتعين إلا أن الشرطيتين عليه ليستا سواء، والاشكال فيه باق من وجه ولا مخلص عنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتين، ولعل النوبة تفضى والاشكال فيه باق من وجه ولا مخلص عنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتين، ولعل النوبة تفضى إن شاءاته تعالى إلى تحقيق ما يتعلق بهذا المقام فتدبر ( منهم أمة مقتصدة ) أى طائفة عادلة غير غالية ولا مقصرة (منهم أمة مقتصدة )

- كما روى عن الربيع - وهم الذين أسلموا منهم و تابعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - كما قال مجاهد . والسدى و ابن زيد \_ واختاره الجبائى ، وأولئك \_ كعبد الله بن سلام و أضرابه من اليهود \_ و ثمانية وأربعون من النصارى ، وقيل : المراد بهم النجاشى . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم، والجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأمن مضمون الشرطيتين المصدر تين بحرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإيمان والاتقاء والاقامة المذكورات كائمه قيل : هل ظهم مصروف على عدم الإيمان وأخويه ؟ فقيل : (منهم) الغ، وتفسير الاقتصاد بالتوسط فى العداوة بعيد ، ﴿ وَكَثِيرَ مّنهُم ﴾ وهم الاجلاف المتعصبون \_ ككعب بن الاشرف . وأشباهه . والروم \_ ه بعيد ، ﴿ وَكَثِيرَ مّنهُم ﴾ وهم الاجلاف المتعصبون \_ ككعب بن الاشرف . وأشباهه . والروم \_ ه شياء مَا يَعْمَلُونَ 7 ﴾ من العناد والمكابرة وتحريف الحق والاعراض عنه ه

وقيل: من الإفراط في العداوة ( وكثير ) مبتدأ ، و ( منهم ) صفته ، و ( ساء ) كبئس للذم ، و عن بعض النحاة أن فيها معنى التعجب ـكقضو زيد ـ أى ماأقضاه ، فالمعنى هنا ماأسوأ عملهم، و بعضهم يقول: هي لمجرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام ، وتمييزها محذوف ، و(ما) موصولة فاعل لها أى ساء عملا الذى يعملونه ، ويجوز أن تكون (ما) نكرة في موضع التمييز ، والجملة الانشائية خبر للسندأ ، والـكلام في ذلك شهير ،

هذا ﴿ ومن باب الا شارة فى الآيات ﴾ (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ) أى صلاة الشهود والحضور الذاتى (ويؤتون الزكاة ) أى ذكاة وجودهم (وهمرا كمون) أى خاضعون فى البقاء بالله ه والآية عند معظم المحدثين نزلت فى على كرم الله تعالى وجهه ، والا مامية -كما علمت \_ يستدلون بهاعلى حلافته بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلا فصل ، وقد علمت منا ردّهم \_والحمد لله سبحانه \_ ردّ كلام ، وكثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يشير إلى القول بخلافته كرّم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بلا فصل أيضا إلا أن تلك الخلافة عندهم هى الخلافة الباطنة التي هى خلافة الارشاد والتربية . والامداد والتصرف الروحاني لا الخلافة الصورية التي هى عبارة عن إقامة الحدود الظاهرة . وتجهيز الجيوش و الذب عن ييضة الا بسلام . ومحاربة أعدائه بالسيف و السنان ، فان تلك عندهم على الترتيب الذي وقع كماهومذ هب أمل السنة ، والفرق عندهم بين الخلافتين كالفرق بين القشر و اللب ، فالحلافة الباطنة لب الخلافة الظاهرة ، وبها يذب عن حقيقة الا سلام ، و بالظاهرة بين عن صور ته ، وهى مرتبة القطب فى ط عصر ، وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت فى على كرم الله تعالى وجهه أيام أمارته ، و يا تجتمع فى المهدى أيام ظهوره ، من ور واحد» و كانت هذه الخلافة فيه كرم الله تعالى وجهه على الوجه الا تم

ومن هناكانت سلاسل أهل الله عز وجل منتهية اليه إلا ماهو أعز من بيض الانوق ، فانه ينتهى إلى الصديق رضى الله تعالى عنه كسلسلة ساداتنا النقشبندية نفعنا الله تعالى بعلومهم ، ومع هذا تردعليه كرم الله تعالى وجهه أيضاً ، وبتقسيم الحلافة إلى هذين القسمين جمع بعض العارفين بين الأحاديث المشعرة . أو المصرحة بخلافة الأئمة الثلاثة رضى الله تعالى عنهم بعد رسول الله على على الترتيب المعلوم ، وبين الاحاديث المشعرة . أو المصرحة بخلافة الخلفاء الامير كرم الله تعالى وجهه بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل ، فحمل الاحاديث الواردة فى خلافة الخلفاء

الثلاثة على الخلافة الظاهرة ، و الاحاديث الواردة فى خلافة الامير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطنة ولم يعطل شيئاً من الاخبار ، وقال بحقيقة خلافة الاربع رضى الله تعالى عنهم أجمعين .

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة،وبعضهم يصرحبذلك، ويقول : بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لـكن قد قدمنا عن الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره أنه قال : ليس بين رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه رجل ، وليس مقصوده سوى بيان المرتبة في الفضل فافهم ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ) فانه من حزب الله تعالى أي أهل خاصته القائمين معه على شرائط الاستقامة (فان حزب الله همالغالبون) على أعدائهم الانفسية والافاقية ، وقد صَّح و لاتزالطائفة من أمتىقائمة بأمرالله سبحانه لايضرهم من خذلهم حتى يأتىأمر الله تعالى وهم على ذلك ، ( يَاأَيُّهَا الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم ) أى حالـكم الذي أنتم عليه في السير والسلوك ( هزواً ولعباً ) فطعنوا فيه ( من الذين أوتوا الـكتاب من قبلـكم) وهم المقتصرون على الظاهر فقط ـ كاليهود ـ أو على الباطن فقط ـ كالنصارى ـ ( والـكفار ) الذين حجبواً بأنفسهم عن الحق ( أولياه ) للمباينة فى الاحوال ( واتقوا الله إن كـنتم وومنين ) به عز شأنه ( وإذا ناديتم إلى الصلاة ) أى الحضور في حضرة الرب ( اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) الاسرار ولم يفهمواما في الصلاة من بلوغ الأوطار ، فقد صُم « حبب لى من دنياكم النساء والطيب وجملت قرة عينى فالصلاة » (قل ياأهل الـكتاب هلتنقمون ) وتنكّرون ( منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وماأنزل من قبل ) فجمعنا بين الظاهر والباطن وطرنا بهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية ( وجعل منهم القردة والحنازير )أي بدلنا صفاتهم بصفات هاتيك ألحيوانات من الحيل و الحرص والشهوة وقلة الغيرة ( وعبد الطاغوت ) وهو كل ما يطغى بما سوى الله تعالى أي أنهم انقادوا اليه وخضعوا له ، ومن أولئك من هو عابد الدرهم والدينار (أولئك شر مكاناً ) لانهم أبطلوا استعدادهم الفطرى وضلوا ضلالابعيداً (وترى كثيراً مهم يسارعون فىالاثم والعدوان وآكلهم السحت ) اى يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادهم لهاوتدر بهم فيها وكونها ملكات لنفوسهم، فالاثهم رذيلة القوة النطقية . والمدوان رذيلة القوى الغضبية ، وأظلالسحت رذيلة القوى الشهوية ( وقالت اليهود ) لحرمانهم من الاسرار التي لا يطلع عليها أهل الظاهر (يد الله) تعالى عما يقولون (مغلولة) قلايفيض غير مانحن فيه من العلوم الظاهرة ( غلت أيديهم ) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار (ولعنوا) أي أبعدوا عن الحضرة الإلهــية (بما قالوا) من تلك الكلمة العظيمة (بل يداه مبسوطتان ينفق) بهما ( كيف يشاء ) فيفيض حسب الحكمة من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة على من وجده أهلا لذلك ، وإلى الظاهر والباطن أشار صلى الله تعالى عليه وسلم • باليّل والنهار ، فيما أخرجه البخارى وغيره • يد الله تعالى ملاحى لا يغيضها سحاء الليل والنهار ۽ ( ولو أن أهل الـكتاب آمنوا ) الايمان الحقيقي ( وأتقوا ) شرك أفعالهم وصفاتهم وذواتهم ، ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة (واتقوا ) الا نكار والاعتراض على من روى من العلوم الباطنة وسلموا لهمأحوالهم كما قيل:

وإذا لم تر الهلال فسلم ﴿ لَانَاسَ رَأُوهُ بِالْاَبِصَارِ ﴿ لَا لَكُفُرُنَا عَنْهُمْ سِيَا ۗ تَهُمْ ﴾ التيارتكبوها ﴿ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَاتَ النَّعِيمُ ﴾ في مقابلة إيمانهم واتقائهم ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ ﴿ لَلَّهُمْ لَا يَانُهُمْ وَالْوَانُهُمُ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَا يَانُهُمُ وَالْوَانُهُمُ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَا يَانُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا يَانُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَانُهُمُ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَا يَانُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَانُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِلَّالِلَّالِلْلَّالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِلَّالِلْلَّالِلْلُولُ اللَّهُ اللَّالِلَّالِلْ اللَّالَّالِلْلَّلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلَّالِلْمُلْلِلْ اللَّالِلَّالِلَّالِ

أقاموا التوراة) بتحقق علوم الظاهر والقيام بحقوق تجليات الافعال والمحافظة على أحكامها في المعاملات (والابحيل) بتحقق علوم الباطن والقيام بحقوق تجايات الصفات والمحافظة على أحكامها في المحكاشفات (وماأنول اليهم من ربهم) من علم البدأ و المعادو توحيد الملك والملكوت من عالم الربوبية الذي هو عالم الاسهاء (لاكلوا من فوقهم) أي لرزقوا من العالم الروحاني العلوم الالهمة ية والحقائق العقلية و المعارف الحقائية (ومن تحت أرجلهم) أي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعية والادراكات الحسية ، وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى ومعرفة الملك والمعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمران باسمه الباطن والظاهر بل بحميع الأسماء والصفات ، والطبي هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب ، فانه قال بعد أن حكى عن البعض أنه قال في ( لا كلوا ) النخ: أي لوسع عليهم خير الدارين ، وقلت : هذا في حق من عدد سيا تهم من المعالم أله ألموا بحرد حدود التوراة والانجيل ، فاظنك بالعارف السالك إذا قم هوى النفس وانكم من هذا العالم إلى معالم القدس معتصما بحبل الله تعالى وسنة حبيبه و المعارف السالك إذا قم هوى النفس وانكم من هذا العالم إلى معالم القدس معتصما بحبل الله تعالى وسنة حبيبه و المعارف المالم إلى معالم القدس معتصما بحبل الله تعالى وسنة حبيبه و المعالم من هذا العالم إلى معالم القدس معتصما بحبل الله تعالى وسنة حبيبه و المهمة من قلبه على لسانه و وسحائب بركاته ، فكن فيه محون الامطار في الارض ، فنظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه و وسحائب بركاته ، فكن فيه محون الامطار في الارض ، فنظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه و

وفى تعليق الآكل من فوق ومن تحت الارجل على الآقامة بماذكر ، واختصاص ( من ) الابتدائية ما يلوح إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « من عمل بما علم ورثه الله تعلى علم مالم يعلم » لانهم إذا أقاموا العمل بكتاب الله سبحانه استنزل ذلك من فوقهم البركات ، فاذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها بثبات أقدامهم الراسخة استنزل ذلك لهم من الله عز وجل بركات هي أزى من الأولى ، فلايز الى العلم والعمل يتناو بان إلى أن ينتهي السالك إلى مقام القرب ومناذل العارفين ، وفي ذكر الارجل إشارة إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم ، وفي اقترانها مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من القدم ورسوخ العلم ، وفي اقترانها مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من الشوة دون المتزلز لين الذين أخذوا علومهم من الاوهام ، ولذا كتب بعض العارفين بهذه الآية إلى الامام إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عز شأنه انتهى ه

وقد وجه بعضأهلالعبارة بمنهو منى فىموضعالتاج منالرأس لازال باقياً ذكر الارجلهنا بأنه للاشارة إلى أن المراد بقوله سبحانه: (من تحتأرجلهم) الامور السفلية الحاصلة بالسعى والاكتساب ؟ أن المراد بقوله تعالى: (من فوقهم) الامور الحاصلة بمجرد الفيض ، وحينئذ يقوى الطباق بين المتعاطفين.

ولعلك تستنبط ما ذكره الطبي غير هذا الو به عمايو افق أيضاً مشرب أهل الظاهر، فتدبر (منهم أمة مقتصدة)، قبل : عادلة واصلة إلى توحيد الاسماء واله ات ( وكثير منهم ساء ما يعملون) وهم المحجوبون بالكلية الذين لن يصلوا إلى توحيد الافعال بعد فضلا عن توحيد الصفات، والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل و (يَا أَيُّمَا الرَّسُولُ) إلى الثقلين كافة وهو نداء تشريف لان الرسالة منة الله تعالى العظمى وكرامته الكبرى، وفي هذا العنوان إيذان أيضاً بما يوجب الاتيان بما أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه و في هذا العنوان إيذان أيضاً بما يوجب الاتيان بما أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه و (بَا أَنزلَ إليكُ) أى جميع ما أنزل كائناً ما كان (منرسَّبُكُ أى أى مالك أمركو مبلغك إلى خالك اللائق بك ، وفيه عدة ضمنية بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب في ذلك أحداً ولا خائف أن ينالك مكروه أبداً ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ ﴾ أى ماأمرت به من تبليغ الجميع .

﴿ فَمَا بَّلَغْتَ رَسَالْتَهُ ﴾ أي فما أديت شيئاً من رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالاداء من بعض ، فاذا لم تؤدبعضها فَكَانَكَ أَغْفَلْتَ أَدَاءُهَا جَمِعاً كَمَا أَنْ مَنْ لَمْ يُؤْمِن بِبَعْضَهَا كَانْ لَمْنَ لَمْ يُؤْمِن بكلها لادلاء كل منها بما يدليه غيرها و كونها لذلك فى حكم شيء واحد ، والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به ، ولأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة فان غرض الدعوة ينتقض به ، واعترض القول بنغي أولوية بعضها من بعض بالآداء بأن الاولوية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظنا وجلاءاً وخفاءاً أصلا وفرعا ، وأجاب فى الـكشف بأنه نغى الاولوية نظراً إلى أصل الوجوب ، وأيضاً إن ذلك راجع إلىالمبلغ ، والكلام فى التبليغ وهو غير مختلف الوَّجوب لأنه شيء واحدنظراً إلىذاته ، ثم كتمان البعض يدل على أنه لم ينظر إلىأنه مأمور بالتبليغ بل إلىمافى المبلغ من المصلحة ، فكا نه لم يمتثل هذا الأمر أصلا فلم يبلغ ، وإن أعلم الناس لم ينفعه لأنه مخبر إَذ ذاك لامبلغ ، ونوقش في التعليل الثاني بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف التبليغ ، وهي مناقشة غير و اردة لأنه تعالى ألزمه عليه الصلاة و السلام تبليغ الجيع ، فقد جعلها كالصلاة بلاريب ه وتما ذكرنا في تفسير الشرطية يعلم أن لا اتحاد بين الشرط والجزاء ، ومن ادّعاه بناءً على أن الما ل إن لم تبلغ الرسالة لم تبلغ الرسالة \_ جعله نظير ه أنا أبو النجموشعرى شعرى ه حيث جعل فيه الخبر عين المبتدا بلا مزيد في اللفظ ، وأراد ـ وشعري شعري ـ المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته ، ولـكنه أخبر بالسكوت عن هذه الصفات التي بها تحصلالفائدة أنها من لو ازم شعره فى أفهام الناس السامعين لاشتهاره بها ، وأنه غنى . عن ذكرها لشهرتها وذياعها ، وكذلك فا قال ابن المنير : أريد فى الآية ـ لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الافهام - أنه عظيم شنيع ينعي على مر تكبه ، ألا ترى أن عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع ؟ فكيف كتهان الرسالة من الرسول؟! فاستغنى عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء فىالأفهام ، وأن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة فهم ماوراءه من الوعيدوالتهديد ، وحسن هذاالأسلوب فى الكتاب العزيز بذكر الشرط عاماحيث قالسبحانه: (وإن لم تفعل) ولم يقل: وإن لم تبلغ الرسالة فمابلغت الرسالة ليتغايرا لفظاً وإن اتحدا معنى ، وهذا أحسن رونقاً وأظهر طلاوة من تـكرار اللفظ الواحد فى الشرط والجزاء، وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذكر المبتدا بلفظ الحبر، وحق له أن تتضاءل فصاحته عندفصاحة المعجر ، فلا معاب عايه فىذلك ، وقيل: إن المراد فان لم تفعل فلكما يوجبه كتمان الوحى كله ، فوضع السبب موضع المسبب، ويعضدهما أخرجه إسحق بنراهويه في مسنده منحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ي وأخرَّجه أبو الشيخ . وابن حبان فى تفسيره من مرسل الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «بعثني الله تعالى بالرسالة فضقت بها ذرعاً ، فأوحى الله تعالى إن لم تبلغرسالاتى عذبتكوضمن لى العصمة فقويت» ه وقيل: إن المراد إن تركت تبليغ ماأنزل إليك حكم عليك بأنك لم تبلغ أصلا، وقيل - وليته ماقيل - المراد بما أنزل القرآن ، وبما في الجواب بقية المعجزات ، وقيل : غير ذلك ، واستدل بالآية على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكتم شيئاً من الوحى ، ونسب إلىالشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام ، وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه ، وأمّا ماخص به منالغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بلعليه كتمانه،وروىالسلىعنجعهر رضىالله تعالى عنه فىقوله تعالى : ( فأوحى إلى عبده ماأوحى ) قال: أوحى بلا واسطة فيما بينه وبينه سراً إلى قلبه ،

ولا يعلم به أحد سواه إلا فى العقبي حين يعطيه الشفاعة لامته ، وقال الواسطى ـ ألقى إلى عبده ماألقى ـ ولم يظهر ماالذى أوحى لانه خصه سبحانه به السيخة، وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراً ، وما بعثه الله تعالى به إلى الحلق كان ظاهراً ، قال الطبي ؛ وإلى هذا ينظر معنى ماروينا فى صحيح البخارى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ؛ حفظت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعامن : فأما أحدهما فبثته ، وأما الآخر فلو بثته قطع منى هذا البلموم \_ أراد عنقه \_ وأصل معناه مجرى الطعام ، وبندلك فسره البخارى ، ويسمون ذلك علم الاسرار الاله ية وعلم الحقيقة ، وإلى ذلك أشار رئيس العارفين على زين العابدين حيث قال :

إنى لاكتم من على جواهره كيلا يرى الحق ذوجهل فيفتتنا وقد تقدم فى هذا أبو حسن إلى الحسين، وأوصى قبله الحسنا فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى : أنت بمن يعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسناً

ومن ذلك علم وحدة الوجود ، وقد نصوا على أنه طور ماورا. طور العقل ، وقالوا : إنه بما تعلمهالروج بدون واسطة العقل ، ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار ، و ذوى العقول المنغمسين فى أوحال العوائق والعلائق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الانوار .

وقدذكر الشيخ عبد الوهاب الشعر الدروح الله تعالى روحه فى كتابه الدرر المنثورة فى بيان زبد العلوم المشهورة مانصه: وأما زبدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالسكتاب والسنة ، فن عمل بما علم تدكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده ، لأنه كلما ترقى العبد فى باب الأدب مع الله تعالى دق كلامه على الأفهام ، حتى قال بعضهم اشيخه: إن كلام أخى فلان يدق على فهمى ، فقال: لأن الكقيصين وله قيص واحد فهو أعلى مرتبة منك ، وهذا هو الذى دعا الفقهاء . ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم الباطن ، وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى ، وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر لأنه ظهر للخلق ، فاعلم ذلك انتهى ه

وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار من قوله سبحانه:

( ما أنزلنا إليك ) دون ما تعرفنا به اليك ، وذكر أن علم الأسرار لم يكن منز لا بالوحى بل بطريق الإلحام و المكاشفة، وقيل : يفهم ذلك من لفظ الرسالة ، فان الرسالة ما يرسل إلى الغير ، وقد أطال بعض الصوفية قدس الله تعالى المسرار هم الكلام في هذا المقام ، والتحقيق عندى أن جميع ما عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأسرار الإلحقية وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل. فقد قال سبحانه : ( وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا الكل شئ ) وقال تعالى به ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم في أخرجه الترمذي وغيره : « ستكون فتن ، قيل : وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى فيه نبأ ماقبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما فيكم » ، وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل في هذا القرآن كل علم و بين لنا في القرآن ، ويؤيد ذلك مارواه الطبراني في الأوسط من حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ، ويؤيد ذلك مارواه الطبراني في الأوسط من حديث

عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « إن لا حل إلا ما أحل الله تعالى في كتابه و لا أحرم الإماحرم الله تعالى في كتابه » ، وقال المرسى : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث المحلم به المحلم به ، ثم رسول الله على خلا ما استأثر به سبحانه ، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة رضى الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة . ومثل ابن مسعود . و ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، حتى قال : لوضاع لى عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ، ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ، ثم تقاصر ت الهمم . وفترت العزائم . و تضاءل أهل العلم ، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة . و التابعون من علو مه وسائر فنونه ، فنزعوا علومه ، وقامت كل طائفة بفن من فنونه ه

وقال بعضهم : مامن شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى حتى أنالبعض|ستنبط عمر النبيصلي الله تعالى عليه وسلم ثلاثا وستين سنة من قوله سبحانه فيسورة المنافقين : ﴿ وَلَنْ يُؤْخُرُ الله نفساً إذا جاء أجلها ) فانها رأس ثلاث وستين سورة ، وعقبها \_ بالتغابن \_ ليظهر التغابن في فقده بنفسذلك النبيصلي الله تعالى عليه وسلم ، وهذا بما لا يكاد ينتطح فيه كبشان ، فاذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليغاً له ، غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سراً سراً وحكما حكما لم يثبث بصريح العبارة لـكل أحد ، وكم من سر وحكم نبهت عليهما إلا شارة ولم تبينهما العبارة ، ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتابالله تعالى تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه كان ، فقد أعظمالفرية وجاء بالضلال ابن السبهلل بلامرية ه وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت ، لا يدل على ذلك الزعم لجواز أن يكون ذلك الآخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلكالآخذ،و يؤيد هذا ماصح عن أبى جحيفة ، قال : قلت لعلى كرم الله تعالى وجهه : هل عندكم كـتاب خصكم به رسول الله صلى الله تعالَى عليه وسلم؟ قال : لا إلاكـتاب الله تعالى أو فهم أعطيه رجلمسلم . أو مافىهذه الصحيفة ـ وكانت متعلقة بقبضة سيفه \_ قال: قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل. وفكاك الاسير. ولا يقتل مسلم بكافر • ويفهم منه عاقال القسطلاني جوازا ستخراج العالم من القرآن بفهمه مالم يكن منقو لاعن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة ، وما عند الصوفية ـ على ما أقول ـ كله من هذا القبيل إلا أن بعض كلماتهم مخالفظاهرهالماجاءت به الشريعة الغراء،لـكنها مبنية على اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار ، وكونهم ملامين على تلك الاصطلاحات لقول على كرم الله تعالى وجهه يما في صحيح البخاري ـ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكـذب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على مايقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر لسنا بصدده ،

وقريب من خبر أبى جحيفة ماأخرجه ابن أبى حاتم عن عنترة ، قال : كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم بيده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للناس، فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : ( ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك ) ؟ والله ماور ثنا رسول الله يخطين الله سوداء فى بيضاء ، وحمل ـ وعاء أبى هر برة رضى الله تعالى عنه الذى لم يبثه على علم الأسرار ـ غير متعين لجواز أن يكون المراد منه إخبار الفتن . وأشر اط الساعة . وماأخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من فساد الدين على أيدى أغيلة من سفهاء قريش ، وقد كان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول : لو شدّت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت ،

أوالمراد الاحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الجور وأحوالهم وذمهم ، وقد كان رضى الله تعالى عنه يكنى عن بعض ذلك ولا يصرح خوفا على نفسه منهم بقوله .أعوذ بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان ، يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليا ته لانها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستجاب الله تعالى دعاء أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، فات قبلها بسنة ، وأيضاً قال القسطلانى . لو كان كذلك لما وسع أبي هريرة كتمانه مع ما أخرج عنه البخارى أنه قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة الحديث ، ولو لا آيتان فى كتاب الله تعالى ماحد ثت حديثاً ثم يتلو (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) إلى قوله تعالى : (الرحيم) إلى آخر ما قال ، فان ما تلاه دال على ذم كتمان العلم لاسيما العلم الذي يسمونه علم الاسراد ؛ فان الكثير منهم يدعى أنه لب عمرة العلم ، وأيضا إن أبا هريرة نفى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص ، فكيف يستدل به لذلك ، وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم ؟ فن أين علم أن الذي علمه هو هذا ؟! ومن ادعى فعليه البيان ، ودونه قطع الاعناق .

فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه مافيه ، و مثله مار وى عن زين العابدين رضى الله تعالى عنه ، نعم للقوم متمسك غير هذا مبين في موضعه لـكن لايسلم لأحد كائناً من كان أن ماهم عليه بما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل ، أو أنه أمر وراء الشريعة ، ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً ، فقد قال الشعراني قدس سره في الاجوبة المرضية عن الفقهاء. والصوفية : سمعت سيدى علياً المرصني يقول : لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة ، وأنالتصوفليس بأمر زائد على السنة المحمدية ، وإنما هو عينها ه وْسمعتسيدىعليا الخواص يقولمراراً: منظنأنالحقيقة تخالفالشريعة أو عكسه فقد جهلاً نهليس عندالمحققينشريعة تخالف حقيقة أبدأ ، حتىقالوا:شريعة بلاحقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة ، خلاف ماعليه القاصرون من الفقهاء . والفقراء ، وقد يستند منزعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضرمع موسى عليهما السلام ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لايستطيع المخالف معه على فتح شفة ه وبما نقلنا عن القسطلانى فى خبر أبى جعيفة يعلم الجواب عما قيل فى الاعتراض على الصوفية : من أنَّ ماعندهم إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أيدينا،و إن كان مخالفاً لهما فهو ردّ عليهم ، ومابعد الحق إلاالضلال، والجواب باختيار الشقالاولوكون الكتاب والسنة بينأيدينا لايستدعى عدم إمكان استنباط شئ مهما بعد، ولايقتضى انحصار مافيهما فيها علمه العلماء قبل ، فيجوز أن يعطىالله تعالى لبعض خواص عباده فهماً يدرك به منهما مالم يقفعليه أحد من المفسرين والفقهاء المجتهدين فيالدين، وكم ترك الأوللا تخر، وحيث سلم للا ممة الاربعة مثلا اجتهادهم واستنباطهم من الآيات والاحاديث ، مع مخالفة بعضهم بعضاً ، فما المانع من أن يسلم للقوم ما فتح لهم من معانى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم و إن خالف ماعليه بعض الأثمة ، لكن لم يُخَالَفُ مَا انعقدعليه الاجماع الصريح من الامة المعصومة ، وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل فى القبول والرد تحكما بحتاً كالآيخني على المنصف ، وزعمت الشيعة أن المراد ( بما أنزل اليك ) خلافة على كرم الله تعالى وجهه ، فقد رووا بأسانيدهم عن أبى جعفر . وأبى عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يستخلف علياً كرم الله تعالى وجهه ، فـكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزلالله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام بما أمره بأدائه ،

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : نزلت هذه الآية في على كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن يخبر الناس بولايته فتخوف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا فى ذلك عليه ، فأوحى الله تعالى اليه هذه الآية فقام بولاً يته يوم غدير خم، وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه ، وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم. وابن مردویه . وابن عساكر راوین عن أبی سعید الخدری قال : نزلت هذه الآیة علی رسول الله علی یوم غديرخم في على بن أبي طالب كرمالله تعالى وجهه ، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنانقرأعلى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك ) إن عليا ولى المؤمنين ( وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته ) وخبرالغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه ، وقد زادوا فيه إتماما لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا في خلاله كلمات مزورة . ونظموا في ذلك الأشعار . وطعنوا على الصحابة رضىالله تعالى عنهم بزعمهم أنهمخالفوا نصاانبي المختار صلى الله تعالى عليه وسلم،فقال إسماعيل ابن محمد الحميري \_ عامله الله تعالى بعدله \_ من قصيدة طويلة :

> من ربه ليس لهــا مدفع والله منهم عماصم يمنع كان بما يأمره يصدع كف على نورها يلمع يرفع، والكفالتي ترفع موتىفلم يرضوا ولميقنعوا كأنما آنافهم تجدع والصرفوا عندفنه ضيعوا ما قالبالامس وأوصى به واشتروا الضر بما ينفع وقطعوا أرحامهم بعده فسوف يجزون بماقطعوا وأزمعوا مكرأ بمولاهم تبألماكانوا بهأزمعوا غداً، ولا هو لهم يشفع

عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ايس لها موضع قالوا له: لوشتتأعلمتنـا إلى من الغاية والمفزع إذا توفيت وفارقتنا وفيهمڧالملكمن يطمع؟ فقال: لو أعلمتكم مفزعا كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا كصنع أهل العجل إذفارقوا هرون فالترك له أورع ثم أتته بعده عزمة أبلغ وإلالم تكن مبلغاً فعندها قام النسي الذي بخطب مأموراً وفى كفه رافعها، أكرم بكف الذي من كنت مولاه فهذا له وظل قوم غاظهـم قوله حتى إذا واروه في لحده لاهم عليه يردوا حوضه

إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى له عثرته و لا أقال، وأنت تعلم أن أخبّار الغدير التي فيها الامر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا ، ولنبين ماوقع هناك أتم تبيين ولنوضح الغث منه والسمين، ثم نعود على استدلال الشيعة بالإبطال ومنالله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال، (م ۲۵ - ج ٦ - تفسير روح المعاني)

فنقول: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطب في مكان بين مكة والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير خم ، فبين فيها فضل على كرم الله تعالى وجهه وبراءة عرضه بماكان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ماكان صدر منه من المعدلة التي ظهابعضهم جوراً وتضييقاو بخلا ، والحق مع على كرم الله تعالى وجهه في ذلك ، وكانت يوم الاحد ثامن عشر ذي الحجة تحت شجرة هناك ه فروى محمد بن اسحق عن يحيي بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال : لما أقبل على كرم الله تعالى وجهه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فكساكل رجل حلة من البز الذي كان مع على كرم الله تعالى وجهه ، فلبا دنا جيشه خرج ليلقاهم فاذا عايهم الحلل ، قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت كرم الله تعالى وجهه ، فلبا دنا جيشه خرج ليلقاهم فاذا عايهم الحلل ، قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس ، قال : ويلك انزع قبل أن ننتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم ،

وأخرج عن زينب بنت كعب ـ وكانت عند أنى سعيد الخدرى ـ عن أبى سعيد قال: اشتكى الناس علياً كرم الله تعالى وجهه ، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا خطيباً فسمعته يقول: أيها الناس لاتشكوا علياً فو الله إنه لاخشن فى ذات الله تعالى ـ أو فى سبيل الله تعالى ـ ، ورواه الإمام أحمد ، وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عهما عن بريدة الاسلى قال: غزوت مع على اليمن فرأيت وجه رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرت علياً كرم الله تعالى وجهه ، فرأيت وجه رسول الله قال ، من تعالى عليه وسلم قد تغير ، فقال بريدة : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يارسول الله قال ، من كنت مولاه فعلى مولاه ، وكذا رواه النسائي باسناد جيد قوى رجاله كلهم ثقات ، وروى باسناد آخر تفرد به ، وقال الذهبي : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تقد به ، وقال الذهبي : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : كا نى قد دعيت فأجبت أنى قد تركت فيكم الثقلين حجة الوداع ونزل عديرخم أمر بدوحات ففممن ، ثم قال : كا نى قد دعيت فأجبت أنى قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعد تى أهل بيتى ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما فانهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض ، الله تعالى مولاى وأنا ولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد على كرم الله تعالى وجهه ، فقال : من كنت مولاه فهذا وليه تعالى مولاى وأنا ولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد على كرم الله تعالى وجهه ، فقال : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، فاكان فى الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنيه ه

وروى ابن جرير عن على بن زيد. وأبي هرون العبيدى . وموسى بن عثمان عن البراء قال : كنامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم تحت شجر تين و نو دى فى الناس الصلاة جامعة ، و دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم عليا كرم الله تعالى وجهه و أخذ ييده وأقامه عن يمينه ، فقال ؛ ألست أولى بكل امرى ، من نفسه ؟ قالوا : بلى ، قال : فان هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضى الله تعالى عنه ؛ هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة \_ وهذا ضعيف \_ فقد نصوا أن على بن زيد . وأباهرون .

وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم ، وفى السند أيضا \_ أبو إسحق \_ وهو شيعى مردود الرواية ، وروى ضمرة با سناده عن أبى هريرة قال : لما أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يد على كرم الله تعالى وجهه قال : من كنت مولاه فعلى مولاه،فأنزلالله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ثم قال أبو هريرة :

وهو يوم غدير خم ، ومن صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراً ، وهو حديث منـكر جداً ، و نص فىالبداية والنهايةعلى أنهموضوع ، وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبرى فجمع فيه مجلدين أورد فيهما سائر طرقه وألفاظه ، وساق الغث والسمين . والصحيح والسقيم على ماجرت به عادة كثير من المحدثين ، فانهم يوردون ماوقع لهم فى الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف ، وكذلك الحافظ الـكبير أبوالقاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة فىهذه الخطبة ، والمعول عليه فيها ماأشرنا إليه ، ونحوه مماليس فيهخبر الاستخلاف؛ يزعمه الشيعة ، وعن الذهبي أنمن كنتمولاه فعلى مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ، وأما اللهم وال من والاه ، فزيادة قوية الاسناد ، وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - ولاوالله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. والشيخان لم يرويا خبرالغدير في صحيحيهما لعدم وجدانهما له على شرطهما، وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية فيهما وحاشاهما من ذلك ، ووجه استدلال الشيعة بخبر \_ من كنت مولاه فعلى مولاه \_ أن المولى بمعنى الأولى بالتصرف ، وأولو ية التصرف عين الإمامة ، ولا يخفي أن أول الغاط في هذا الاستدلال جعلهم المولى بمعنى الأولى ، وقد أنـكر ذلك أهل العربية قاطبة بلقالوا : لم يجيء مفعل بمعنى أفعل أصلا ، ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد اللغوى متمسكا بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى : (هي مولاكم) أي أولى بكم \* ورد بأنه يلزمعليه صحة فلانمولى منفلان؟ يصحفلانأولىمنفلان،واللازمباطل إجماعا فالملزوم مثله ، و تفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعني ، يعني النار مقركم ومصيركم . والموضع اللائق بكم ، وليس نصاً في أن لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى ، والثاني أما لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يلزم أن يكون صلته بالتصرف ، بل يحتمل أن يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك ، وكم قد جاء الأولى فىكلام لايصح معه تقدير التصرف كقوله تعالى : (إن أولى الناس با براهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ) على أن لنا قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى . أو الأولى : المحبة،إحداهما مارويناه عن محمد بن إسحق في شكوى الذينكانوا مع الامير كرم الله تعالى وجهه فىالىمن ـ كبريدة الاسلى. وخالد بن الوليد . وغيرهما ـ ولم يمنع صلى الله تعالى عليه وسلم الشاكين بخصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفاً في الدعوة اليها كما هو الغالب في شأنه صلىاللة تعالى عليه وسلم في مثل ذلك ، وللتلطف المذكور افتتح الخطبة صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، فانه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور . أو الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام: اللهموال منكان في تصرفهوعاد من لم يكن كذلك ، فحيث ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم المحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف وعدمه ، ولو كان المراد الخلافة لصرح صلى الله تعالى عليه وسلم بها ،

ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضى الله تعالى عنهما أنهم سألوه عن هذا الحنبر، هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه ؟ فقال : لوكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أراد خلافته لقال : أيها الناس هذا ولى أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا وأطيعوا ، ثم قال الحسن : أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لوا آثر علياً لاجل هذا الام - ولم يقدم

على كرم الله تعالى وجهه عليه \_ لـكان أعظم الناس خطأ ، وأيضاً ربما يستدل على أن المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدى ، والظاهر حينتذ اجتماع الولايتين في زمان واحد ، ولا يتصور الاجتماع على تُقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف مأ إذا كان المراد المحبة ، وتمسك الشيعة في إثبات أنّ المرَّاد بالمولى الأولى بالتصرفُ باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات، وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ونحن نقول : المراد من هذا أيضاً الاولى بالمحبة يعني ألست أولَى: بالمؤمنين من أنفسهم بالمحبَّة ، بل قد يقال : الأولى ههنا مشتق من الولاية بمعنى الحبَّة ، والمعنى ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ ليحصل تلاؤم أجزاء الـكلام ويحسن الانتظام، ويكون حاصل المعنى هكذا : يامعشَّر المؤمنين إنكم تحبوني أكثر من أنفسكم ، فن يحبني يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه ، ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى \_ في تلك الجملة \_ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله تعالى:(النبيأولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله) وهو مسوق لنغي نسب الادعياء بمن يتبنونهم ، وبيانه أن زيد بن حارثة لاينبغي أن يقال: إنه ابن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأن نسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جميع المؤمنين كالابالشفيق بل أزيد، وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم، والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم، وإن كانت الشفقة والتعظيم للاجانب أزيد لكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الادعياء لا على الشفقة والتعظيم ، وهذا ما ٰ ( في كتاب الله ) تعالى أي في حكمه ، ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود أصلا، فالمرَّاد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد في المأخو ذمنه ، ولو فرضنا كون الأولى في صدر الحبر بمعنى الأولى بالتصرف فيُحتملُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكُ لتنبيه المخاطبين بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم كمال التوجه ويلتفتوا اليه غاية الالتفات ، فيقرر مافيه من الإرشاد أتم تقرر ، وذلك كما يقول الرجل لَابنائه فَي مقام الوعظ والنصيحة : ألست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بماقصده منهم ليقبلوا بحكما لابوة والنبوة ويعملوا على طبقهما ، فقوله عليه الصلاةوالسلام في هذا المقام : ألستأولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ مثل « ألست رسول الله تعالى اليكم؟ »أو لست نبيكم ، ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيما بعده تحصيلا للمناسبة، ومن الشيعة من أورد دليلا على نني معنى المحبة ، وهو أن محبة الأمير كرمالله تعالى وجهه أمر ثابت في ضمن آية ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض ) فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لذواً ولا يخفي فساده ، ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء ، وإيجاب محبته بالخصوص شي. آخر ، والفرق بينهما مثل الشمس ظاهر ، وبما يزيد ذلكظهوراً أنه لو آمنشخص بجميع أنبيا.الله تعالى، ورسله عليهم الصلاة والسلام ، ولم يتعرض لنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بخصوصه بالذكر لم يكن إيمانه معتبراً ، وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغو ، بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيد ، وذلك وظيفة النبي عليه الله عليه العلم الله المائم الما بل القرآن نفسه قد تـكررت فيه المضامين لذلك ، ولم يقل أحد إنذلك من اللغو ـ و العياذ بالله تعالى ـ وأيضاً التنصيص على إمامة الامير كرم الله تعالى وجهه تـكرر مراراً عند الشيعة ، فيلزم على تقدير صحة ذلك القول اللغوي ، و يحل كلام الشارع عنه ، ثم إن ماأشار اليه الحيرى في قصيدته التي أسرف فيها من أن الصحابة

رضى الله تعالى عنهم بهذه الهيئة الاجتماعية جاءوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطلبوامنه تعيين الا مام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم ، بل هو محض زور وبهتان نعوذ بالله تعالىمنه ه ومنوقف على تلك القصيدةالشنيعة بأسرهاو مايرويه الشيعة فيها ، وكان لهأدنى خبرة رأىالعجبالعجاب وتحقق أنقعاقع القوم كصرير باب ِ أو كطنين ذباب ، ثم إن الاخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه الآية نزلت في على كرم الله تعالى وجهه - على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها ـ ليس فيها أكثر منالدلالة على فضله كرم الله تعالى وجهه وأنه ولى المؤمنين بالمعنى الذي قررناه ، ونحن لاننكر ذلك وملعون من ينكره ، وكذا ماأخرجهابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك ، والتنصيص عليه كرم الله تعالى وجهه بالذكر لماقدمنا ، وقال بعض أصحابنا على سبيل التنزل : إن الآية على خبر ابن مسعود . . وكذا خبرالغدير \_ على الرواية المشهورة \_ على تقدير دلالتهما على أن المراد الأولى بالتصرف لابدأن يقيدا بما يدل علىذلك في الما َّل ، وحينئذ فمرحباً بالوفاق لأنأهل السنة قائلون بذلك حين إمامته ، ووجهه تخصيص الآمير كرم الله تعالى وجهه حيائذ بالذكرماعلمه عليه الصلاة والسلام بالوحى من وقوع الفساد والبغى فى زمن خلافته ، وإنكار بعض الناس لإمامته الحقة ، وكون ذلك بعدالوفاة من غير فصل ممالادليل عليه ، والخبر المصدر \_ بـكأنى قد دعيت فأجبت ـ ليس نصاً فىالمقصود كما لايخنى ، ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت فى خصوص خلافة على كرمالله تعالى وجهه ، وأن الموصول فيهاخاص قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصَمُكَ مَنَ النَّاسَ ﴾ فان الناسفيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفار، ويهديك اليه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدَى ٱلْقُوْمَ ٱلْكُفْرينَ ٧٧ ﴾ فانه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام ، وفيه إقامة الظاهرَ مقام المضمر أي لأن الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيلُّك ، ومتى كان المرادبهم الـكمفار بعد إرادة الخلافة ، بل لوقيل : لم تصح لم يبعد لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وحاشاه فى تبليغ أمر الخلافة \_ إنما هو من الصحابة رضىالله تعالى عنهم ، حيث أن فيهم \_ معاذالله تعالى \_ من يطمع فيها لنفسه ، ومتى رأى حرمانه منها لم يبعد منه قصد الاضرار برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، والنزام القول ـ والعياذ بالله عز وجل ـ بكفر من عرضوا بنسبةالطمع فى الحلافة اليه بما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الامير كرم الله تعالى وجهه وهو هو ، أو نسبة الجبن اليه ـ وهو أسد الله تعالى الغالب ـ أو الحـكمعليه بالتقية ـ وهو الذي لاتأخذه في الله تعالى لومة لائم . ولايخشي إلاالله سبحانه \_ أونسبة فعل الرسول الله ﷺ ، بل الأمر الاله - إلى العبث و الـكل يما ترى ، لا يقال : إن عند ما أمرين يدلان على أن المراد بالموصول الخلافة ، أحدهما أنه ﷺ كان مأموراً بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بهاحيث قال سبحانه مخاطباً له عليه الصلاة والسلام: ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) فلو لم يكن المراد هنافردهوأهمالافراد وأعظمهاشأنا ـ وليسذلك إلا آلخلافة إذ بها ينتظم أمر الدينوالدنيا ـ لخلا الكلام عن الفائدة ، و ثانيهما أن ابن إسحق ذكر في سيرته أن رسول الله عَيْنَا فَيْمَا النَّاس في حجة الوداع خطبته التي بين فيهامابين ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس اسمعوا قولى فإنى لاأدرى لعَلَى لاَأَلْقَاكُم بعد عَامَى هذا بَهذا الموقف أبداً ، أيها الناس إن دماءكم وأموالـكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألنكم عناعمالكم ، وقد بلغت ، ثم أوصى

وَيُلِيِّتِهِ بِالنَسَاء ، ثَمَ قال عليه الصلاة والسلام: فاعقلوا قولى فانى قد بلغت ، وقد تركت فيكم ماإن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتابالله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم \_ إلى أن قال : بأبى هو وأمى واللهم اللهم هل بلغت ؟ قال ابن إسحق : فذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اللهم اشهد » انتهى ه

فأن هذه الرواية ظاهرة في أن الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر ـ يما في رواية يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير \_ ويوم الغدير كان اليومالثامن عشر من ذي الحَجة بعد أن فرغ صلى الله تعالى عليه وسلم من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة المنوّرة ، وحينتذ يكون المأمور بتبليغه أمراً آخر غير مابلغه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ، وشهدالناس على تبليغه ، وأشهد الله تعالى على ذلك ، وليس هذا إلا الخلاقة الـكبرى والامامة العظمٰى ، فكا نه سبحانه يقول : ياأيها الرسول بلغ كون على كرم الله تعالى وجهه خليفتك وقائماً مقامك بعدك (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) وإن قال لك الناس حين قلت: اللهم هل بلغت؟ اللهم نعم ، لأنا نقول: إن الشرطية في الأمر الأول - بعد غمض العين عمافيه - بمنوعة لجو ازأن ير ادبالموصول في الآيتين الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ولا يلزم الخلو عن الفائدة إذكم آية تكررت في القرآن، وأمر ونهى ذكر مرَّاراً للتأكيد والتقرير ، على أن بعضهم ذكر أن فائدة الأمر هنا إزالة توهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ترك أو يترك تبليغ شيء من الوحي تقية ، ويرد على الأمر الثاني أمر أن : الأول أن كون يوم الغدير بعد يوم عرفة مسلم ، لـكنّ لانسلم أن الآية نزلت فيه ليكون المأمور بتبليغه أمراً آخر ، بلالذي يقتضيه ظاهر الخطبة . وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيها \_ اللهم هل بلغت \_ أن الآية نزلت قبل يومى الغدير . وعرفة ، وما ورد في غير ما أثر ـ من أن سورة المائدة نزلت بين مكه . والمدينة في حجة الوداع لا يصلح دليلا للبعدية ولاللقبلية إذ ليس فيه ذكر الإياب ولاالنهاب ، وظاهر حاله صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الحجة ـ من إراءة المناسك ووضع الربا . ودماء الجاهلية . وغير ذلك بما يطولذكره ، وقدذكرهأهل السير ـ يرشد إلى أن النزول كان فىالذهاب، والثانى أنا لو سلمنا كون النزول يوم الغدير، فلانسلمأن المأمور بتبليغه أمر آخر ، وغاية ما يلزم حينتذ لزوم التكرار، وقد علمت فائدته وكـثرة وقوعه،سلمنا أن المأموربتبليغهأمر آخر لكنا لا نسلم أنه ليس إلا الخلافة،وكم قد بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك غير ذلك من الآيات المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام ، والذي يفهم من بعضالرواياتأنهذه الآية قبل حجة الوداع، فقدأخرج ابن مردويه . والضياء في مختاره عن ابن عباس قال : سئل رسول الله علي أي آية أنزلت من السهاء أشدعليك؟ فقال : « كنت بمنى أيام موسم واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس في الموسم فأنزل على جبريل عليه السلام فقال: ( ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) الآية ، قال: فقمت عندالعقبة فناديت : ياأيها الناس من ينصرنى على أن أبلغ رسالات ربىولـكم الجنة،أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله وأما رسولالله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولـكمالجنة ، قال عليه الصلاة والسلام: فما بقي رجل . ولاامرأة . ولاأمة . ولاصي إلايرمون على بالتراب والحجارة ، ويقولون : كذاب صابيء ، فعرض على عارض فقال : يامحمد إن كنترسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك، فقال النبي ﷺ : اللهم الهدقومي فانهم لا يعلمون و انصر في عليهم أن يحيبوني إلى طاعتك ، قجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه،

قال الاعمش؛ فبذلك تفتخر بنو العباس، ويقو لون: فيهم نزلت (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) هوى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم أباطالب، و شارالله تعالى عباس بن عبد المطلب، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو الشيخ. وأبو نعيم في الدلائل. وابن مردويه . وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: « كان النبي النبي يحرس وكان يرسل معه عمه أبو طالبكل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت ( والله يعصمكمن الناس ) فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه ، فقال : ياعم إن الله عز وجل قد عصمني » فان أباطالب مات قبل الهجرة، وحجة الوداع بعدها بكثير ، والظاهر اتصال الآية ، وعن بعضهم أن الآية نزلت ليلا بناءاً على ماأخرج عبد بن حميد . والترمذي . والبيهقي . وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي عَيْسَالِيَّة بحرس حينزلت (والله يعصمك من الناس) فأخرج رأسه من القبة فقال: « أيها الناس انصر فوا فقد عصمي الله تعالى» ولا يخني أنه ليس بنص في المقصود ، والذي أميل اليه جمعاً بين الاخبار أن هذه الآية عاتكرر نزوله ، والله تعالى أعلم ، والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه الصلاة والسلام من القتل والاهلاك ، فلايرد أنه والمانزات وجهه الشريف وكسرت رباعيته يوم أحد ، ومنهم من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنمانزات بعد أحد ، واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة والسلام حتىقال: « لازالت أكلة خيبر تعاودنى وهذا أو ان قطعتأبهري» وأجيب بأنه سبحانه و تعالى ضمن له العصمة من القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحى، وأما مافعل به ﷺ وبالانبياءعليهم الصلاة والسلام فللذب عن الأموال والبلاد والانفس، ولا يخني بعده ، وقال الراغب: عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم بماخصوا به من صفاء الجوهر ، ثم بما أولاهم من الأخلاق والفضائل ، ثم بالنصرة وثثبيتأقدامهم ، ثم يأنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق ، وقيل : المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب، والمعنى بلغ والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس، أى يعصمك بسبب ذلك دونهم ، ولا يخفى أن هذا توجيه لم يصدر إلاءن لم يعصمه الله تعالى من الخطأ ، ومثله مانقل عن على بن عيسى فى قوله سبحانه : ( إن الله لايهدى القوم الكافرين ) حيث قال : لايهديهم بالمعونة والتوفيق والألطاف إلى الـكفر بل إنما يهديهم إلى الايمان، وزعم أن الذي دعاه إلىهذا التفسير أنالله تعالى هدى الكفار إلى الإيمان بأن دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه ، وأنت قدعلت المراد بالآية على أن في كلامه مالا يخني من النظر ، وقال الجبائي : المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب ، وفيه غفلة عن كون الجلة في موضع التعليل، وزعم بعضهم أن المراد إن عليك البلاّغ لاالهداية ، فمن قضيت عليُّه بالكفر والوفاة عليه لايهتدى أبدأ \_ وهو كما ترى \_ فليفهم جميع ماذكرناه في هذه الآية وليحفظ فا في لاأظن أنك تجده في كتاب ه

وقرأ نافع. وابن عامر. وأبوبكر عن عاصم رسالاته على الجمع، وإيراد الآية فى تضاعيف الآية الواردة فى الهل الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهتهم بها، وخصوصا ما يتلوها من النص الناعى عليهم كمال ضلالهم، ولذلك أعيد الآمر فقال سبحانه: في وخصوصا ما يتلوها من النص الناعى عليهم كمال ضلالهم، ولذلك أعيد الآمر فقال سبحانه: في يُما المراد بهم اليهود. والنصارى - يا قال بعض المفسرين - وقال آخرون: المراد بهم اليهود، وابن جرير، وغيرهماعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: جاء رافع بهم اليهود، وسلام بن مشكم، ومالك بن الصيف، ورافع بن حريمة «فقالوا؛ يا محمد ألست تزعم أنك على ابن حارثة، وسلام بن مشكم، ومالك بن الصيف، ورافع بن حريمة «فقالوا؛ يا محمد ألست تزعم أنك على

ملة إبراهيم ودينه و تؤمن بما عندنامن التوراة و تشهدانها من الله تعالى حق؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم الله و لل و لل كنام أحدثتم و جحدتم ما فيها بما أخذ عليكم من الميثاق و كتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبر ثت من إحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق و لا نؤمن بك و لا نتبعك » فأنول الله تعالى فيهم (قل يا أهل الدكتاب) ﴿ لَسُمُ عَلَى شَى \* أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شيئاً لظهور بطلانه و وضوح فساده ، و في هذا التمبير ما لا يخفي من التحقير ، ومن أمثالهم أقل من لاشى \* ﴿ حتى تُقيمُواْ ٱلتَّوْرَبَةَ وَٱلْإنجيلَ كان راعوهما وتحافظوا على مافيهما من الامور التي من جملتها دلائل رسالة النبي صلى الله تعالى عليه و سلم وشواهد نبوته ، فإن إقامتهما و توفية حقوقهما إنما تدكون بذلك لا بالعمل بجميع مافيهما منسوحا كان أوغيره ، فإن مراعاة المنسوخ تعطيل لهاورد لشهادتهما ﴿ وَمَا آلُولَ إِلَيْكُمّ مَن رّبّكُمْ ﴾ أى القرآن المجيد ، وإقامته بالا يمان به وقدمت إقامة الكتابين على إقامته - مع أنها المقصودة بالذات - رعاية لحق الشهادة والستزالا لهم عن رتبة الشقاق وقيل : المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام ، وقيل : المكتب الالهسية ، فإنها وقيل : المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام ، وقيل : المكتب الالهسية ، فإنها المحترزة و وجوب طاعة من بعث اليهم له ، وقد مرتمام المكلام على مثل هذا النظم المكريم و كذا على قوله تعالى :

﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثَيْراً مَنْهُم مَّا ۖ أَنْوَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً ﴾ والجملة مستأنفة ـ كما قال شيخ الاسلام مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعا، وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيقه، ونسبة الإنزال إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \_ مع نسبته فيها مر اليهم \_ للانباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة ، وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطيها صلى الله تعالى عليه وسلم فأمر النسبة ظاهر جداً ﴿ وَلَمْ النّسبة ، وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطيها صلى الله تعالى عليه وسلم فأمر النسبة ظاهر جداً ﴿ وَلَمْ تَأْسُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ النّبة عَلَى اللهُ وَمِنْ المُومنِينَ مَنْ المُومنِينَ عَلَى اللهُ عَنْهم ، ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل ذلك موصولة بهم و تبعته عائدة اليهم ، و في المؤمنين عنى لك عنهم ، ووضع المظهر موضع المضمير غليهم بالرسوخ فى الكفر ، وقيل : المراد لاتحزن على هلاكهم وعذابهم ، ووضع الظاهر موضع المضمير غليهم بالرسوخ فى الكفر ، وقيل : المراد لاتحزن على هلاكهم وعذابهم ، ووضع الظاهر موضع المتمير في المتنبية على العلة الموجبة لعدم الآسى ، ولا يخلو عن بعد ﴿ إِنَّ النَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كلام مستأنف مسوق للترغيب في الايمان والعمل الصالح .

وقد تقدم في آية البقرة الاختلاف في المراد من الذين آمنوا و المروى عن الثورى أنهم الذين آمنوا بالسنتهم وهم المنافقون و وهو الذي اختاره الزجاج ، واختار القاضي أن المراد بهم المتدينون بدين محمد والمنطقين ، وقيل : غير ذلك ﴿ وَالَّذِينَ هَادُواْ ﴾ أى دخلوا في اليهودية ﴿ وَالصَّبُونَ ﴾ ، وهم قال حسن جلبي . وغيره : قوم خرجوا عن دين اليهودو النصاري و عبدوا الملائكة ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، وفي حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطي مالفظه : ذكر أثمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصي لا بنه شيث وكان فيه . وفي بنيه النبوة والدين و أنزل عليه تسع و عشرون صحيفة وأنه جاء الحارض مصر ، وكانت تدعى بايلون فنزلها هو وأو لاد أخيه ، فسكن شيث فوق الجبل ، وسكن أو لاد قاييل أسفل الوادي ، واستخلف شيث ابنه أنوش واستخلف أنوش ابنه قونان ، واستخلف قونان ابنه مهلائيل ،

واستخلف مهلائيل ابنه يرد ، ودفع الوصية اليه وعلمه جميع العلوم واخبره بمايحدث فىالعالم ، ونظر فىالنجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام، وولدلير دأخنوخ - وهو إدريس عليه الصلاة والسلام -ويقال له : هرمس، وكان الملك في ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن قابيل ، وتنبأ إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة ، وأراد به الملك سوءًا فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين صحيفة ، ودفع اليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منها ، وطاف الأرض كلها ورجع فدعا الخلق إلى الله تعالى فأجابوه حتى عمت ملته الأرض، وكانت ملته الصابئة، وهي توحيدالله تعالى. والطهارة. والصوم. وغير ذلك من رسوم التعبدات ، وكان فى رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكها ، وابتنى مائة وأربعين مدينة أصغرها الرها ، ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملـكها وآمن به - إلى آخر مأقاله - ونقله عن التيفاشي، ويفهم منه قول في الصابئة غير الاقوال المتقدمة . وفي شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن العباد الحنبلي في ترجمة أبي إسحق الصابئ مانصه: والصابئ جمز آخره ، قيل : نسبة إلى صابئ بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة والسلام ، وكان على الحنيفية الأولى ، وقيل : الصابئ بن ماوى ، وكان في عصر آلحليل عليه الصلاة والسلام، وقيل : الصابئ عند العرب من خرج عن دين قومه انتهى ﴿ وَٱلنَّصَــآرَى ﴾ جمع نصران،وقدم تفصيله،ورفع ( الصابئون ) على الابتداء وخبره تحذوف لدلالة خبر - إنّ - عليه ، والنية فيه التأخير عما في خبر (إن) ، والتقدير(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى) حكمهم كيت وكيت (والصابثون) كـذلك بناءًا على أن المحذوف في إنزيداً ، وعمرو قائم خبر الثاني لا الأول يما هُو مذهب بعض النحاة . واستدل عليه بقول: صابئ بن الحرث البرجمي :

فن یك أمسى بالمدینة رحله فإنی، وقیار بها (لغریب)

فانقوله: «لغريب» خبر إن، ولذا دخلت عليه اللام لأنها تدخل على خبر (إن) لا على خبر المبتدأ إلا شذوذا ، وقيل: إن « غريب » فيه خبر عن الإسمين جميعاً لآن فعيلا يستوى فيه الواحد. وغيره نحو ( والملائدكة بعد ذلك ظهير ) ، ورده الحلخالى بأنه لم يرد للاثنين ، وإن ورد للجمع ، وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا في قوله تعالى: ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ): إن المراد قعيدان ، وهذا يدل على إطلاقه على الاثنين أيضاً ، فالصواب منع هذا الوجه بأنه يلزم عليه توارد عاملين على معمول واحد ، ومثله لا يصح على الاصح خلافا للكوفيين ، وبقول بشر بن أبى حازم:

إذا جزت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق وإلا فاعلم وا أنا وأنتم بغاة مابقينا في شقاق

فان قوله: «بغاة مابقينا» خبر إن ولو كان خبر - أنتم - لقال: مابقيتم، و-بغاق - جمع باغ بمعنى طالب، وقيل: إنه جمع باغى من البغى والتعدى - وأنتم بغاق - جملة معترضة لأنه لا يقول فى قومه إنهم بغاة. و - ما بقينا فى شقاق - خبر إن، وحينة ذلا يصلح البيت شاهداً لما ذكر لأن ضمير المتكلم مع الغير فى محله، وإنما وسطت الجملة هنا بين إن و خبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلم الـكلام عن الفصل بين الاسم والخبر، وليعلم أن الحبر ماذا دلالة - يا قيل - على أن الصابئين - مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الاديان كلها حيث قبلت تو بتهم - إن صحمتهم

(م ٢٦ – ج ٦ – تفسير روح المعانى)

الا يمان والعمل الصالح فغيرهم أولى بذلك ، ومن هنا قيل: إن الجملة كاعتراض دل به على ما ذكر ، وإنما لم تجعل اعتراضا حقيقة لانها معطوفة على جملة (إن الذين) وخبرها ، وأورد عليه ما قاله ابن هشام : من أن فيه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها ، وإنما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعر ، فحدا ينبغي أن يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع ، وأما ما أجاب به عنه بأن الواو واو الاستثناف التي تدخل على الجمل المعترضة ، كقوله تعالى : (فأن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) الخ ، وهذه الجملة معترضة لا معطوفة ، فلا يتمشى فيا نحن فيه لانه يفوّت نكتة التقديم من تأخير التي أشير اليها لأنها إذا كانت معترضة لا تكون مقدمة من تأخير ، وبعض المحققين صرف الخبر المذكور إلى قوله تعالى : (والصابثون) وجعل خبر إن محذوفا ، وهو القول الآخر للنحاة في مثل هذا التركيب ، وهو موافق تعالى أيضاً كما في قوله :

## نحن بما عندنا وأنت بما عندك (راض) والرأى مختلف

فان قوله: - راض - خبر - أنت - وخبر - نحن - محنوف ، ورجح بأن الإلحاق بالاقرب أقرب ، وبأنه خال عما يلزم على التوجيه الأول ، نعم غاية مايرد عليه أن الاكثر الحذف من الثانى لدلالة الأول ، وعكسه قليل لمحنه جائز ، وعورض بأن المكلام فيا نحن فيه مسوق لبيان حال أهل المكتاب ، فصرف الحبر إليهم أولى ، وفى توسيط بيان حال الصابئين ما علمت من التأكيد ، وأيضاً فى صرف الحبر إلى الثانى فصل للنصارى عن اليهود و تفرقة بين أهل المكتاب لأنه حينئذ عطف على قوله سبحانه : (والصابئون) قطعاً ، نعم لوصح أن المنافقين ، واليهود أو غل المعدودين فى الضلال ، والصابئين . والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل أن المنافقين ، واليهود أو غل المعدودين فى الضلال ، والصابئين . والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل المذكور خبراً عنهما ، وترك كلمة التحقيق المذكورة فى الأولين دليلا على هذا المعنى، وقيل : إن (الصابئين) عطف على محل (ارب ) واسمها ، وقد أجازه بعضهم مطلقاً ، وبعضهم منعه مطلقاً ، وفصل آخرون فقالوا: يمتنع قبل مضى الخبر و يجوز بعده »

وذهب الفراء إلى أنه إن ختى إعراب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية نحو: إنك. وزيد ذاهبان، وإلا امتنع، والمانع عندالجهور لزوم توارد عاملين، وهما (إن)والابتداء. أو المبتدا على معمول واحدوهو الحبر، ولهذا ضعفوا هذا القول في الآية، وبنوا على مذهب الكوفيين، وكون خبر المعطوف فيها محذوفا وحينئذ لايلزم التوارد - ليس بشى لان الجملة حينئذ تكون معطوفة على الجملة، ولم يكن ذلك من العطف على المحلوف على المحلوف على الحلوف على الحرف على الحلوف على المرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها لم يلزم عليه حديث التوارد، ونقل عن الكسائى إن العطف على الضمير في (هادوا) وخطأه الزجاج بأنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل، وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير - وهاد الصابئون - فيقتضى أنهم هود اليس كذلك - ولعل الكسائى يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الإعتراض الأول، وقيل: وليس كذلك - ولعل الكسائى يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الابتداء والمرفوع معطوف عليه، (إن) بمعنى نعم الجوابية ولا عمل لها حينئذ، فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه، وضعفه أبوحيان بأن ثبوت (إن) بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين ،

وعلى تقدير ثبوته فيحتاج إلى شئ يتقدمها تـكون تصديقاً له ولايجئ أولالكلام، والجواب أن ثمة سؤالا مقدراً بعيد ركيك ، وقيل : إن ـ الصابئين ـ عطف على الصلة بحذف الصدر أى الذين هم الصابئون ، ولايخني

بعده ، وإن ُعدّ أحسن الوجوه ، وقيل ﴾ إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حينتذ بمالاخفاء فيه،

واعترض بأن لغة ـ بلحارث . وغيرهم ـ الذين جعلوا المثنى دائما بالألف نحو ـ رأيت الزيدان . ومررت بالزيدان ـ وأعربوه بحركات مقدرة ، إنما هي في المثني خاصة ، ولم ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع خلافا لما تقتضيه عبارة أ بى البقاء ، والمسألة مما لا يجرى فيها القياس فلا ينبغي تخريج القرآن العظيم على ذلك ، وقرأ أبى . وكذا ابن كثير ـوالصابئينـ وهوالظاهر (والصابيون)بقلب الهمزة ياءاً على خلاف القياس ـ والصابون ـ بحذفها من صبا بابدال الهمزة ألفاً فهوكر امون من رميه وقرأ عبدالله ياأيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ مَنْ ءِامَنَ بِأُلَّةَ وَٱلْيُومُ ٱلآخر وَعَمَلَ صَالِحاً ﴾ إما في محل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى : ﴿ فَلَا خُونَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٩٦ ﴾ والفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط ، وجمع الضمائر الاخيرة باعتبار معنى الموصول كما أن إفراد مافى صلته باعتبار لفظه ، والجملة خبر إن . أوخبرالمبتدأ ، وعلى كل لابد من تقدير العائد أي من آمن منهم ، و إما في محل النصب على أنه بدل من اسم (إن) وماعطف عليه ، أوما عطف عليه فقط ، وهو بدل بعض ، ولابد فيه منالضمير كما تقرر في العربية فيقدر أيضاً ، وقوله تعالى : ( فلا خوف) الح خير ، والفاء كما في قوله عز وجل : (إن الذين فتنوا المؤمنينوالمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم) الآية ، والمعنى ـ كما قال غير واحد ـ على تقديركونالمراد ـ بالذين آمنوا ـ المؤمنين بألسنتهموهم المنافقون منأحدث من هؤلاء الطوائف إيمانا خالصا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق لا يما يزعمه أهل الـكتاب فانه بمعزل عن فلك ، وحمل عملاصالحا حسباً يقتضيه الإيمان (فلا خوف عليهم) حين يخاف الـكفار العقاب (ولاهم يحزنون) حين يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب ، والمرادبيان انتفاء الأمرين لاانتفاء دوامهما على مامرت الإشارة اليه غيرمرة وأماعلى تقدير كون المراد -بالذين آمنوا - المتدينين بدين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخلصين كانوا أومنافقين ، فالمراد بمن آمن من اتصف منهم بالايمان الخالص بماذ كرعلى الاطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات والدوام ـ كما في المخلصين ـ أو بطريق الا حداث والا نشاء ـ كما هو حال من عداهم من المنافقين وسائر الطوائف ـ وليس هناك الجمع بين الحقيقة والحجاز فالايخنى لأن الثبات على الايمان ؛ والاحداث فردان من مطلق الايمان إلا أن في هذا الوجه هم المخلصين إلى الـكفرة ، وفيه إخلال بتكريمهم ، وربما يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في الأيمان ببيان أن تأخرهم في الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لاولئك الاقدمين الاعلام؛ وتمام الكلام قدمر في آية البقرة فليراجع ﴿ لَقَدْ أَحَدْنَا مِيثَـٰقَ بَني إسْرَ مَيلَ ﴾ للام مبتدا مسوق لبيان بعض آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الايمان منهم ، وجعله بعضهم متعلقاً بمــا افتتح الله تعالى به السورة ، وهو قوله سبحانه : ( أوفوا بالعقود ) ولا يخني بعده ه

والمراد بالمثانى المأخوذ العهد المؤكد الذي أخذه أنبياؤهم عليهم فى الايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعه فيها يأتى ويفر ، أو فى التوحيد وسائر الشرائع والاحكام المكتوبة عليهم فى التوراة ،

﴿ وَأَرْسَلْنَا ۗ إِلَيْهِمُ رُسُلًا ﴾ ذوىعددكثير . وأولىشأنخطير ، يعرفونهم ذلك . ويتعهدونهم بالعظة والتذكير . ويطلعونهم علىما يأتون ويذرون في دينهم ﴿ كُلَّمَا جَاءِهُمْ رَسُولُ بَمَا لَاتَهُونَ انْفُسُهُمْ ﴾ أى بما لاتمبل اليه من

الشرائع ومشاق التكاليف، والتعبير بذلك دون بما تـكرهه أنفسهم للمبالغة في ذمهم ، وكلمة ( كلما) كما قال أبو حيان : منصوبة على الظرفية لا ضافتها إلى (ما) المصدرية الظرفيَّة وليست كلمة شرط ، وقد أطلق ذلك عليها الفقهاء وأهلالمعقول، ووجهذَّاك السفاقسي بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جواباكالشرط الغير الجازم فهي مثل ـ إذا ـ ولابعد فيه ، وجوابها ـ كما قيل ـ قوله تعالى : ﴿ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠ ﴾ • وقيل : الجواب محذوف دل عليه المذكور ، وقدره ابن المنير استكبروا لظهور ذلك في قوله تعالى : ( أف كلما جاءكم رسول بمالاتهوى أنفسكماستكبرتم ففريقاً ) الخ ، والبعض ناصبوه لانه أدخل في التوبيخ على مَاقابلوابه مجئ الرسول الهادي لهم ، وأنسب بما وقع في التفصيلمستقبحاً غاية الاستقباح ، وهو القتل على ماسنشير اليه إن شاء الله تعالى ، فانالاستكبار إنما يفضياليه بواسطة المناصبة ، وأما فىالآية الاخرى فقد قصدإلىاستقباح الاستكبار نظراً اليه في نفسه لاقتضاءالمقام ، وادعىبعضهم أن فيالا ٍ تيان بالفاء في آية الاستكبار إشارة إلى اعتبار الواسطة كأنه قيل: استكبرتم فناصبتم (ففريقاً) الخ، وفيه نظر، والجملة حينئذ استثناف لبيان الجواب، وجمل الزمخشري هذا القول متعيناً لآن الـكلام تفصيل ٓ لحـكم أفراد جمع الرسل الواقع قبل ، أي - كلما جاءهم رسولـمنالرسل ــ والمذكور بقوله سبحانه : ( فريقا كذبوا ) الخ يقتضي أن الجائي في كل مرة فريقان فبينهما تدافع ، وعلى تقدير قطع النظر عن هذا لايحسن في مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل ـ إن أكرمت أخي، أخاكُ أكرمت ـ لأنه يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع في المفعول ، و تعليقه بالشرط يشعر بالشك في أصل الفعل ، ولأن تقديم المفعول على ماقيل : يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً عن المؤثر فيحوجه إلى رابط ، وإما لأنه بتقديم المفعول أشبه الجملة الاسمية المفتقرة إلى الفاء ، وقيل : فيه مانع آخر لأنالمعنى على أنهم كلما جاءهم رسول وقع أحد الامرين لاكلاهما ، فلوكان جواباً لـكان الظاهر . أوبدل الواو ، ومن جعل الجملة جوابًا لم ينظر إلى هذه الموانع ، قال بعض المحققين : أما الأول فلا نه لقصد التغليظ جعل قتل واحد كقتل فريق، وقيل: المراد بالرسول جنسه الصادق بالكثير؛ ويؤيده (كلما) الدالة على الـكثرة، وأما الثاني فلا نه لايقتضي قواعد العربية مثله ، وماذكر من الوجوه أوهام لايلتفت اليها . ولايوجد مثله في كتب النحو ، ومنه يعلم دفع الآخير ، وتعقب ذلكمو لانا شهاب الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذا ، وقد قال في شرحُ التسهيل: ويجوز أن ينطاقخيراً يصب ـ خلافا للفراء ـ فقال شراحه : أجاز سيبويه. والكسائل تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه ، وأنشد الـكسائي :

وللخير أيام فمن يصطبر لها ويعرف لهاأيامها (الخير يعقب)

تقديره يعقب الحير، ومنع ذلك الفرآء مع بقاء الجزم ، وقال : بلَ يجبُ الرفع على التقديم والتأخير أوعلى إضهار الفاء، وتأولالبيت بأن الحير صفة للا يام ، كا نه قال: أيامها الصالحة .

واختار ابن مالك هذا المذهب فى بعض كتبه ، ولما رأى الزمخشرى اشتراك المانع بين الشرط الجازم ومافى معناه مال اليه خصوصا،وقوة المعنى تقتضيه فهوالحق انتهى «

والجملة الشرطية صفة (رسلا) والرابط محذوف أى رسول مهم، وإلى هذا ذهب جمهور المعربين ، واختار مولانا شيخ الاسلام أن الجملة الشرطية مستأنفة وقعت جوابا عن سؤال نشأ من الإخبار بأخذ الميثاق وإرسال الرسل كا"نه قيل: فماذافعلوا بالرسل؟ فقيل: كلماجاءهم رسول من أولئك الرسل بمالاتحبه أنفسهم

يحكم به الانصاف بعد التأمل جواز الأمرين ، وأن ماذهب اليه شيخ الاسلام أولى فتأمل وانصف ، والتعبير - بيقتلون - مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لاستحضار الحال الماضية من أسلافهم للتعجيب منها ولم يقصد ذلك في التكذيب لمزيد الاهتمام بالقتل، و في ذلك أيضاً رعاية الفواصل، وعلل بعضهم التعبير بصيغة المضارع فيه بالتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد يحومون حول قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، واقتصر البعض على قصد حكاية الحال لقرينة ضهائر الغيبة ، و تقديم (فريقا) في الموضعين للاهتمام و تشويق السامع البعض على قصد حكاية الحال لقرينة ضهائر الغيبة ، و تقديم (فريقا) في الموضعين للاهتمام و تشويق السامع الى مافعلوا به لا للقصر ﴿ و حَسُبُو اللَّه تَكُونَ فُتَنَةٌ ﴾ أي ظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم من الله تعالى عما فعلوا بلا وعذاب لزعهم - كما قال الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه . أو لامهال الله تعالى لهم أو لنحو منها مناها المعروف ،

وكذاجعلمانحن فيه نظير قولك لشخص تريد توبيخه فعلت كيت وكيت وهو أعلم بمافعل فيه خفاء، والذي

وقرأ أبو عمرو. وحمزة والكسائي. ويعقوب (أن لاتكون) بالرفع على أن (أن) هي المخففة من الثقيلة ، وأصله أنه لاتكون فخفف (أن) وحذف ضمير الشأن ـ وهو اسمها ـ و تعليق فعل الحسبان بها، وهي للتحقيق لتنزيله منزلة العلم لكال قوته ، و(أن) بما في حيزها ساة مسد مفعوليه ، وقيل : إن (حسب) هنا بمعني علم، و(أن) لا تخفف إلا بعد ما يفيد اليقين ، وقيل : إن المفعول الثاني محذوف أي وحسبوا عدم الفتنة كائناً ، ونقل ذلك عن الاخفش ، و (تكون) على ظل تقدير تامة ، وقوله تعالى : ﴿ فَعَمُواْ ﴾ عطف على (حسبوا والفاء للدلالة على ترتيب مابعدها على ماقبلها أي أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا في فنون الني والفساد . وعموا عرب الدين بعد ماهداهم الرسل إلى معالمه و بينوا لهم مناهجه ﴿ وَصَمُواْ ﴾ عن استماع الحق الذي ألقوه اليهم ، وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتى إفساد بني إسرائيل حين خالفوا أحكام التوراة وركبوا المحارم وقتلوا شعيا ، وقيل : حبسوا أرميا عليهما السلام ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه وقتلوا شعيا ، وقيل : حبسوا أرميا عليهما السلام ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه وقتلوا شعيا ، وقيل : حبسوا أرميا عليهما السلام ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه وقتلوا شعيا ، وقيل : حبسوا أرميا عليهما السلام ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه وقتلوا شعيا ، وقيل : حبسوا أرميا عليهما السلام ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه

من الفساد بعد ما كانوا ببابل دهراً طويلا تحت قهر بختنصر أساري في غاية الذل والمهانة ، فوجه الله عز وجل ملكا عظيما من ملوك فارس إلىبيت المقدس فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل فيأسر بختنصر إلىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فيالا كـناف فاستقروا وكـثروا وكانوا كأحسن ماكانوا عليه ، وقيل: لما ورث بهمن ابن أسفَّنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى في قلبه شفقة عليهم فردهم إلىالشام،وملك عليهم دانيال عليه السلام فاستولواعلى من كان فيها من أتباع بختنصر فقامت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فرجعوا إلى أحسن ماكانواعليه من الحال ، وذلك قوله تعالى ﴿ ثُم رددنا لـكم الكرة عليهم) ولم يسند سبحانه التوبة اليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعمى والصمم تجافياً عن التصريح بنسبة الحير اليهم ، وإنما أشير اليهافى ضمن بيان توبة الله تعالى عليهم تمهيداً لبيان نقضهم إياها بقوله سبحانه : ﴿ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ وهو إشارة إلى المرة الآخرة من مرتى إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا . ويحيي ، وقصدهم قتل عيسي عليهمالسلام، وجعل الزمخشري العمي والصمم أو لا إشارة إلى اصدر منهم من عبادة العجل ، وثانياً إشارة إلى ماوقع منهم من طلبهم الرؤية ، وفيه أنعبادة العجل وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن كالالعمى والصمم لكنها في عصر موسىعليهالسلام ، ولاتعلق لها بماحكي عنهم بمافعلوا بالرسل الذين جاموهم بعده عليه السلام بأعصار ،وكذا القول - على زعمه ـ في طاب الرؤ ية على أن طلب الرؤية كان من القوم الذين معموسي عليه السلام حين توجه للمناجاة ، وعبادة العجل كانت من القوم المتخلفين فلا يتحقق تأخره عنها ، وحمل ( ثم ) للتراخي الرتبي دون الزماني ممالاضرورةاليه ، وقيل : إن العمى والصممأولا إشارة إلى ماكان في زمن زكريا . ويحيي عليهماالسلام، وثانيا إشارة إلى ماكان فىزمن نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم من السكفر والعصيان ، وبدأ بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع فلا يبصر من أتى بها من عند الله تعالى ولايلتفت إلى معجزاته ، ثمم لو أبصره لم يسمع كلامه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى ، وقرئ ( عموا وصموا ) بالضم على تقدير عماهم الله تعالى وصمهم أى رماهم وضربهم بالعمى والصمم ، ١٤ يقال : نزكته إذا ضربته بالنيزك ، وركبته إذا ضربته بركبتك، وقوله تعالى : ﴿ كَثَيْرُ مُنْهُمْ ﴾ بدل من الضمير في الفعلين ، وقيل : هو فاعل والواو علامة الجمع لاضمير ، وهذه لغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة\_بأظوني البراغيث\_أو هو خبر مبتدأ محذوف أى العمى والصم كثيرمنهم، وقيل: أىالعمى والصمم كثير منهم أى صادرذلك منهم كثيراً وهو خلاف الظاهر ، وجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره ، وضعف بأن الخبرالفعلى لايتقدم على المبتدأ لالتباسه بالفاعل ، وردبأن منع التقديم مشروط بكون الفاعل ضمير أمستتراً إذلاالتباس فيماإذا كان بارزاً ، والتباسه بالفاعل في لغة - أكلوني البراغيث-لم يعتبروه مانعاً لأن تلك اللغة ضعيفة لايلتفت اليها،ومن هنا صرح النحاة بجواز التقديم في مثل الزيدان قاما لكن صرحوا بعدم جواز تقديم الخبر فيما يصلح المبتدا أن يكون تأكيداً للفاعل ، نحو \_ أنا قمت \_ فان أنا . لوأخرلالتبسبتأ كيدالفاعل ، ومانحن فيهمثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعنى البدل فتدبر ، وإنما قال سبحانه : (كثير منهم ) لأن بعضاً منهم لم يكونواكذلك ﴿ وَأَلْلَهُ بَصِيرُ بَمَا يَعْمَلُونَ ٧١ ﴾ أي بما عملوا ، وصيغةالمضارع لحكايةالحال الماضيةاستحضاراً لصورتهاالفظيعةمع مافىذلكمن رعاية الفواصل، والجملةتذييل أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور ؛ ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية اكتنى بها تعويلا على مافصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل ، ولا يخني موقع ( بصير ) هنا مع قوله سبحانه : (عموا ) ه ( لَقَدْ كَفَرَ الدَّينَ قَالُو الْ اللّه هُو الْمَسيحُ ابُنُ مَرْيَم ﴾ شروع في تفصيل قبائح النصارى ، وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود ، وقائل ذلك : طائفة منهم فاروى عن مجاهد ، وقد أشبعنا الكلام على تفصيل أقوالهم وطوائفهم فيما تقدم فنذكر ﴿ وَقَالَ الْمَسيحُ ﴾ حال من فاعل (قالوا ) بتقدير قد مفيدة لمزيد تقبيح حالهم سيان تكذيبهم للمسيح وعدم انزجاره عما أصروا عليه بماأوعدهم به ، أى قالوا ذلك ، (وقد - قال المسيح ) عليه السلام مخاطباً لهم ﴿ يَسْبَى ۚ إِسَرا مَيل الْعَبُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّهُ ﴾ فانى مربوب مثله فاعبدوا خالقى وخالقه ﴿ إِنّهُ ﴾ أى الشأن ﴿ مَن يُشركُ باللّه ﴾ أى شيئا في عبادته سبحانه . أوفيا يختص به من الصفات والافعال في الشأن ﴿ مَن يُشركُ بالله ﴾ أى شيئا في عبادته سبحانه . أوفيا يختص به من الصفات والافعال والمراد يمنع من دخولها كايمته الحرم عليه من المحرم ، فالتحريم مجاز مرسل . أواستعارة تبعية للمنع إذلات كليف وهذا بيان لا بتلائهم بالعقاب إثر بيان حرمانهم الثواب ، و لا يخني مافي هذه الجلة من الا شآرة إلى قوة المقتضى وهذا بيان لا بتلائهم بالعقاب إثر بيان حرمانهم الثواب ، و لا يخني مافي هذه الجلة من الا شآرة إلى قوة المقتضى إما بطريق المغالبة . أوبطريق الشفاعة ، والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين و المغالة . أوبطريق الشفاعة ، والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين و المغالة . أوبطريق الشفاعة ، والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين و المغالة . أوبطريق الشفاعة ، والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين و المغالمة ا

وقيل: ليعلم ننى الناصر من باب أولى لانه إذا لم ينصر هم الجم الغفير ، فكيف ينصرهم الواحد منهم ؟ وقيل: إن ذلك جار على زعمهم أن لهم أن أنهم أنصاراً كثيرة ، فننى ذلك تهكما بهم ، واللام إما للعهد والجمع باعتباد معنى من يأأن إفراد الضهائر الثلاثة باعتبار لفظها ، وإما للجنس وهم يدخلون فيه دخولا أولياً ، ووضعه على الأول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالاشراك ، وعدلوا عن طريق الحق ، والجملة تذييل مقرر لما قبله، وهو إمامن تمام كلام عيسى عليه السلام ، وإماوار د من جهته تعالى تأكيداً لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونها ﴿ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالَثُ ثَلَاثَة ﴾ شروع في بيان كفر طائفة أخرى منهم ، وقد تقدم لك من هم ، (وثالث ثلاثة) لا يكون إلا مضافا فإقال الفراء ، وكدنا حرابع أربعة حونحوه ، ومعنى ذلك أحد تلك من هم ، (وثالث ثلاثة) لا يكون إلا مضافا فإقال الفراء ، وكدنا حرابع أربعة حونحوه ، ومعنى ذلك أحد تلك وقد نص على ذلك الزجاج أيضا ، وعنوا بالثلاثة حلى ماروى عن السدى - البارى عز اسمه ، وعيسى وأمه عليهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعهم ، والإلرسية مشترئة بينهم ، ويؤكده قوله تعالى للمسيح عليه السلام : (أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله) ، وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنْ إِلَّهَ إِلَّا إِلَهُ وَاحْدٌ ﴾ أى والحال أنه ليس فى الموجودات ذات واجب مستحق للعبادة ـ لآنه مبدأ جميع الموجودات ـ (إلا إله) موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه ، إذ التعدد يستلزم انتفاء الآلوهية ـ ثما يدل عليه برهان التمانع ـ فاذا نافت الآلوهية مطلق التعدد ، فاظنك بالتثليث ؟ 1 و (من) مزيدة للاستغراق كانس على ذلك النحاة ، وقالوا فى وجهه: لآنها فى الأصل (من) الابتدائية حذف مقابلها إشارة إلى عدم التناهى، فأصل لارجل: لا (من) رجل إلى ما لانهاية له •

وهذا حاصل ماذكره صاحب الإقليد في ذلك ، وقيل. إنهم يقولون . الله سبحانه جوهر واحد ، ثلاثة أقانيم . أقنوم الاب . وأقنوم الابن . وأقنومروح القدس ، ويعنون بالأولـالذات،وقيل:الوجود . و بالثانى العلم . وبالثالث الحياة ، وإن منهم من قال بتجسمها ، فمعنى قوله تعالى : (وما من إله إلا إلهواحد لاإله) بالذات مئزه عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه التي يزعمونها ، وقد مرّ تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه ، فارجع إن أردت ذلك اليه ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ أى إن لم يرجعوا عماهم عليه إلى خلافه ، وهو التوحيد. والإيمان ﴿ لَيَمَسُّنَّ ٱلدَّينَ كَفَرُواْ مَنْهُمْ عَذَابُ أَلْيم ٧٣ ﴾ جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط -على ماقاله أبو البقاء ـ والمراد من الذين كـفروا إما الثابتون على الـكفر ـ كما اختاره الجبائي . والزجاج ـ وإما النصاري كما قيل، ووضع الموصول موضع ضميرهم لتكرير الشِّهادة عليهم بالـكفر، و(من)علىهذا بيانية، وعَلَى الْأُولُ تَبْعَيْضِيةً ، وإنما جَيُّ بالفعل المنيِّ عن الحدوث تنبيهاً على أنَّ الْاستمرار عليهُ\_بعدورود ماورد يما يقتضي القلع عنه ـ كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر ،والاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ۚ إِلَىٰ اللَّهَ وَيَسْتَغَفُّرُونَهُ ﴾ للانكار ، وفيه تعجيب من إصرارهم.أو عدم مبادرتهم إلى التوبة ، وَالْفَاءُ للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي ألا ينتهون عن تلكالعقائد الزائغة والاقوالالباطلة فلا يتوبون إَلَى الله تعالى الحقّ ويستغفرونه بتنزيه تعالى عما نسبوه اليه عر وجل ، أو يسمعونهذه الشهادات المـكررة والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيْمٌ ٧٤ ﴾ فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا، والجملة في موضع الحال،وهيمؤكدة للانكار والتعجيب، والاظهار فيموضع الإضهار لما مرغيرم، ه ﴿ مَّا ٱلْمُسَيِّحُ ٱبْنُ مُرَيِّمُ إِلاَّ رَسُولُ ﴾ استثناف مسوق لتحقيق الحق الذي لامحيد عنه ، وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالا شارة أو لا إلى ماامتاز ا به من فعوت الكمال حتى صارا من أكمل أفراد الجنس ، وآخراً إلى الوصف المشتركَ بينهما وبين أفراد البشر ، بل أفراد الحيوانات ، وفي ذلك استنزال لهم بطريق التدريج عن رتبة الاصرار ، وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أى هو عليه السلام مقصور على الرسالة لايكاد يتخطاها إلى ما يزعم النصاري فيه عليه الصلاة والسلام ، وهو قوله سبحانه : ﴿ قَدْ خَلَتْ من قَبْله ٱلرُّسُلُ ﴾ صفة رسول منبئة عن اتصافه بما ينافي الألوهية ، فانخلو الرسل قبله منذر بخلوه ، وذلك مقتض لاستحالة الألوهية أي ماهو إلا رسولكالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى بيعضالآيات كما خصى للا منهم بيعض آخر منها ، ولعل ماخص به غيره أعجبوأغرب بماخصه به ، فانه عليه الصلاة والسلام إن أحيامن مات من الاجسام التي من شأنها الحياة ، فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجماد ، وإن كان قد خلق من غير أب ، فا "دم عليه الصلاة والسلام قد خلق من غير أب وأم، فمن أين لكم وصفه بالألوهية ١٢ ﴿ وَأُمُّهُ صَدِّيقَةٌ ﴾ أي وما أهه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلاذمن الصدق أوالتصديق ويبالغن في الاتصاف به،فمن أين لكم وصفها بما عرىعنه أمثالها ؟ إ والمراد بالصدق هنا صدقحالها معالله تعالى ، وقيل ؛ صدقها فىبراءتها بما رمتها به اليهود ، والمراد بالتصديق تصديقها بماحكي الله تعالى عنها بقوله سبحانه : (وصدقت بكلمات ربها وكتبه) ه وروى هذاعن الحسن، واختاره الجبائي، وقيل: تصديقها بالانبياء ، والصيغة كيفها كانت للسالغة \_ كشريب \_

ورجح كونهامن الصدق بأن القياس في صيغ المبالغة الآخذ من الثلاثى لكن ما حكى ربما يؤيد أنها من المضاعف، والحصر الذي أشير اليه مستفاد من المقام والعطف على الثالعلامة الثانى و وتوقف في ذلك بعضهم ، وليس في محله ، واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم عليها السلام ، وذلك أنه تعالى شأنه إنما ذكر في معرض الإشارة إلى بيان أشرف ما لها الصديقية ، كما ذكر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المعرض، فلو كان لها عليها السلام مرتبة النبوة لذكر هاسبحانه دون الصديقية لآنها أعلى منها بلا شك ، نعم الآكثرون على أنه ليس بين النبوة والصديقية مقام ، وهذا أمر آخر لاضرر له فيا بحن بصدده فوكاناً يأكلان الطعام على أنه ليس بين النبوة والصديقية مقام ، وهذا أمر آخر لاضرر له فيا بحن بصدده فوكاناً يأكلان الطعام كسائر أفراد البشر ، بل أفراد الحيوان في استثناف لاموضع له من الاعراب مبين لما أشير اليه من كونهما كسائر أفراد البشر ، بل أفراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذاء ، فالمراد من - أكل الطعام - حقيقته ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه

وقيل: هو كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطعام احتاج إلى النفض، وهذا أمر ذَو قاً فى أفواه مدعى ألوهيتهما لما فى ذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافى للا لوهية بشاعة عرفية ، وليس المقصود سوى الردعلى النصارى فى زعمهم المنتن واعتقادهم الكريه ، قيل: والآية فى تقديم مالهما من صفات الكمال ، وتأخير ما لافراد جنسهما من نقائص البشرية على منوال قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) حيث قدم سبحانه العفو على المعاتبة له صلى الله تعالى عليه وسلم لئلا توحشه مفاجأته بذلك ، وقوله تعالى:

﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نَبِينَ لَهُمُ الْآيَـات ﴾ تعجيب من حال الذين يدعون لهما الربوبية ولايرعوون عن ذلك بعدمابين لهم حقيقة الحال بياناً لايحوم حوله شائبة ريب، والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام ، أو لكل من له أهلية ذلك ، (وكيف) معمول ـ لنبين ـ والجملة في موضع النصب معلقة للفعل قبلها ، والمراد من (الآيات) الدلائل أي ـ انظر كيف نبين لهم الدلائل ـ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون ه

(مُمَّ أَنْظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٧٥ ﴾ أى كيف يصرفون عن الاصاخة اليها والتأمل فيها لسوء استعدادهم وخبائة نفوسهم ، والكلام فيه فيا مر فيها قبله ، وتكرير الامر بالنظر للبالغة في التعجيب ، و (مم) لاظهار مابين العجبين من التفاوت ، أى إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لاقصى الغايات من التحقيق والإيضاح ، وإعراضهم عنها \_ مع انتفاء ما يصححه بالمرة و تعاضد ما يوجب قبولها \_ أعجب وأبدع ، ويجوز أن تكون على حقيقتها ، والمراد منها بيان استمرار زمان بيان الآيات وامتداده ، أى أنهم مع طول زمان ذلك لا يتأثرون ، (ويؤفكون) ه

والمراد بمالا بملك عيسى ، أو هو . وأمه عليهما الصلاة والسلام، والمعنى أتعبدون شيئاً لا يستطيع مثل ما يستطيعه والمراد بمالا بملك عيسى ، أو هو . وأمه عليهما الصلاة والسلام، والمعنى أتعبدون شيئاً لا يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعالى من البلا با والمصائب والصحة والسعة ، أو أتعبدون شيئاً لا استطاعة له أصلا ، فان كل ما يستطيعه البشر با يجاد الله تعالى وإقداره عليه لا بالذات ، وإنما قال سبحانه : (ما) نظراً إلى ما عليه المحدث عنه فى ذاته ، وأول أمره وأطواره توطئة لنبي القدرة عنه رأسا ، وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس ، ومن كان بينه و بين غيره وأول أمره وأطواره توطئة لنبي القدرة عنه رأسا ، وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس ، ومن كان بينه و بين غيره مشاركة و جنسية كيف يكون إلها ، وقيل : إن المراد بما كل ما عبد من دون الله تعالى - كالاصنام . وغيرها فغلب

مالا يعقل على من يعقل تحقيراً ، وقيل: أريد بها النوع كما فى قوله تعالى: (فانكحوا ماطاب لـكم من النساه) . وقيل: يمكن أن يكون المراد الترقى من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى توبيخهم على عبادة الصليب فا على بابها ، ولا يخنى بعده و تقديم الضر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحرى النفع ولأن أدنى درجات التأثير دفع الشر . ثم جلب الخير ، وتقديم المفعول الغير الصريح على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاهتمام بالمقدم . والتشويق إلى المؤخر ، وقوله سبحانه وتعالى .

﴿ وَاللّهُ هُو السّميْعُ الْعَلَيمُ ٧٦ ﴾ في موضع الحال من فاعل (أتعبدون) مقرر للتوبيخ متضمن للوعيد، والواو والعاوه أي أتعبدون غيرالله تعالى وتشركون به سبحانه مالا يقدر على شي ولا تخشونه ، والحال أنه سبحانه وتعالى المختص بالاحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من جملها ماأنتم عليه من الاقوال الباطلة والمقائد الزائفة ، وقد يقال: الممنى (أتعبدون) العاجز (والله هو) الذي يصح أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، ولن يكون كذلك إلاوهو حي قادر على كل شيء ، ومنه الضر والنفع والمجازاة على الاقوال والعقائد إن خيروان شراً فشر ، وفرق بين الوجهين بأن (ما) على هذا الوجه للتحقيرة والوصفية على هذا الوجه على معنى أن العدول إلى المبهم استحقار إلا أن (ما) للوصف والحال مقررة لذلك، وعلى الاول للتحقير المجرد ، والحال كاعلمت فافهم ﴿ قُلْ يَنَا هُلُ ٱلكتب ﴾ تلوين للخطاب و توجيه له لفريقي أهل الكتاب بارادة الجنس من المحالى بأل على لسان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم \*

واختار الطبرسي كونه خطاباً للنصاري خاصة لآن الكلام معهم ﴿ لَا تَعْلُواْ في دينكُمْ ﴾ أي لاتجاوزوا الحدّ ، وهو نهي للنصاري عن رفع عيسي عليه الصلاة والسلام عن رئبة الرسالة إلى ماتقولوا في حقه من العظيمة، وكذا عن رفع أمه عن رئبة الصديقية إلى ماانتحلوه لهاعليها السلام ، ونهى لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم له عليه السلام ، وكذا لامه عن الرئبة العلية إلى ماافتروه من الباطل والكلام الشنيع، وذكرهم بعنوان أهل الكتاب للايماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم ﴿ غَيْرَا لَكُنَّ ﴾ نصب على أنه صفة مصدر محذوف أي غلو غير الحق - أي باطلاء و توصيفه به للتوكيد فان الغلو لا يكون إلاغير الحق على ماقاله الراغب، وقال بعض المحققين ؛ إنه للتقييد ، وماذكره الراغب غير مسلم، فإن الغلو قد يكون غير حق، وقد يكون حق، وقد يكون حقالا على المناحث الكلامية .

وفى السكشاف الغلو فى الدين غلوان: حق - وهو أن يفحص عن حقائقه . ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد فى تحصيل حججه كما يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد - وغلو باطل - وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الآدلة . واتباع الشبه كما يفعله أهل الاهواء والبدع - انتهى ، وقد يناقش فيه على ما فيه من الغلو فى التمثيل بأن الغلو المجاوزة عن الحد ، ولا مجاوزة عنه ما لم يخرج عنالدين ، وماذكر ليس خروجا عنه حتى يكون غلوا ، وجوز أن يكون (غير) حالا من ضمير الفاعل أى (لاتغلوا) مجاوزين الحق ، أو من دينكم أى (لاتغلوا فى دينكم ) حال كونه باطلا منسوعا ببعثة محد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل : أو من دينكم أى (الاستثناء المتصل . أو المنقطع ﴿ وَلَا تُنَبّعُوا أَهُواء قَوْم قَدْ صَدّلُوا من قبل ) وهم أسلافهم هو نصب على الاستثناء المتصل . أو المنقطع ﴿ وَلَا تَنَبّعُوا أَهُواء قَوْم قَدْ صَدّلُوا من قبل عليه وسلم فى شريعتهم ،

ـ والأهواء ـ جمع هوى وهو الباطل الموافق للنفس ، والمراد لا توافقوهم فى مذاهبهم الباطلة التي لم يدعاليها سوى الشهوة ولم تقم عليها حجة ﴿ وَأَصْلُوا كَشَيَّا ﴾ أى أناساً كشيراً بمن تابعهم ووافقهم فيما دعوا اليه من البدعة و الضلالة ، أو إضلالا كثير أ، والمفعول به حينتذ محذوف ﴿ وَصَلُّواْ ﴾ عندبعثة النبي النُّني ووضوح عجة الحق وتبين مناهج الاسلام ﴿ عَن سَوا ـ ٱلسَّبيل ٧٧﴾ أى قصد السبيلالذي هو الاسلام ، وذلك حين حسدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم ، وكذبوه وبغوا عليه ، فلا تكرار بين (ضلوا)هنا . و (ضلوا من قبل)، والظاهر أن (عن) متعلقة بالآخير ، وجوز أن تكون متعلقة بالآفعال الثلاثة ، ويراد ـ بسواء السبيل ـ الطريق الحق، وهو بالنظر إلى الآخير دين الاسلام، وقيل: في الإخراج عن التكرار أن الأول|شارة|لى ضلالهم عن مقتمني العقل ، والثاني إلى ضلالهم عما جاء به الشرع ، وقيل : إن ضمير (ضلوا) الآخير عائد على \_ السكثير ـ لا على (قوم) والفعل مطاوع للإضلال ، أي ـ إن أولئك القوم أضلواً كثيراً من الناس ، وأنَّ أُولئك الحثير قد ضلوا بإضلال أولئك لهم - فلا تكرار ، وقيل : أيضاً قد يراد - بالضلال - الآول الصلال بالغلو في الرفع والوضع مثلا وكذا بالأصلال ، ويراد ـ بالصلال عن سواً السبيل الصلال عن واضحات دينهم وخروجهم عنه بالكلية ، وقال الزجاج : المراد بالصلال الآخير ضلالهم في الا ضلال أي ـ إن مؤلاً صلوا في أنفسهم وضلوا با ضلالهم لغيرهم ـ كقوله تعالى :(ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يصلونهم بغير علم) ، ونقل هذا \_ كالقيل الأول \_ عن الراغب ، وجوزاً يضاً أن يكون قوله سبحانه وتعالى : (عن سواء ) متعلقاً ب(قد ضلوا من قبل ) إلا أنه لما فصل بينه وبينما يتعلق به أعيدذكره، كقوله تعالى : (لاَتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبونان يحمدوا بما لم يفعلوافلاتحسبنهم بمفاذة من العذاب) ولعل ذم القوم على ماذهب اليسه الجهور أشنع من ذمهم على ما ذهب اليسه غيرهم، والله تعالى أعلم بمراده ﴿ لُعَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ أي لعنهم الله تعالى ، وبناء الفعل لما لم يسم فاعله للجرى على سنن الكبرياء، والجار متعلق بمحدوف وقع حالا من الموصول أو من فاعل (كفروا) ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ عَلَى لَسَانَ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ متعلق ـ بلعن ـ أى لعنهم جلوعلا فىالانجيل.والزبور على لسان هَذَين النبيين عليهما السلام بأن أنزل سبحانه وتعالى فيهما ـ ملعون من يكفر من بني إسرائيل بالله تعالى . أو أحد من رسله عليهم السلام ، وعن الزجاج إن المراد أن داود . وعيسى عليهما الصلاة والسلام أعلما بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . وبشرا به . وأمرا باتباعه . ولعنا من كفر به من بني إسرائيل ، والأول أولى ، وهو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقيل : إن أهل إيلة لما اعتدوا فىالسبتقالـداود عليه الصلاة والسلام : اللهم ألبسهم اللمن مثل الرداء . ومثل المنطقة على الحقوين ، فسخهم الله تعالى قردة، وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام : اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذا با لم تعذبه أحداً من العالمين والعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير وكانواخسة آلاف رجل مافيهم امرأة ولا صبى ، وروى هذا القول عن الحسن . ومجاهد . وقتادة ، وروى مثله عن الباقر رضى الله تعالى عنه ، واختاره غير واحد ، والمراد باللسان الجارحة ، وإفراده أحد الاستعمالات الثلاث المشهورة في مثل ذلك ،

وقيل: المرادبه اللغة ﴿ ذَلَكَ ﴾ أى اللعن المذكور، وإيثار الإشارة على الضمير للاشار ه إلى كال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه فىسلَك الأمور المشاهدة،ومافىذلكمنالبعدللإيذان بكمال فظاعته وبعددرجته فى الشناعة والهول ﴿ بَمَا عَصُواْ﴾ أى بسبب عصيانهم ، والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدا قبله ، والجملة استثناف واُقع موقع الجواب عما نشأ من الكلام ، كأنه قيل : بأى سبب وقع ذلك؟ فقيل : ذلك اللعن الهائل الفظيع بسبب عصيانهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٧٨ ﴾ يحتمل أن يكون معطوفا على (عصوا) فيكون داخلا في حير السبب، أي وبسبب اعتدائهم المستمر، ويني، عن إرادة الاستمرار الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل م وادعى الزمخشري إفادة الـكلام حصر السبب فيما ذكر ، أي بسببذلك لأغير ، ولعله ـيما قبلـاستفيدمن العدول عن الظاهر ، وهو تعلق (بماعصواً)بلعن دون ذكر اسم الا شارة ، فلما جيء به استحقاراً لذلك اللعن وجوابا عن سؤالالموجب دل على أن مجموعه بهذا السبب لابسبب آخر، وقيل: استفيدمن السببية لأن المتبادر منها ما في ضمن السبب التام وهو يفيد ذلك ، ولا يرد على الحصر أن كيفرهم سبب أيضاً \_ كما يشعر به أخذه في حيز الصلة ـ لأن ماذكر في حيز السببية هنا مشتمل على كفرهم أيضاً ، ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من الله تعالى بأنه كان شأنهم وأمرهم الاعتداء، وتجاوز الحد في العصيان، وقوله تعالى: ﴿ كَانُو الْاَ يَتَنَا هَوْ نَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ ﴾ مؤذن باستمرار الاعتداء فانه استثناف مفيد لاستمرار عدم التناهي عن المنكر ، ولا يمكن استمراره إلا باستمرار تعاطى المنكرات ، وليس المراد بالتناهي أن ينهي كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر ـكماهو الممني المشهور لصيغة التفاعل ـ بل مجرد صدور النهى عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كلواحد منهم ناهياً ومنهياً معاً ، يَا في تراؤا الهلال ، وقيل ؛ التناهي بمعنى الانتهاء من قولهم : تناهي عن الأمِر وانتهى عنه إذا امتنع ، فالجملة حينتذ مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء ، ومفيدة لاستمرارهما صريحاً ، وعلى الأول إنما تفيد استمرار انتفاء النهى عن المنكر ومن ضرورته استمرار فعله، وعلى التقديرين لاتقوى هذه الجملة احتمال الاستئناف فما سبق خلافا لابي حيان،

والمراد بالمنكر قبل: صيد السمك يوم السبت ، وقبل: أخذ الرشوة فى الحسكم ، وقبل: أكل الربا وأثمان الشحوم ، والأولى أن يراد به نوع المنكر مطلقاً ، وما يفيده التنوين وحدة نوعية لاشخصية ، وحينئذ لا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به لما أن متعلق الفعل إنما هو فرد من أفراد ما يتعلق به النهى ، أو الانتهاء عن مطلق المنكر باعتبار تحققه فى ضمن أى فرد كان من أفراده على أنه لوجعل المضى فى (فعلوه) بالنسبة إلى زمن الخطاب لازمان النهى لم يبق فى الآية إشكال ، ولما غفل بعضهم عن ذلك قال: إن الآية مشكلة لما فيها ذم القوم بعدم النهى عم وقع مع أن النهى لا يتصور فيه أصلا ، وإنما يكون عن الشي قبل وقوعه ، فلا بد من تأويلها بأن المراد النهى عن العود اليه ، وهذا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاودة منكر ، أو بفهم من تأويلها بأن المراد النهى عن العود اليه ، وهذا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاودة منكر ، أو بفهم من السياق،أو بأن المراد فعلوا مثله،أو بحمل (فعلوه) على أرادوا فعله، كافى قوله سبحانه : ( إذا قرأت القرآن فاستعذ ) هو اعترض الأول بأن المعاودة كالنهى لا تتعلق بالمنكر المفعول ، فلا بد من المصير إلى أحد الأمرين واعترين ، وفيهما من التعسف ما لا يخفى ، وقيل : إن الإشكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حدقولنا : كانوا لا ينهون يوم الجنيس عن منكر فعلوه يوم الجمعة مثلاً ، فانه لاخفاء في صحته ، وليس فى الكلام ما يأباه ،

فليحمل على نحو ذلك ، وقوله سنحانه : ﴿ لَبَشَ مَا كَانُواْ يُفْعَلُونَ ٧٩ ﴾ تقبيح لسو، فعاهم و تعجيب منه ، والقسم لتأكد التعجيب ، أوللفعل المتعجب منه ، وفي هذه الآية زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو ليوشكن النه تعالى عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن الممكر ، أو ليوشكن الله تعالى أن يعث عليكم عقامامن عنده ثم لندعنه فلا يستجيب لمكم » وأخرج أحمد عن عدى بن عميرة ، قال : سمعت رسول الله والمنتخب يقول : « إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فلا ينكرونه ، فاله فعلوا ذلك عذب العامة بعمل الخاصة والعامة » ، وأخرج الخطيب من طريق أبي سلمة عن أبيه عن النبي المنتخب الله تعلي المناسق و الفوا أهل الماصي و كفوا عن نبيهم وهم يستطيعون » والاحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفيها ترهيب عظيم ، فياحسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبهم به ﴿ تَرَى كَثيراً مَّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ اللّذينَ كَفُرُواْ ﴾ المعامل في المعالى المنتفه من باب التناهي عن المناكير وقلة عبهم به ﴿ تَرَى كَثيراً مَّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ اللّذينَ كَفُرُواْ ﴾ خطاب الذي يقطل الموقود على المن تصم منه الرؤية ، وهي هنابيم به ﴿ تَرَى كَثيراً مَّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ اللّذينَ كَفُروا ﴾ والمراد من خرجوا إلى مكة لينفقوا مع مشركيها على عاربة الذي يتاهي والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من خرجوا إلى مكة لينفقوا مع مشركيها على عاربة الذي يتاهي والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من خرجوا إلى مكة لينفقوا مع مشركيها على عاربة الذي يتاهي والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من خرجوا إلى مكة لينفقوا مع مشركيها على عاربة الذي يتاهي والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من عنه على عاربة الذي المناكود والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من المناكود والمؤمني فلم يتم لهم ذلك من المناكود والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك من المؤمني فلم يتم لكود والمؤمني فلم يتم لكود المؤمني فلم المؤمني فلم المؤمني فلم المؤمني فلم المؤمني فلم المؤمني المؤمني فلم المؤمني

وروى عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن المرادمن (الذين كفروا) الملوك الجبار ون أى ترى كثير أمنهم-وهم علماؤهم-يوالون الجبارين ويزينون لهمأهوا هم ليصيبو امن دنياهم، وهذا في غاية البعد، ولعل نسبته إلى الباقر رضي الله تعالى عنه غير صحيحة ، و روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه . والحسن . ومجاهد أن المراد من ـ الكثير ـ منافقو اليهود، ومن ( الذين كفروا ) مجاهروهم ، وقيل ؛ المشركون ﴿ لَبُّسَ مَاقَدَّمَتْ لُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ أى لبئس شيئاً فعلوه فىالدنيا ليردوا علىجزائه فى العقبي ﴿ أَنْ سَخطَ أَنَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ هو المخصوص بالذم على حذف المضاف، وإقامة المضاف اليهمقامه تنبيهاً على كالالتعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد، ومبالغة في الذم أي بئسماقدموا لمعادهم موجب سخط الله تعالى عليهم ، و إنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذمومًا بل المذموم ماأوجبه من الاسباب على أن نفس السخط عالم يعمل في الدنيا ليرى جزاؤه فىالعقبى كالايخنى ، وفى إعراب المخصوص بالذم ، أو المدح أقوال شهيرة للمعربين ، واختار أبو البقاء كون المخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تنبئ عنه الجملة المتقدمة ، كأنه قيل : ماهو ، أو أى شي. هو ؟ فقيل: هو (أن سخط الله عليهم) و نقل عنسيبويه أنّ (أن سخط الله) مرفوع على البدل من المخصوص بالذم، وهو محذوف ، وجملة ( قدمت ) صفته ، و(ما) اسم تام معرفة في محل رفع بالفاعلية لفعل الذم ، والتقدير لبئس الشيء شيء قُدمته لهمأ نفسهم سخط الله تعالى ، وقيل: إنه في محل رفع بدل من ( ما ) إن قلنا: إنها معرفة فاعل لفعل الذم ، أو في محل نصب منها إن كانت تمييزاً ، واعترض بأن فيه إبدال المعرفة من النكرة ، وقيل : إنه على تقديرالجار ، والمخصوص محذوف أي لبئسشيئاً ذلك لأن سخط الله تعالى عليهم ﴿ وَفَى الْعُذَابِ ﴾ أى عذاب جهنم ﴿ ثُمُّ خُلِدُونَ ٥٠ ﴾ أبدالآبدين ، والجملة في موضع الحال وهي متسببة عماقبلها ، وليست

داخلة فى حيز الحرف المصدرى إعرابا كما توهمه عبارة البعض ، وتعسف لها عصام الملة بجعل \_ أن \_ مخففة عاملة فى ضمير الشأن بتقدير أنه سخط الله تعالى عليهم ( وفى العذاب هم خالدون ) ، وجوز أيضاً أن تدكمون هذه الجملة مه طوفة على ثانى مفعولى ( ترى) بجعلها علمية أى تعلم كثيراً منهم (يتولون الذين كفروا ) ويخلدون فى النار ، وكل ذلك مما لاحاجة اليه ، ﴿ وَلُو كَانُوا ﴾ أى الذين يتولون المشركين ﴿ يُؤْمنُونَ باللّه وَالنّبي ﴾ أى نبيهم موسى عليه السلام ﴿ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْه ﴾ من التوراة ، وقيل : المراد \_ بالنبي \_ نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبما ( أنزل ) القرآن ، أى لوكان المنافقون يؤمنون بالله تعالى ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إبمانا صحيحاً ﴿ مَا النّبِ الله الله رَاد و ازع عن توليهم قطماً ﴿ وَلَكَنّ كَثيراً مّنهُ مُ فَسَقُونَ ١٨ ﴾ أى خارجون عن الدين ، أومتمردون فى النفاق مفرطون فيه ه

## 

قد تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السادس من تفسير روح المعانى للعلامة الالوسى، وذلك تحت إشراف واهتمام إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها ﴿ محمد منير الدمشقى ﴾ ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله: ﴿ لتجدن أشد الناس ﴾ الآية ه نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإتمامه، وأن يدفع العوارض الطارئة، إنه على ما يشاء قدير

﴿ تنبیه ﴾ ﴿ وقع سهواً حذف کلمة ـ فا ـ من صحیفة ٢٠٠ سطر ٢٤ ﴾

## فنهرسيت

## ﴿ الْجَزِءِ السادس من تفسير روح المعانى ﴾

| صيفة                                                                                                          |     |                                             | عصفة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|
| ١٠ الرد على النصارى في ادعائهم صلب المسيح                                                                     |     | بيان أن ألله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من   | •    |
| ١١ الدليل على رفع المسبح وعدم قتله                                                                            |     | القول إلاجهر منظلم والكلام على الاستثناء    |      |
| ١١ تفسير (وان من على الكتاب إلا ليؤمن به)                                                                     |     | في الآية                                    |      |
| الاتبة                                                                                                        |     | تفسير قوله تعالى (إن تبدو اخيرا أو تنخفوه)  |      |
| ٧٧ تعريم الطيبات على اليهود بسبب ظلهم                                                                         |     | 181                                         |      |
| وصدم عن سبيل الله وأ كاهم الربا الخ                                                                           |     | الدليل على أن الكفر بواحد من الانبياء       | 8    |
| م اعراب والمقيمين الصلاة والرد على من الصلاة والرد على من المادة المادة المادة المادة والرد على من            |     | عليهم الصلاة والسلام كيفر بالكل وكفر        |      |
| زعم اللحن في القرآن<br>المسامل المعالم الذي طلم أمن                                                           |     | باقه تمالى                                  |      |
| ١٦ الردعلي أهل الكتاب الذين طلبوا من                                                                          |     | من تحكم اليهود وتعنتهم طلبهم من النبي       | 9    |
| رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم كتابا                                                                        | - 1 | صَّلَى الله عليه وسلم أن يأتهم بكتاب من     |      |
| من السياء                                                                                                     |     | عند آلله أنه رسول آلله                      | •.   |
| ١٧ الدليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم<br>يعلم عدة الآنبياء                                               |     | بيانأن طلب اليهو دهذاسنة اتبعوافيها أسلافهم | ٦    |
| والم عده الوطيع                                                                                               |     | طلب أسلاف اليهود من دوسي عليه السلام        | ٦    |
| ۱۸ تفسیر ( وکام الله موسی تکلیما)<br>۱۸ الحکمة فی ارسال الرسل آقامة الحج                                      |     | أن يربهم الله جهرة واحراقهم بالصاعقة        |      |
| 1/                                                                                                            |     | لقرشم هذا                                   |      |
| وقطع المعذرة<br>حدم السالاة الدة في الآيات)                                                                   |     | بيان أن انكار طلب الكفار للرؤية تعنتا       | 7    |
| ٠٠ ﴿ مِن باب الاشارة في الآيات ﴾<br>الا ما ما أن المنا الابند الكافي لا بدر                                   |     | لا يقتضي امتناعها مطلقا                     |      |
| به الدليل على أن الله تعالى لا يغفر لل كا فرو لا يهديا<br>المديرة عداده الدارة                                |     | اتخاذالهود العجل إلهابعدماجاءتهم المعجزات   | ٦    |
| لمدم استعداده للهداية ولي دينهم بادعا المدر أمل السكتاب عن الغلو في دينهم بادعا                               |     | الباهرة وعفو الله عنهم حين تابوا            |      |
| ع الله المسلم الما المعالم عن الله والد الما و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم |     | أمر الله تعالى اليهود على لسان يوشع بأن     | Y    |
| the manage of the little bearing                                                                              |     | يدخلوا الباب وعلى لسان داود بعدم            |      |
| عدد الاحد في الحالم من النما ع                                                                                |     | المدران في السبت وأخذ الميثاق عليهم         |      |
| ۲۰ محمیق الحلام فی استیک طبه استساری<br>۲۷ بیان ان النصاری لامستند لهم علی عقیدتم                             | I   | بأن يأتمروا بأوامر الله ويننهوا بنواهيه     |      |
| غير التقليد لأسلافهم ورد المصنف عليه                                                                          |     | لمن البود بسبب نقعتهم الميثاق وكفرهم        | ٨    |
| وهو مبحث نفيس يتبغى الاطلاع عا                                                                                |     | با يات الله وحججه وقتلهم الانبياء بغير      |      |
| لمرقة فسادها الدمم                                                                                            | ı   | حق وقولهم فلوبنا غلف الخ                    |      |
| ,                                                                                                             |     | تكذيب الهود في ادعائهم فتلالمسبح وصلبه      | 1    |

صحيفة

47

13

20

27

£Y

21

29

04

95

OV

QA

تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ولد الترخيص للمضطر فيأظ الميتة بقدر الضرورة 11 الدليل على عُبودية المسيح اختلاف المعتزلة واهل السنة فى التفضيل بيان المحللات من الاطعمة 77 مذاهب العلماء في صد الكلب 74 بين الملائكة والأنبيا. مذاهب العلماء في طعام أهل الكتاب 45 مذاهب العلماء في نكاح الكتابيات تحقيق معنىاالكبر والاستكبار 74 آخر ما يُولُ من آيات الاحكام في القرآن ﴿ مِن باب الاشارة في الآمات ﴾ 47 الاجماع على أنه لابجب الوضوء لـكل صلاة آية الكلالة وتسمى آية الصف 79 بيان حدّ الغسل وحد الوجه واشتقاقه إذا مات الميت ولم يترك ولدا وله أخت ٧. مذاهب العلماء في غسل المرفقين مع اليدين شقيقة أولاب فلما نصف التركة بالفرض ٧. مذاهب العلماء في مسح الرأس وأدلَّة كل 77 والباقى للمصبة أولها بالرد إن لم يكن عصبة مذاهب العلماء في غسل الرجلين إلى الـ كعبين ان ماتت المرأة أحرز أخوها جميع مالها ٧٣ تحقيق المصنف فى مبحثى المسح والغسلوهو 72 ان لم يلن لهاولد ذكرا كان أو أنثى تحقبق يدل على علو كعبه وبرآعته ﴿ وَمَن بِابِالاشارة فِي الآيات ﴾ الحكلام على النية وفروض الغسل من الجابة 44 تفسير سورة المائدة مشروعية التيمم للمريضالذي يخاف الهلاك ۸۱ اختلاف العلماء في المراد بالعقود على أقوال ولمن لابحد الما. الدليل على حل البهيمة من الانعام وهي بيان حكمة مشروعية الوضوء وكونه بما يكفر ۸۱ الازواج الثمانية الله به الخطايا الرد على المجوس الذيرب حرموا ذبح الامر بالقيام محقوق الله ومراعاة العدل في ٨٣ الحيوانات وأكلها جميع الاحوال أقوال العلماء في اعراب ( الا مايتلي عليكم تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم فيدفع أعدائهم ٨٤ غير محلى الصيد)الآية ( ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم Ao. إيراد اءتراضات والجواب عنها اثني عشر نقيبا) تَفْسير ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَّحَلُوا شَعَابُر وعد الله تعالىالهود بتكفير خطاياهم وادخالهم ۸٧ الله ) وأقو الـ العلما. فيها الجنة إن اقاموا الصلاة وآنو الزكاة والممنوا النهى عناحلال الشهر الحرام بقتال المشركين بالرسل ونصروهم وأقرضوا الله قرضا حسنا فيه واحلال الهدى والقلائد بالتعرض لها لعن اليهود بسبب نقضهمالميثاق 14 ومن يقصد البيت يبتغير ضوان الله بصده عنه الدليل على ان اليهود حرفوا التوراة ۸٩ مذاهب الأصوليين فيالامر بعد الحظر ﴿ وَمِنْ بَابِ الْأَشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾ 9. تفسير (ولايجرمنكم شنا تزقوم) الآية بيان شيء من قبائح النصاري 90 بيان المحرمات من الاطعمة الدليل على وجوب اتباع أهل الكتاب للنبي 47 تحريم الاستقسام بالازلام صلى ألله عليه وسلم بيار أن الاستخارة بالقرآر لم يرد فيها شي. يعول تفسير ( قدجاءكم من الله نور ). الآية وبيان 94 عليه عند الصدر الاول المراد بالنور أنواع الكهانة عندالعرب الدليل على كفر النصاري الذىنزعموا أنالله 11 تفسير ( اليوم أكملت لسكم دينكم ) الآية هو المسيح وبيان فساد عقيدتهم والرد عليه

i ...

۱۳۵ تفسير ( ياأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الـكفر) الآية

۱۳۲ التسجيل على اليهود بتحريف الكلم من بعد مواضعه

۱۳۲ بیان المراد بقوله و ساعون للـكذب أكالونالسحت، الخ

١٤٠ الدليل على تحريم الرشوة

١٤٢ تفسير (إناأنزلناالتوراة فيهاهدىونور )الآية

١٤٣ بيان السكنة في وصف الآنيباء بالأسلام فهذه الآية

مع استدلال الخوارج بقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) على أذالفاسق كافر والردعليم و تأويل الآيات

١٤٧ (مافي الآيات من الاشارة)

١٤٨ بيان مايذ كر وما يؤنث من الأعضاء

١٤٨ مذاهب العلماء في القصاص بين الحر والعبد والمسلم والكافر والرجل والمرأة

١٥٠ تفسير (وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله)فيه

١٥٧ بيان أن القرآن رقيب على سائر المكتب السهاوية المحفوظة من التغيير حيث يشهد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة

١٥٣ تسمية الدين شريعة

١٥٤ تفسير (ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة)

١٥٥ تفسير (أُفحَكُم الجاهلية يبغونُ)

۱۵٦ النهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ومصافاتهم،صافاةالاحبابوتهديدمن تولاهم

۱۵۷ بیان أن الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فی موالاتهمخشیة أن یصیبهم جدب وقحط فلا ماونوهم

فلا يعاونوهم ١٥٩ تفسير ( ويقولالذين ا آمنوا ) الآية

. ١٦ بيان أحوال المرتدين والمتنبئين كمسيلة وسجاح

١٦٢ الـكلام على محبة العبادية ومحبة الله للعباد ً

١٦٢ تفسير ( أذلة على المؤمنين ) الآية

١٦٤ ييان اوصاف المؤمنين

١٦٥ ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾

صحفة

۹۹ ادعاءالیهودوالنصاری کذباانهمآبناءالهواحباؤه

٠٠٠ الرد على اليهود والنصارى في دعائهم السابق

١٠٣ ارسال النبى صلىاته تعالى عليه وآله وسلم
 على فترة من الرسل لتبليغ الشرائع وقطع
 الحججوالمعاذير

١٠٤ بيان مافعلت بأو إسرائيل بعد أخذ الميناق منهم

و تفصيل كيفية نقضهم له

۱۰۹ امر الاسرائيليين بدخول الأرض المقدسة التي كـتبها الله لهم وامتناعهم عن ذلك

١٠٨ تفسير (اذهبانت وربك فقاتلا اناهباقاعدون)

١٠٩ تحريم الارض المقدسة على اليهودأربعينسنة لايدخلونها ولايملكونهابل يتيهون فى الارض

۱۱۰ بیان ماوقع لنی اسرائیل فی التیه وموت هرون وموسی علیهها السلام

١١٠ تفسير ( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق)الآية

١١١ أقوال العلماء في الدفاع عن النفس

١١٣ تفسير (إنىأريد أنتبوءبائميوإئمك) الآية

١١٤ فتل قابيل لآخيه هابيل

۱۱۵ الحكمة في بعث الغراب ليريه كيف يوارى سوأة أخيه

۱۱۶ تعجب قابیل من کونه لم بهتد الی ما اهتدی الیهالغراب

١١٧ تفسير (من أجلذلك كتبنا على في اسرائيل)

١١٨ الكلام على حكم قطاع الطريق

١٢٠ يبان أن التوبة تسقط ما كان من حقوق
 الله وما كان من حقوق العباد ففيه تفصيل

١٢٢ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾

١٢٤ الكلام على معنى الوسيلة

١٢٥ تحقيق الكلام في الوسيلة

۱۲۷ بیان أنه لایجوز الاقسام علی الله تمالی باحد من خلفه . وقد حقق المصنفقدسالله روحه مبحث الوسیلة تحقیقا بدیمافعلیك به

۱۳۱ اعراب (والسارقوالسارقة فاقطعوا أيديهما) وبيان مذهب سيبونه فها

۱۳۲۰ تعریف السرقة و بیان مذاهب العلماء فیما یوجب القطع منها سحفة

١٩٠ يبان أنزبدةعلم التصوف نتيجة العمل بالكتاب
 والسنة

۱۹۱ تحقيق المصنف ان اعندالنبي ﷺ من الأسرار الالهيةو الاحكام قداشتمل عليها القرآن وورثها عنه الصحابة ثم التابعون الخ

۱۹۷ بيان أن ماعندالصوفية من العلوم لايخالف الشريعة المورد على أنزل اليك من بيان ما رجع المورد على أنزل اليك من ربك خلافة على كرم الله وجه و ما استدلوا من الآثار المكذوبة

١٩٤ الرّد على مزاعم الشيعة وقداطنبالمصنففيه ما يشنى الغليل

١٩٧ ضمان الله تعالى لنبيه والمسمة من أذى الناس

١٩٧ ألرد على مزاعم الشيعة

۱۹۹ بيان أن أهل الكتاب ليسوا على دين يعتدحتى يراعوا أحكام التوراة والانجيل ومافيهما من الدلالة على رسالة النبي المنظمة

٧٠٠ بيانأصل الصابئة

۲۰۱ بیانموقع(والصابئونوالنصاری)منالاعراب ۲۰۳ بیان أن من آمزمن هذهالفرقلاخوفعلیهم

۲۰۴ بیان اس اس الماس مساسری و حوصیهم ۲۰۳ بیان ضرب من جنایات البهود و هو تسکندیهم الرسلوقتلهمایاهم کلاجاءهم رسول بمالاتهوی آنفسهم

و.٧ تفسير ﴿ وحسبوا أن لاتـكون فتنة ، الآية

۲۰۷ بیان قبائح النصاری و ادعاژ هم آن الله هو المسیح ابن مریم

۲۰۸ تفسیر قوله تعالی(یابنی اسرائیل اعبدوا الله ربی وربکم )

۲۰۸ الردعلىالنصارى فى اعتقادهم أنالمسيحوأمه إلهين والاستدلال على عدم نبوة مريم

به تفسير قوله تعالى ( قل أتعبدون من دوناقه مالايملك لسكم ) الخ وبيانأن مالايملك ضرآ ولانحا كيف يعبد

. ٢١ الـكلام على تفسير الغلو وماالمراد به

٢١٢ تفسير قوله تعالى (كانوا لايتناهون )الآية

٢١٣ الكلام على نهى تولية المسلمين المشركين

﴿ تمث الفهرست ﴾

محفة

۱۹۹ تفسير ( انماوليكمانة ورسوله والذين آمنوا) الآية وقد اشبع المصنف الكلام على الولاية ويبان المراد بها والكلام على ولاية على كرمانة تعالى وجهو خلاف فعليك به فانه مبحث نفيس

۱۷۱ النهى عن موالاة المستهزئين بالدين من أمل الكتاب والمشركين

۱۷۷ يان أن الدين منزه عماصدر عن أهل الكتاب من الاستهزاء

مرود بيآن أنماعايه أهل الكتاب من الدين المحرف هو الجدير بالميب

مه تفسير قوله تعالى ( وعبد الطاغوت ) وبيان القراءة فيها

۱۷۷ بيان أن بعض اليهود كانوا يظهرون الايمان للرسول وقد وقر الـكفر فىقلوبهم

۱۷۸ يان أن كثيرا من اليهود يسارعون في الاثم وأكل الحرام

۱۷۹ تحضيض احبار اليهودعلى نهىاليهودعن الاثم والعدوان

ممر ادعاء اليهود ان الله تعالى بخيل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

١٨١ الدعاءعلى اليهو دبالبخل لنسبتهم البخل المالة تعالى

۱۸۱ لعن أيهودعلى نسبتهم البخل الى الله تعالى و تفنيد مزاهمهم

١٨٧ القاءالعداوة والبغضاء بين اليهود الى يوم القيامة

۱۸۳ تفریقعزائم الیهود کلما ارادوا محاربةالرسول و المسلمين

۱۸۳ تفسیر (ولو أنأهلالكتاب آمنوا واتقوا)

۱۸٤ يازاناليهودوالنصارى لواتبعواأحكام التوراة والانجيل والقرآن المصدق لما بين يديه لدرت عليم اخلاف الرزق

١٨٦ ﴿ ومن باب الاشارة في الآبات ﴾

١٨٨ تفسير (ياأيما الرسول بلغ ما أنزل اليك مندبك)

۱۸۸ مذهب الجهور أن النبي والمستقلق لم يكتم شيئا المحمد على اليه وادعى بعض الشيعة أنه كتم البعض تقية بمو عن بعض الصوفية أنه بلغ ما تتملق به مصالح العباد من الاحكام دون ماخص به